# الأعمال الأدبية الكاملة المحلد (1) كمال الأدبية الكاملة المحلد (1)

ترجَمة الدّكتورسايي الدّروبي









الاغهال الأدبية الكاملة المجلدالثالث

د وستويفسكي: الاغمال الذبية الكاملة ـ ١٨ مجلدًا

ترجمها عن الفرنسية: د. سامي الدروبي

الطبعة العربية الاولى: المؤسسة الصهة العامة للناكيف والنشر دارالكاتب العكري للطباعكة والنشر القاهرة ١٩٦٧

الطبعة العربية الثانية: دارابن رشد للطباعة والنشر بيروت البنان شارع فردان بناية شبارو ص. ب: ١٤/٥٥٣٧ ـ هاتف ٢٥٢٨٢٢

الخطوط والغلاف: عـماد حَـليم

طبعت بإشراف: نتوورك ايطاليا ١٩٨٥

Progettazione grafica a cura della NETWORK ITALIANA - Via Bertini, 34 - 20154 Milano

• قرية ستيپانتشيكوڤووسكانها

• حسلمالعتم

جميع الحقوق محفوظة

# تعتديم

يضم هذا المجلد الثالث من « أعمال دوستويفسكى الأدبية الكاملة ، ووايتين هما : « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » و « حلم العم » • ولئن لم تنشر الرواية الأولى الا في شهرى تشرين الثاني وكانون الأول ( نوفمبر و ديسمبر ) من عام ١٨٥٩ ، أى بعد نشر الرواية الثانية ، « حلم العم » ، فقد بدأ دوستويفسكى كتابتها قبل الأولى بزمن طويل • يقول دوستويفسكى في رسالة تاريخها سنة ١٨٥٩ ان الشخصيات الرئيسية في هذه الرواية كان قد رسم ملامحها وحدد صفاتها قبل ذلك بخمس سنين ، أى بعد الخروج من المعتقل رأسا ، ومعنى ذلك أنه في السنين الأولى من اقامته بمدينة سيميبالاتنسك انما تصسور هده الرواية :

### قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها ١٨٥٩

سبق أن لاحظ النقاد أن هذه الرواية الهجائية تقتفى أثر مسرحية «تارتوف » لموليير ، حتى ان شخصية فوما فومتش هى ، كما قال موتشولسكى ، شخصية تارتوف نفسيه ، والكولونيل روستانف يقابل أورجون ، وأمه تقابل مدام برنيل ، وابن أخى الكولونيل والفتاة ناستنكا ، اللذان يعارضان فوما ، يذكران بشخصيتى دانيس والمير ، كما أن كليانت تستحيل الى باختشايف الذى يساعد فى فضح «تارتوف» الروسى •

ورغم أن هذا العمل من أعمال دوستويفسكى قد كتب على صورة رواية ، فانه أشبه بمسرحية هزلية ( ملهاة ) على طراز المسرحيات الهزلية الفرنسية الكلاسيكية ، حتى انها تلتزم القواعد الكلاسيكية الثلاث :

وحدة الحدث ، ووحدة المكان ، ووحدة الزمان · ان الأحداث الرئيسية تجرى في مدى يومين ·

تبدأ الرواية بعرض نماذج الشخصيات ويؤدى الصراع بين المبادئ المتعارضة الى انتصار « تارتوف » فى أول الأمر : فالكولونيل يستغفر ويطلب العفو و وتجتمع الشخصيات كلها فى الفصلين الرابع والخامس ، وتنبثق الفضيحة الأولى : البنية ساشا تثور على فوما فومتش الذى يريد أن يحتفل بعيد ميلاده فى غير يومه و ثم يتفجر الصراع الثانى فى الفصل السابع ، حين ينفد صبر الخادم جافريلا الذى يرغم على تعلم اللغسة الفرنسية ، فيعلن الحقيقة للطاغية الذى يضطهده ويسومه سوء العذاب قائلا له انه انسان شرير مسعور وينبجس صراع ثالث فى هذا الفصل تفسه حين يتجرأ ابن أخى الكولونيل فيصف فوما بأنه سكران و هكذا تتطور الرواية تطور مسرحية خاتمتها سعيدة ، فيرد فوما الى الصواب تتطور الرواية تطور مسرحية خاتمتها سعيدة ، فيرد فوما الى الصواب الفتاة ناستيا ، ويحقق السعادة للجميع و ان تأليف الرواية على هذا الفتاة ناستيا ، ويحقق السعادة للجميع و ان تأليف الرواية على هذا النحو الذى يضسم محاورات حية جدا يجعل اقتباسها للمسرح أمرا النحو الذى يضم فيه نجاحا باهرا « المسرح الفنى بموسكو » باشراف ستانسلافسكى و

فى رسالة كتبها دوستويفسكى لأخيه فى الثالث من شهر أياد (مايو) ١٨٥٩ يقول الكاتب عن هذه الرواية : « لا شك فى أن هدد الرواية عبوبا كثيرة ، ولعل طولها أن يكون أكبر هذه العيوب ولكننى على يقين من أنها تنعم فى الوقت نفسه بمزايا عظيمة ، وأنها خير أعمالى قاطبة • لقد كتبتها خلال عامين متواصلين ( مع انقطاع عنها لكتابة «حلم العم » • وأحسب أننى أجدت صياغة بدايتها ووسطها ، أما ختامها فقد كتبته على عجل • ومهما يكن من أمر فقد أودعتها كل روحى ، أودعتها لممى ودمى • لست أزعم أننى عبرت فيها عن كل ما بنفسى ، والا كنت أقول سخفا • فما يزال هنالك أشياء كثيرة يجب أن أعبر عنها ، ثم ان هذه الرواية تفتقر الى عنصر القلب ( أعنى عنصر الهوى كما نجد هذا العنصر فى قصة تورجنيف « أولاد الذوات » ) • ولكنك واجد فيها شخصيتين نموذجيتين أحسنت تصويرهما تصويرا أرى أنه كامل لا مأخذ عليه ، وهما شخصيتان روسيتان حقا لم يحسن الأدب الروسي تصويرهما

الى الآن » • ان هاتين الشخصيتين النموذجيتين هما شخصية فوما فومتش وشخصية الكولونيل روستانف •

في سينة ١٨٦٠ أشار النياقد الروسي دوبروليوبوف الى أن « الأشخاص المجروحة كرامتهم يظهرون عند دوستويفسكي في نموذجين اساسيين : الانسان الوديع ، والانسان الشرس ، • فأما روستانف الذي ما ينفك يلقى المذلة والهوان من أمه ومن فوما فومتش فأنه ينتمي الى النموذج الأول ، وأما فوما فومتش فانه ينتمي الى النموذج الثاني • أن الكولونيل روستانف رجل وسيم الطلعة محبب الى القلب ، نبيل الاندفاعات ، طيب الى غير حد ، مرهف العواطف الى حيث يقول : يجب على المرء أن يضاعف لطفه ورقته في معاملة من أحسن اليهم • فهو يريد أن يرضى جميع الناس: يخضع في كل أمر من الأمور لأمه التي تستبد به وتطغى عليه وتصفه بأنه أناني ، ويخضع لفوما فومتش الدنيء الذي يعجب الكولونيل بعلمه وثقافته اعجابا ساذجا لأنه لا يملك هو الاحظا ضئيلًا من العلم والثقافة ، وهو يحس مع ذلك ، من فرط تواضعه ، أنه أناني وأنه آثم • فلما أظهره ابن أخيه على آرائه في أن طبيعة الانسان طيبة أصلا ، ولما روى له شعر نكراسوف في الفتاة الضائعة التي تبعث بعثا جديدا ، تأثر تأثرا شديدا وافتتن افتتانا عظيما ، فهتف يقمول : لماذا الانسان خبيث شرير يا رب ؟ لماذا أنا شرير خبيث في أحيان كثيرة جدا ، مع أن فعل الخير جميل هذا الجمال كله ؟ وهو يشعر أمام جمال الطبيعة بنشوة كبرى ، لأنه يستشف فيها عظمة الخالق • وهو يحب المربية الفقيرة المعدمة ناستنكا حبا مثالياً ، فيه انكار لذاته وايثار لغيره ، ويرى أنه أكبر سنا من أن يستطيع تزوجها ، بل انه لمستعد ، حتى لا يغضب أحد منه ، أن يتزوج على مضض ، فتاة غنية وارثة هي تاتيانا ايفانوفا التي تشبه أن تكون مجنونة ، ثم لا يمنع زواجه السخيف هذا بها الا أن الشماب أوبنوسكين قد اختطفها وهرب بها ٠ ان هذا الانسان الخجول الوديع لا ينسى وداعته الا مرة واحدة ، حين يعمد فوما فومتش الى اهانة حبه بقسوة ، فيغضب ويثور ويتمرد فيطرد الواشي النمام شر طردة وقد استبد به الاستياء والحنق ، كما فعل المسيح حين طرد التجار من المعبد ٠ ان روستانف هو النموذج الأول للمسيحي الحق الذي يصوره دوستويفسكى ٠ انه يحقق المثل الأعلى المسيحى بأفعاله دون أن يتكلم كثيرا عن الدين ، يغفر لمن يسيئون اليه ، ويزرع الخير حوله • انه صورة

أخرى للروح المسيحية الحقة التي ستتجسد في شخصية الأمير ميشكين بطل رواية « الأهبل » · ومع ذلك فان هذه الشخصية الايجابية ليست بارزة في هذه الرواية بروز الشخصية السلبية ، شخصية فوما فومتش ، وليس فيها من الحياة ما في تلك الشخصية السلبية : أن هذا المنافق الذي يدعى التقى والورع زورا وبهتانا ، ويدعى اصلاح جميع من حوله مؤنبا مقرعاً ، وناصحاً وأعظاً ، قد أحسن الكاتب تصويره كما أحسن موليهر نصوير شخصية « تارتوف » · هو انسان أراد أن يكون أديبا فأخفق فأحنقه الاخفاق وألقى في نفسه الضغن والموجدة ، ثم صار الي طفيلي يتخمله الجنرال مهرجا له ، فامتلأت نفسه بغضما وحسدا ورغبة في التسلط والسيطرة ، وأصبح طاغية يسخر بكل من حوله ويتهكم عليهم ويستهزىء بهم ، ومنهم الكولونيل والخادم الشيخ جافريلا والغلام الساذج فالالي • وهو يعظ بالأخلاق ويتكلم في الدين ويدعى أنه سيعتكف ناسكا في مغاور كييف بعد أن ينهي تأليف كنابه الأدبي العظيم • ولكن ذلك كله ليس الاكذبا ونفافا ، فهو لا يكتب شيئا ولا يريد بحال من الأحوال أن يترك المأوى المريح والمطعم الطيب والمشرب الشبهي الذي وجده في ستيبانتشيكوفو وهو يستطيع بالحيلة أن ينتصر على كل عفبة وأن يذلل كل معارضة وأن يتغلب على كل تمرد ، وحتى بعد أن طرد عاد وفي ذهنه خطة محكمة وحيلة بارعة ، هي أن يبارك زواج الكولونيل ليمن عليـــه وليستبد به ما عاش ٠

ولعل من الشائق أن نلاحظ أن هذه « الشخصية السلبية » تشبه أن تكون صورة كاريكاتورية ضارية للكاتب الروسى الكبير جوجول الذى كان دوستويفسكى قد قرأه كثيرا وقلده كثيرا فى شبابه ، ولكنه كان كثيرا ما يثور ويتمرد عليه · وقد أشار الى هذا التشابه ناشر المجلة التى ظهرت فيها رواية «قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها» ، وهو آ · كرايفسكى الذى قال أن « شخصية فوما تعجبه كثيرا وتذكره بشخصية جوجول فى المعهد الحزين الشقى من حياته » ، أى فى السنين الأخيرة من عمر هذا الكاتب الكبير · وبعد ذلك ، فى سنة ١٩٢٢ ، وقف بورى تنيانوف بحنا خاصا على « دوستويفسكى وجوجول » ، وفيه بين أن دوستويفسكى قد تعمد أن يصور جوجول تصويرا كاريكاتوريا فى شخصية فوما فومتش · والحق أن دوستويفسكى كان فى هذه الصورة الكاريكاتورية يستهدف خاصة « رسائل » جوجول الى أصدقائه ، فلقد كان جوجول يطمع فى أن

يصبح الموجه الروحي لجميع أصدقائه ، فهو يكتب اليهم رسائل مستغيضة في النصح والوعظ والارشاد ، وهو يتحدث عن التواضع المسيحي ، على غروره الشديد وكبريائه القوية ، وعلى اغفاله الحالة الاجتماعية التي كانت عليهــا روسـيا والتي كان جوجول يريد أن يراها ساكنــة لا تتحرك ولا تتغير ، بل تظل جامدة على « المحافظة » • أن هذه « الرسائل » التي بعث بها جوجول الى أصدقائه ونشرت سنة ١٨٤٧ قد أثارت ثائرة الناقد الاشتراكي بيلنسكي ، فاذا هو يبعث الى جوجول برسالة تشتمل على احتجاج عنيف واستنكار صارخ • ويجب أن نتذكر في هذه المناسبة أن بين التهم التي وجهت الى دوستويفسكي أثناء محاكمته أنه قرأ هــــذه الرسالة الثورية التي كتبها بيلنسكي ، والتي منعتها الرقابة وحرمتها تحريما صارما قاسيا ٠ فها نحن نرى اذن أن دوستويفسكي بعد أز قضى في السبجن والنفي عشر سنين مايزال متأثرا بالناقد بيلنسكي وما يزال يشاركه كره جوجول الذي صار الى تقى يعده دوستويفسكي تقى كاذبا • ومع ذلك فان دوستويفسكي سيصير في المستقبل الي هذا التقى نفسه مخلصا كل الإخلاص ، مثلما صار اليه جوجول مخلصا كل الاخلاص كذلك ٠٠٠ سوف يتطور دوستويفسكي الى حيث يذهب مذهب المحافظة ويتعصب للقومية ويتمسك بالدين ، كما فعل جوجول سهواء بسواء ٠ ولعل أبرز ما سيشارك فيه دوستويفسكي صاحبه جوجول قوله بأن المجتمع لا يحسن حالة باصلاحات اجتماعية مثلما يصلح حاله بانبعاث روحي أخلاقي يتحقق في نفس كل فرد ٠ ولكن لئن قلنا ان دوستويفسكي كان مخلصاً في تطوره هـذا كل الاخـلاص ، فليس ينفى ذلك أنه كان مخطئًا كل الخطأ أو بعضه ، فإن الانبعاث الروحي الأخلاقي نفسه لايمكن أن يتهيأ للفرد الا في كنف مجتمع تبدلت فيه العلاقات الاجتماعية بثورة قادرة تهيىء المناخ الصالح لتحقق ذلك الانبعاث بتحرير الفرد من ظروف الاستغلال وعوامل الضياع •

ومهما یکن من أمر فلئن کانت صورة جوجول ماثلة فی ذهن دوستویفسکی حین رسم شخصیة فوما فومتش ، فان المسافة کبیرة بین فوما فومتش وجوجول • فالأول لیس الا مدعی أدب لم ینتج شیئا ذا بال، أما الثانی فهو قمة من القمم الأدبیة التی تنعم بمواهب فذة ، وفوما منافق کاذب التقی زائف الورع ، أما جوجول فقد کان فی تباریحه الدینیة صادقا معذبا • ثم ان جوجول ان أقام عند أصدقائه فانه لم یضطهدهم •

ومع ذلك فنحن نسمع كلمات من أقوال جوجول يجريها دوستويفسكى بنصها على لسان فوما فومتش كقول جوجول فى الوصية التى نشرها أثناء حياته: « لا تشيدوا على قبرى ضريحا » •

أما بعد ، فإن الهجاء في رواية « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » هجاء لاذع ، وإن عددا كبيرا من الشخصيات القلقة المضطربة التي تزخر بها هذه الرواية يدخلنا منذ الآن الى ذلك العالم الموزق المشوش ، عالم الروايات الكبيرة التي سيكتبها دوستويفسكي : المهرج المتطوع ياجفكين الذي يشبه بولزونكوف ، والذي سيظهر مرة أخرى في مارملادوف أحد أبطال « الجريمة والعقاب » ، وفي لبيادكين أحد شخوص « الجن » ؛ والخادم فيدوبلياسوف الذي اكتسى طلاء من حضارة وأصبحت له دعاوى غريبة فيدوبلياسوف الذي اكتسى طلاء من حضارة وأصبحت له دعاوى غريبة والوغد الحقير أوبنوسكين الذي لا يستحى أن يشرح خطته لاختطاف تاتيانا والاستيلاء على مالها ٠٠

### حــلم العــم ۱۸۵۹

في عام ١٨٥٧ كانت حياة دوستويفسكي في مدينة سيمبالانسك تجتاز منعطفا ملائما ، فقد رقى دوستويفسكي الى رتبة ضابط ، واسترد حقوق النبالة ، وتزوج ، وهيات له زوجته شيئا من رخاء العيش ، وأنشأت صالونا أدبيا صغيرا ، وهو يأمل أن يعود في القريب الى روسيا ، وأن يستعيد مكانته في عالم الأدب ، وهو يتصل بمحرري المجلات التي تصدر في العاصمة ، هذا ميشيل كاتكوف محرر مجلة « البشير الروسي » يطلب منه رواية ، ويبعث اليه بسلفة مقدارها خمسمائة روبل ، وهذا محرر مجلة « كلام روسيا » التي تصدر في بطرسبرج يفعل ذلك نفسه ولكن الكاتب لم يكن قد انجز شيئا كاملا ، فها هو ذا يترك اتمام كتابة ووايته الهزلية الكبيرة « قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها » ، ويعكف سنة روايته اليف رواية غيرها مسرعا في الكتابة ما أمكنه الاسراع ، فكذلك فرغ دوستويفسكي من كتابة « حلم العم » التي نشرت في مجلة « كلام روسيا » في شهر آذار ( مارس ) من عام ١٨٥٩ .

ولم يرض دوستويفسكي عن هذه الرواية ، حتى لقد أسرف في

التنكر لها بعد ذلك ، فكتب يقول في احدى رسائله : « ان هذه الرواية لا تعجبنى البتة ٠٠٠ واني ليحزنني أن أكون قد اضطررت الى العودة الى الظهور للجمهور ردينا هذه الرداءة ٠٠٠ انني مكره ، في سبيل المال ، على أن أتخيل قصصا ، على أن ألفق حكايات ٠ وما أشق ذلك على نفسى ! » ٠

الحق أن دوستويفسكى يظلم نفسه هنا كما ظلمها قبل ذلك ، ويظلم هذه الرواية كما ظلم غيرها من أعماله ، هي أولا رواية وليست قصة أو حكاية ، أو هي قصة طويلة في أقل تقدير ، صحيح أنها رواية هزلية لا تشتمل الا على قليل من الجد ، ولكنها في بابها من أجمل الروايات وأرشقها ، أى ضير في أن يكتب دوستويفسكى رواية هزلية من أجل أن يضحك في هذه السمة السميدة بعض السعادة من حياته بعد مدة طويلة قضاها في السجن والنفي ؟ كان دوستويفسكى يريد أن يضحك وأن يضحك ، ويذكر البارون فرانجل الذي كان عشيره في تلك المدينة والنائية أن دوستويفسكى كان يحلو له كثيرا ويضحكه كثيرا أن يقلد نبرات الصحوت الرخو المفكك المتداعى الذي يتكلم به بطل روايته ، الأمبر الشيخ ، •

والرواية تشسبه أن تكون مسرحية هزلية ، حتى لكأنها حوار يتعاقب ، وتتخلله ملاحظات يجب أن ينتفع بها مخرج المسرحية • وبسبب ذلك انما فكر بعضهم ، أثناء حياة دوستويفسكى ، فى اقتباس هذه الرواية للمسرح ، واستشير دوستويفسكى فى ذلك فكتب الى فيدوروف سسنة ١٨٧٧ يقول : « لا أجرو ولا أقدر أن أعكف على مراجعة هذه الرواية • اننى لم أعد قراءة « حلم العم » منذ خمسة عشر عاما • فلما أعدت قراءتها الآن وجدتها ضعيفة • كان همى الوحيد حين كتبت فى سيبريا هذه الرواية الأولى بعد المعتقل أن أسأنف حياتى الأدبية ، وكنت خالفا من الرقابة خوفا كبيرا ( من حيث أننى سجين سابق ) ، لذلك جاءت وجلة كحمامة ، بريئة براءة تامة • فمن المكن أن تصنع منها مسرحية هزلية ، ولكن مضمونها أفقر من أن تخرج منه ملهاة ، رغم شخصية الأمير ، الشخصية الوحيدة التى أرى لها شأنا جديا فى هذه شخصية الأمير ، الشخصية الوحيدة التى أرى لها شأنا جديا فى هذه

كان دوستويفسكى يرى اذن أن شخصية الأمير هي الشخصية الوحيدة التي لها شأن جدى ، فلماذا يكون لهذه الشخصية المضحكة ،

هذه الجثة التي « تحركها نوابض » ، شأن جدى في نظر دوستويفسكي ؟ ذلك أمر يعجب له المرء ٠ فلابد أن يكون دوستويفسكي قد حميّل تصويره لهذه الشخصية معنى أعمق من المعنى الذى يبدو لنا من أول نظرة ، لابد أن يكون قد حمَّله معنى اجتماعيا كان هو الذي يعنيه أكثر ما يعنيه في المرحلة التي كتب فيها تلك الرسالة • والحق أن عجبنا يزول اذا نحن انتبهنا الى أن الأمير ارستوقراطي روسي مفتون بالغرب ، يعرف أوروبا الغربية أكثر مما يعرف روسيا ، درس الفلسفة في ألمانيا ، ويدعى أنه عرف بايرون في مؤتمر فبينا ، وانتمى الى جمعية ماسونية أجنبية ، ونه آراء في حب الانسانية ، ويحب أن يعتق أقنانه ، ويريد أن يسافر إلى الخارج « ليتابع تطور الحضارة الأوروبية » ، وقد أراد أن يتزوج بكونتيسة فرنسية ؛ وبأغنية فرنسيمة من نوع أغاني التروبادور انما فتنته زينا ٠ وهو يؤثر اللغة الفرنسية على اللغة الأم ( انه يستعمل في كلامه كثيرا من التعابير الفرنسية والألفاظ الفرنسيية ) • معنى ذلك كله أن دوستويفسكي حين صور هـذه الشخصية انما قدم الى القاريء صورة كاريكاتورية للأرستقراطية المنحلة المفتونة بحب الغرب وسنرى نظيرا لهذه الصورة الكاريكاتورية ، بمزيد من السخر اللاذع ، في رواية « الجن » : شخصية ستيبان فرخوفنسكي الذي درس هو أيضا في المانيا، وتبنى الآراء الجديدة ، وافتتن بالحضارة الأوروبية ، وكان يحتقر روسيا التي لا يعرفها قط ، وكانت له كذلك آدابه الاجتماعية الغربية ، وكان يحب اللغة الفرنسية حبا عظيما • ولا يقتصر التشابه بين الروايتين على هـــذا التشابه بين الشخصيتين ، بل يتعـداه الى تشابه في حبكتي الروايتين · ففي رواية « حلم العم » نرى الســـيدة الأولى بالمدينة تقرر فجأة أن تزوج الأمير ابنتها زينا ، وفي رواية « الجن » نرى السيدة الأولى بالمدينة ، وهي الجنرالة ستافروجين ، تفكر في أن تزوج الأمير فرخوفنسكي ربيبتها اليتيمة داشا وكلتا الفتاتين تحب شممخصا آخر واكنهما كلتيهما توافقان على الزواج •

ولعسل من الواجب أن نذكر أن رواية «حلم العم» التي كتبهسا دوستويفسكي على طريقته القديمة تشهد بقوة تأثره بجوجول في النقد اللاذع والهجاء المر • ان وصفه لهذه المدينة من مدن الأقاليم يشبه وصف جوجول للمدينة التي نراها في رواية « النفوس الميتة » • والنساء هن النساء هنا وهناك •

نعود فنقول أن دوستويفسكي قد ظلم نفسه وظلم روايته حين أسرف في القسوة في حكمه على هذه الرواية وهل يضيرها أو يدينها أن بكون مضمونها الاجتماعي فقرا فيما ذهب اليه دوستويفسكي ؟ أليس يكفيها جمال البناء الفنى وروعة التصوير النفسي وقوة النفاذ الى أعماق الحياة الداخلية ؟ أليس يكفيها أن تكون غنية بالمضمون الانساني ؟ ان هذه الرواية زاخرة بالمضمون الانساني • أنظر الى محاورات السيده موسكاليوفا مع ابنتها : ان فيها لبصيرة تنفذ الى الأغوار السحيقة من النفس الانسانية ! وأنظر الى زينا : ان هذه الفتاة المثالية الرومانسية الحالمة قد أحبت « المدرس الشاعر » الفقير فاسيا ، وهي تحتقر المجتمع وتتمرد على أمها وتناقشها في ازدراء وعداوة ، ولكن الأم تعرف الثغرة في درع ابنتها فتنفذ اليها منه ، فاذا صورت لها أن سيكون في امكانها أن تتزوج حبيبها الفقر المسكين فترده الى الحياة ، بعد موت الأمير الشيخ قريباً ، واذا أهابت بروح التضحية في نفس الفتاة ، استكانت الفتاة وأذعنت ورضيت بالصفقة الدنيئة ، ولكن الفتاة لا تستطيع أن تخفى عواطفها الحقيقية طويلا ، فما تلبث أن تعود الى التمرد ، حتى اذا رأت الشبيخ لا يتكلم الا على حدم كشفت عن الحقيقة كاملة في سورة من الصدق، ولم تبرىء نفسها من اثم التواطؤ عليه والتغرير به ، ثم ها هي ذي تسعى الى فاسيا المحتضر راكضة لا تبالى مواضعات المجتمع ولا أقاويل الناس ، وتقضى بعجانب سريره أياما وليالي الى أن يقضى نحبه • وتدور الأحاديث بين زينا وفاسيا في ظل شبيع الموت الذي يخيم على الجو ، فهذا يستغفر عن خطاياه وتلك يتمزق قلبها تمزقا رهيبا • ذلك كله مضمون انساني غني بل انه لايخلو من مضمون اجتماعي أيضًا • ان فيه اهابة الي تمرد دوستويفسكي • وليس يفقده هذه الصفة ألا تكون ثوريته رومانسية تغفل عن واقع النفس الانسانية ٠ لقد تخلي دوستويفسكي في هذه الروايه عن الرومانسية المندفعة التي نراها في بعض أعماله السابقة • ان السنين

التى قضاها فى السجن خليقة بأن تصرفه عن تلك الرومانسية الساذجة ان فاسيا تزل به قدمه فيهوى الى قاع الحطة والدناءة حين ينتقم من زينا باتخاذ رسالتها الغرامية اليه وسيلة للتشهير بها • وان زينا المسالية توافق على أن تتزوج الأمير الشيخ متنازلة عن مثاليتها ، وهى ترضخ لنصائح أمها وتتزوج بعد ذلك شيخا آخر هو حاكم برتبة جنرال ، متخلية بذلك عن رومانسيتها التى رأيناها عليها حين كانت بجانب حبيبها المحتضر • تلك كلها أعماق انسانية تزخر بالتناقضات قد سمرها دستويفسكى وأحسن تصويرها • ذلك كله مضمون انسانى غنى بل انه لمضمون اجتماعى كذلك •



أحيل عمى الكولونيل ياجمور ايلتش روستانف الى التقساعد ، مضى يستقر فى أرضه بقرية ستيانسيكوفو التى كان قد ورثها من عهد قريب، وسرعان ما تلام هنالك مع الحياة التى يعشسها



مالكو الأطيان ، حتى لكانه لم يعش حياة أخرى قبلها في يوم من الايام ، يقال ان من الناس من خلقوا للتلاؤم السريع والرضى السهل والتعود على كل شيء ، ان من المستحيل عليك أن تتصور انسانا أميل الى المسايرة وأفدر على المجاراة من هذا الانسان ، فلو خطر ببالك أن يحملك على ظهره مسافة فرسنح أو فرسخين \* لوافق على ذلك فيما أعتقد ، لقد كانت نفسه تفيض بطيبة تبلغ من القوة أن المرء يحس أنه مستعد لأن يهب كل شيء لأول قادم ، وأن يقاسمه كل شيء ، حتى آخر قميص يملكه ، هو رجلطويل القامة متناسب أعضاء الجسم؛ عملاق ذو خدين نضرين وأسنان كالهاج ، وشاربين طويلين بلون الكستناء القائمة ، وصوت قوى مجلجل رنان صريح ، وضحكة مدوية ، ولهجة في الكلام سريعة منطلقة ، كان عندئذ في نحو الأربعين من عمره اذا لم أخطىء ، وقد تزوج في سن مبكرة ، منذ السادسة عشرة من عمره اذا لم أخطىء ، وقد تزوج في سن مبكرة ، يحبها الى حد الجنون ، وبعد أن ورث قرية ستيانتشيكوفو فأصبحت ثروته يحبها الى حد الجنون ، وبعد أن ورث قرية ستيانتشيكوفو فأصبحت ثروته

السخصية ستمائة نفس ، انما قرر ، كما ذكرت منذ هنيهة ، أن يحال على التقاعد ليستقر في أملاكه مع ولده ، وقد كان له ولدان : أحدهما صبى في الثيامنة من عميره كانت ولادته هي السبب في وفاة أمه ، واسمه ايليوشا \* ، والثاني فتاة في نحو الخامسة عشرة اسمها ساشا قد تربت في مدرسه داخلية بموسكو منذ ترمل أبوها ، ولكن منزل عمى لم يلبث أن أصبح يذكر بسفنة نوح ، واليكم تفصيل ذلك :

في اللحظة التي تلقى عمى ميراته وحصل على تقاعده ، ترملت أمه زوجة الجنرال كراخوتكين • ان زواجها بالجنرال يرجع عهده الى عشرين سنة خلت ، بينما كان ابنها ، وهو ضابط صغير في سلاح الفرسان ، يفكر هو نفسه في أن يتخذ له امرأة • لقد ظلت الأم زمنا طويلا تقرَّع هــذا الابن الذي لا يحترم أمه ، على أثرته وأنانيته وعقوقه ؛ ورفضت أن تمن عليه بمــوافقتها على زواجه ، مبرهنـة له على أن الارض الوحيدة التي يملكها ، ولا يزيد عدد أقنانها على مائتين وخمسين ، لا تكفى منذ ذلك مع حاشيتها الكبيرة من الطفيليين ، وكلابها الكبيرة والصغيرة ، وقططهـــا وما الى ذلك ) • ومع ذلك ، فانها في غمرة هذه التقريعات والتأنيبات ، وفي اللحظة التي لم يكن فيها ابنها يتوقع شيئًا مما سيحدث البتة ، أنبأته أنها ستتزوج هي نفسها ، رغم سنيها الاثنتين والأربعين • حتى أن هـذا نفسه كان عذرا جديدا لها من أجل أن تزيد غضبها على ابنها ، ولومها له. وقد حلفت أغلظ الأيمان أنها لا تتزوج الا لهدف واحد هو أن تجــد لشيخوختها المأوى الذي يمنعه عنها ابنها مادام يبلغ من الجرأة والأثرة والأنانية هذا الحد الذي لم يسمع بمثله أحد من قبل : أن ينشيء لنفسه هو أسرة ٠

ولم أستطع أن أعرف في يوم من الأيام السبب الذي دفع المغفور له

الجنرال كراخوتكين أن يتزوج امرأة تخطت العقد الرابع من عمرها ، مع انه ذكى • أغلب الظن أنه كان يظن أنها غنية ، أو أنه ، كمـــا قال بعضهم ذلك ، فد احس بقرب حاجته الى ممرضه ، وتنبأ بجملة الامراض التي ستنصب عليه في ايام شيخوخته • ومهما يكن أمر فان الجنرال لم يبد عليه في يوم من الايام ، خلال حياتهما المستركة ، أنه كان يقدر امرأته كثيرا ، حتى لقد كان لا يدع فرصه من الفرص الا ويسخر منها ويستهزىء بها • وكان الجنرال رجلا شاذا تماما • ولئن أعوزته الثقافة ، فانه لم يكن يعوزه الذكاء؟ وكان يستعمل فكره في ثلب الآخرينوتعييرهم وتحقيرهم والتهكم عليهم ، ولا يتحرج من الخروج على أي مبـــدأ من الماديء • وقد جعله مرضه ، الذي يرجع خاصة الى أنه عاش حياة فوضي، جعله مرضه انسانا شرس الطبع كالح المزاج لاذع اللسان حقودا لا يشفى له غليل • ورغم أنه كان موظفا لامعا مرموقا ، فان « حادثا مؤسفا » قد جعله يُصرف من الخدمة على حين فجأة محروما من أي معاش ، فكان ذلك ضربة رهيبة أحالته انسانا حانقا مغتاظا حاقدا الى الأبد. وحين أصبح بغير موارد ، لأنه كان لا يملك الا مائة قن صاروا الى الفقر المدقع والىؤس الشديد ، فانه خلد الى الراحة مكتوف اليدين طوال الفترة الباقية من حياته ، لم يحاول في يوم من الأيام ، خلال السنين الاثنتي عشرة التي عاشها بعد ذلك ، أن يسأل من أين كانت موارده ، ولا همَّه أن يعرف من الذي كان ينفق عليه ، غير أن هذا لم يمنعه أبدا من أن يعيش حياة عريضة ، ينفق بلا حســـاب ، ويقتني عربة وخيولا • وسرعان ما فقــد استعمال ساقيه فقضى السنين العشرة الأخيرة من حياته على كرسي مريح يجره ، عند الضرورة ، خادمان أعجفان طويلان أبلهان ، لم يوجه اليهما مولاهما يوما الا أنواعا من هاجر الكلام وغليظ القول • وواضح أن من كان ينفق على العربة والخدم والمقعد انما هو عمى الذي كان يرسل الى

أمه آخر قرش يملكه ، ويرهن أملاكه بالقروض رهنا ، ويحرم نهسه من الاشياء الضرورية ، ويفرق مزيدا من الفرق في ديون لم تكن تنفق وثروته آنداك ، دون أن يعنيه ذلك من سماع التهم التي كانت تكيلها له أمه اذ تصفه دائما بآنه ابن أناني عاق ، ولكن هكذا خلق عمى ، لقد انتهى الى الاقتناع بأنه أناني ، فكان في سبيل أن لا يكون آنانيا ، وفي سبيل أن لا يكون آنانيا ، وفي سبيل آن يعاقب نفسه على أنانيته ، ما يني يزيد المبالغ التي تطلب أمه أن يرسلها اليها ، وكانت أمه الجنرالة ( زوجة الجنرال ) تعبد زوجها عبادة ، يرسلها اليها ، وكانت أمه الجنرالة ( زوجة الجنرال ) تعبد زوجها عبادة ، غير ان الشيء الذي كان يفتنها فيه خاصة كان من غير شك هو رتبته التي تهب لها ، هي ، لقب «جنرالة» ،

كان لا يستطيع أن يستغنى عن مخالطة المجتمع ٠٠٠ كان فى حاجة الى أن يثرثر وأن يناقش ، وهو رجل متحلل ملحــد على الطــراز القديم ، لا يكره الكلام فى الموضــوعات الرفيعة ، ولا بد له من أناس يستمعون

البه •

غير أن الناس في مدينة ن ٠٠٠ الطسة كانوا لا يهتمون كثيرا بهــذا النوع من المواد ، فلما انفض عن الجنرال سامعوه ، أخذ أهل الدار ينظمون حفلات « ويست » عائلة ، غير أن ألماب الورق هذه كانت تنتهي بالجنرال عادة الى موجات من الحنق والغيظ والغضب تبلغ من الشدة والعنف ان امرأته وحاشيتها يستبد بهن ذعر شديد وهلع رهيب ، فيحرقن شموعا لجمع القديسين ، ويقمن الصلوات والدعوات ، وينزع بعضهن من بعض اوراق اللعب ، ويمضين يبحثن عن السوءات والفئول في حيات الفول ، ويطفقن يوزعن الصدقات على الســجناء دون أن يمنعهن ذلك من انتظار ساعة العصر بمزيد من الجــزع والارتعاد والارتجاف ، حيث يستانف اللعب ، فاذا وقعت أية خطئة ، أو حدثت أية غلطه ، ثارت ثائرة الجنرال علمهن صراخًا وعويلا وشتمًا وسيا ، بل وضربًا • كان المجنرال يفقد في لحظات الانزعاج هذه كل قدرة على ضبط نفسه والتحكم بانفعاله r فهسو يرغي ويزبد ، ويصرخ كما يصرخ راع من رعاة اللقر ، ويحدف كما يجدف حوذى ؟ وهو في بعض الاحيان يمزق ورق اللعب ارباً ويرميه على الأرض غاضبا ، ثم يطرد جلساءه وهو يبكي من شدة الحنق والغيظ ، لا لشيء الا لأن ورقة «فالمه» قد جاءت بدلا من ورقة « تسعة » • وقــد ضعف بصره آخر الأمر ، فأصبح لا بد له من قارىء يقرأ له • وفي ذلك الحين انما ظهر فوما فومتش أوبسكين \* •

أعترف بأننى أقدم الآن هذه الشخصية الجديدة بشىء من الاحتفال والاجلال ، ولكن لهذه الشخصية في قصتي دورا هو في المقام الاول بين

أدوار سائر الشخصيات ، ما في ذلك ريب ، ولا داعي لأن أشرح للقارى، لماذا يستحق صاحبنا هذا كثيرا من الاهتمام والانتباء ، ولعل القصد يملى على أن أدع للقارى، أن يحل بنفسه هذه المشكلة وأن يجيب عن هذا السؤال ،

لقد دخل فوما فومتش منزل الجنرال كراخوتكين طفلماً لا أكثر ولا أقل ٠٠٠ من أين خرج ؟ ان حجابا كثيفا ما يزال يحيط بأصوله حتى الآن • وقد حاولت مع ذلك أن أجمع بعض المعلومات عن ماضي هــذا الانسان الطريف العجيب، فقيل لي انه كان موظفا خلال بضع سنين ، وانه قاسي بعض العذاب في سبيل « الفكرة » في مكان ما ؛ وفيل لي أيضا انه جرب « الأدب » في موسكو ، ولسن في هذا ما يدعو الى الدهشة أو العجب • فان الحجهل المطبق لدى فوما فومتش لا يمكن أبدا أن يكون آفة تبعد صاحبها عن هذه الحرفة • والشيء المحقق على كل حال أنه بانحدار بعد انحدار ، قد سقط أخيرا قرب الجنرال قارئا وضحية • ويمكن القول انه دفع غاليا ثمن الخبر الذي مُنَّ به عليه ، فما من نوع من أنواع الاذلال قد أعفى منه • ومع ذلك فان فوما فومتش الذي أصبح بعد ذلك ، أي بعد موت الجنرال ، شخصا خطير الشان رفيع المنزلة ، قد صرح لنا غير مرة أنمه ان ارتضى أن يقوم بدور المهرج ، فلقد كان ذلك منه سماحة وكرما وجودا ، وكان تضحية في سبيل الصداقة : فان الجنرال ، راعيه وحاميه ، وهو الرجل العظيم والانسان الكبير الذي لم يفهمه الناس ولا قدروه حق قدره ، كان لا يسر الا اليه ، هو فوما ، بأخفى ما في فكره من آراء ؟ فاذا اتفق للمرحوم اذن في يوم من الأيام أن يجد بعض المتعة في أن يرى فوما فومتش يقلد بعض الحيوانات ، أو اذا طلب من فوما فومتش أن يمثل له بعض المناظر الحية ، فلقد كان من واجب فوما فومتش أن يلبي رغبة الصديق الكسيح المحزون • غير أن دعاوى فوما فومتش هذه يجب أن

يُنظر اليها في حذر وارتياب • ومهما يكن من أمر ، فلا نكران أنه اذا كان يمثل قرب الجنرال دور المهرج ، فلقد كان لدوره في جناح السيدات مظهر آخر مختلف عن ذلك المظهر كل الاختلاف • فكيف استطاع أن يصل الى ذلك ؟ رب غر يصعب عليه أن يفهم هذا الأمر • ولكن الحقيقة هي أن الجنرالة قد محضته احتراما كبيرا وتبجيلا عظيما واجلالا يشبيه أن يكون صوفيا ، لأسباب مجهولة على كل حال. فبفضل ذلك انما استطاع أن يكون له على عنصر النساء في المنزل ، شيئًا بعد شيء ، نفوذ يشبه النفوذ الذي يمارسه أشخاص مثل ايفان ياكوفلفتش \* وغيره من الرجال المتنبئين الملهمين ، على النساء التافهات السخيفات الثر ارات ، المعجبات بهم ، اللواتي لا يمنعهن شيء عن زيارتهم في غياهب أكواخهم الصغيرة المظلمة • كان فوما فومتش يقص على هاته السيدات حياته ومغامراته ، ويقرأ لهن كتبا أخلاقية ، ويشرح لهن ببلاغة تخضَّلها الدموع مختلف فضائل المسيحية ، ويصحبهن الى الكنيسة حتى لصلاة الفجر • وكان في بعض الاحيان يتنبأ لهن بالمستقبل ، ولكن الشيء الذي كان يناسبه أكتر من أي شيء آخر انما هو تفسير الأحلام واغتياب الاقران بالقــول الهاجــر والنميمة السيئة . وقد حزر الجنرال نوع الحياة التي كان فوما فومتش يعيشها في الجناح الخلفي ، فكان ذلك يرغبه مزيدا من الترغيب في تعذيب صاحبه واضطهاده ٠ غير أن العذاب الذي كان يلقاه فوما فومتش لدى الجنرال قد رفع شأنه وسما بقدره لدى الجنرالة وحاشيتها •

لقد تغير وجه الأمور اذن آخر الأمر ، حين فاضت روح الجنرال وذهبت الى بارئها ٠٠٠ على نحو غريب فى الواقع • ذلك أن هذا المتحلل، هذا الملحد ، قد استبد به أثناء الاحتضار ذعر شديد وانتابه هلع رهيب لا يصدق ، فأخذ ينتحب باكيا ، ويعترف بأخطائه ، ويطلب كاهنا فى اثر كاهن ، وصورة مقدسة ، فأثمر له بذلك كله ،

ودعت له الدعوات ، وأقسمت من أجله الصلوات • وظل المسكين يعول ويصبح قائلا انه لا يريد أن يمــوت • حتى أنه في لحظــة من اللحظات استغفر فوما فومتش فائض العينين دموعا ، وذلك أمر عرف فوما فومتش كنف يستغله بعد ذلك أحسن استغلال • ومع ذلك ، اليكم ما حدث لحظة ودعت روح الجنرال رفاته : ان عمتي براسكوفي ايلنتشنا ، بنت الجنرالة من زواجها الأول ، لم تكن قد تزوجت ، وكانت تعيش في منزل الجنرال، فكانت منذ أصبح الجنرال مقعدا من عشر سنين ضحية من ضحاياه الأثيرة لديه، تتحمل فظاظته وتتقبل غلاظته. • • فكان زوج أمها لايستطيع الاستغناء عنها ، فهي الوحيدة التي استطاعت بالصبر والاخلاص والتفاني أن تنال رضاه وأن تنعم بحظوته • فلما كان الجنرال يحتضر اقتربت من السرير المنفوش وأرادت أن ترتب وسادة تبحت رأس المحتضر ، فما كان من هذا المحتضر الا أن أمسكها من شعرها ، واستطاع أن يشدها من ضفائرها ثلاث مرات متتاليات وهو يكاد يزبد غيظا وحنقا ومات بعــد عشرة دقائق ٠ وسرعان ما أعلنت الجنرالة أنها ترفض أن ترى الكولونىل وأنها تؤثر أن تموت على أن تقبله في حضرتها في لحظة كهذه اللحظة. ورغم ذلك أبلغ الكولونيل النبأ • واحتفــل بتشييع الجنازة احتفـالا مهيبا فخما ، وكان الكولونىل ، هذا الابن الذي لا يستحق أن يظهر أمام عني أمه ، هــو الذي دفع نفقات الاحتفال بطسعة الحال •

واليوم ، في مدينة كنيازفكا ، الأرض المهجورة ، التي يملكها عدد من المالكين ، والتي يملك عمى منها مائة نفس ، ينتصب ضريح من المرمر الأبيض نقشت عليه كتابات في مديح المتوفى ، تشيد بذكائه ، ومواهبه ، وعظمته ، ولا تغفل ذكر ألقابه ورتبته ، ولم يهمل فوما فومتش أن يشارك مشاركة نشيطة فعالة في عمل الكتابة هذا ،

أما الجنرالة فكان لا بد من استرضائها زمنا طويلا قبل أن تغفـر

لابنها وأن تصفح عنه و كانت لا تنى تردد ، وهى محاطة بكلابها ونسوتها منتحية متباكية ، أنها تؤثر أن تأكل خبزا يابسا « مغموسا بالدموع » ، وأن تمضى متكثة على عصا تستجدى تحت النوافذ وتستعطى أمام الأبواب ، على أن تستجيب لطلب ابنها العاق « العاصى » وانها ترفض رفضا قاطعا تلبيه رجائه فى استضافتها بقرية ستيانتشيكوفو ٥٠ لا ٥٠ انها لن تطأ بقدميها ذلك المنزل فى يوم من الأيام و ان كلمة القدمين ، حين تستعمل بهذا المعنى ، هى من الكلمات التى تستمد منها بعض السيدات تأثيرا مذهلا ولقد كانت الجنرالة تحسن استعمال هذه الكلمة بفن متقن لا يضارع ٥٠ والمخلاصة أن البلاغة كانت تتدفق سيلا عارما ، وأن الفصاحة كانت تنبع والمخلاصة أن البلاغة كانت تتدفق سيلا عارما ، وأن الفصاحة كانت تنبع العياط والشيساط والزياط ٥٠ كانت استعدادات الرحيل تجرى فى محراها والشيساط والزياط ٥٠ كانت استعدادات الرحيل تجرى فى

وظل الكولونيل ، خلال خمسة عشر يوما ، يقطع الأربعين فرسخا التى تفصل بين أراضيه والمدينة ، يقطعها كل يوم تقريبا ؟ ولم يتلق الاذن بالظهور أمام عينى أمه الحانقة ، آخر الأمر ، الا وكانت جميع خيوله قد أضناها التعب حتى أصبحت عاجزة عن المسير ، وكان فوما فومتش قد تولى أمر المفاوضات ، فكان خلال هذه الفترة لا ينفك يرهق الابن العاصى باللوم والتقريع على سلوكه « الوحشى ، ، فبلغ من اختجاله أنه أجرى دموعه سخينة سخية ، وأنه هوى به الى قاع الحسزن والكرب والكمد واليأس ، والى هسذا العهد انما يرجع على وجه الدقة التأثير الطاغى والسلطان المستبد والتسلط الساحق الذي أصبح لفوما فومتش على عمى، وسرعان ما أدرك لقد فهم فوما فومتش نوع الناس الذي ينتمى اليه عمى ، وسرعان ما قال لنفسه :

العوران في مملكة العميان ملوك • فها هو ذا الآن يثأر لنفسه • • أيما ثأر ! •••

### كان يقول للكولونيل:

\_ لسوف تحرز نصرا كبيرا ١٠٠ اذا مضت آمك ، أمك التي جاءن بك الى الحياة ، اذا مضت تطلب الصحةات ، متوكنة على عصا بيديها المرتعشتين وقد أيسهما الجوع ! ياله من أمر فظيع ! أولا بسبب الرتبة العالية التي تحملها ، رتبة الجنراله ، واانيا بسبب مزاياها النادرة وفضائلها المثلي ! ما عسى تشعر به أنت عندئذ من خجل وعار يوم تجيء الى بابك المثلي ! ما عسى تشعر به أنت عندئذ من خجل وعار يوم تجيء الى بابك تكون أنت ، أيها الابن العاق السيء ، بينما تكون انت ، ربما في تلك اللحظه نفسها ، متقلبا على الرياش الوثيرة ، متنعما بالغنى الفاحش والثراء اللحظه نفسها ، متقلبا على الرياش الوثيرة ، متنعما بالغنى الفاحش والثراء الطائل ! يا للفظاعه ! يا للفظاعة ! على أن أفظع ما في الأمر \_ اسمح لى الطائل ! يا للفظاعه ! يا للفظاعة ! على أن أفظع ما في الأمر \_ اسمح لى أراك متسمرا هنا ، أمامي ، كأرومة شجرة ، فاغر الفم ، طارف العنين ٠٠ أراك متسمرا هنا ، أمامي ، كأرومة شجرة ، فاغر الفم ، طارف العنين ٠٠ ألا ان هذا ليوشك أن يكون نوعا من قلة الحياء ٠٠ لقد كان عليك ، من مجرد تصور ما قد يقع ، أن تشد شعر رأسك حتى تنتزع آخر شعرة فيه، وأن تذرف أنهارا من دموع ٠٠ ماذا أقول ؟ بل سيولا بل بحيرات بل بحيرات بل بحيرات بل محيطات من دموع ١٠٠ ماذا أقول ؟ بل سيولا بل بحيرات بل بحيرات بل بحيرات بل محيطات من دموع ١٠٠

الحلاصة أن فوما فومتش قد بلغ من فرط الغضب والحميا أنه فقد تسلسل كلامه • • غير أن هذا كان هو الخاتمة المألوفة لفصاحته وبلاغته وكما تقدرون فان الجنرالة قد انتهت الى تشريف ستيانشيكوفو بحضورها ترافقها نسوتها وكلابها وفوما فومتش ومدموازيل بيربلستين ، نجيتها ومستودع سرها • • • وكانت السيدة الطيبة تقول انها انما تريد أن تمتحن

ابنها ، وأن تعرف ما يضمره لها من احترام ، وما سيظهره لها من تعظيم وتبحل !

ولعل القارىء يتصور كيف كان وضع الكولونيل أثناء هذه التجربة! يحب أن نذكر أولا أن ترمل الجنرالة حديثا كان يحملها على أن تستحضر ذكري الفقيد الغالي العزيز مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع ، وأن تطلق العنان لحزنها الشديد وكربها الرهب • وكانت في تلك اللحظات تصب هجومها على الكولونيل بدون سبب ظاهر ٠٠٠ حتى لقد كانت في بعض الأحان تُخلس قربهما حفيدها اليوشا وحفيدتها ساشا ، فتغمر الطفلين البائسين بنظرة مؤثرة ، وترثى لحالهما ، وتأسف على أن يكون أبوهما أبا كهذا الأب ، وتأخذ تطلق من صدرها تنهدات وآهات تفطر القلوب ، وتأخذ تذرف صامتة ، خلال ساعة طويلة أو تزيد ، دموعا عجيبة غريبة • • وويل للكولونيل اذا هو لم يستطع أن يفهم هذه الدموع •• والحق أن هذا الرجل الساذج لم يستطع ذلك في يوم من الأيام • • كان يصل دائما في اللحظة المحتومة فيشهد هـذا المنظر ، ويخضع لامتحان الأم شاء أم أبي • • واذ أن الاحترام الذي يكنه الابن لأمه والتعظيم الذي يظهره لها قد ازدادا من ذلك ولم ينقصا ، فقد أحست الجنرالة وأحس فوما فومتش أنهما في منجي الى الأبد من الصاعقة التي ظلت تهمهم زمنا طويلا فسوق رأسيهما أثناء حياة الجنرال كراخوتكين • وكان يتفق للسيدة المحترمة أن تتهـــاوى على ديوان ، وأن تسقط منهـــارة متهالكة مغشيا علمها ٠٠ فياللحركة التي تقوم عندئذ في المنزل! •• كان الكولونيل اذا حدث شيء من ذلك يتلاشي ويأخذ يرتعش ويرتحف كورقة في مهب الريح •

حتى اذا استردت الجنرالة شعورها وثابت الى وعيها طفقت تصييح مزبدة مرغبة : ـ أيها الابن الشقى الفاسد ، انك تحطمنى تحطيما ، انك تمـزق أحشائي تمزيقا ٠٠ آه ٠٠ أحشائي !

فكان الكولونيل يسألها خجلا وجلا :

ـ ماذا فعلت حتى مزقت أحشاءك هذا التمزيق يا أماه ؟

فتجيب الأم بقولها :

ــ لقد مزق أحشائي تمــزيقا ٠٠ ثم هو يجــرؤ ان يحاول تبرئه نفسه ! يا للوحشيه ! يا للقسوة الرهيبة ! ٠٠ انني أموت ! ٠٠

حتى اذا طاش صواب الكولونيل تماما استردت الجنراله حبها للحياة بطبيعة الحال • فاذا التقى ابنها بعد نصف ساعة باحد ، امسكه من أحد ازرار سترته واخذ يشرح له:

- أنت تفهم يا عزيزى ! انها سيدة عظيمة ١٠ انها جنراله ١٠ ان لها قلبا من ذهب ، أمى الحبيبة هذه ١٠ ولكن عاداتها ارهف والطف من أن تطبق احتمال انسان تقبل الذهن أخرف السلوك مثلى ! لقد غضبت منى ١٠ فلا شك أننى أسأت اذن اليها واذيت شعورها ١٠ ولكننى مخطىء ليس لا أعرف بماذا أسأت اليها ولا بماذا آذيت شعورها ١٠ ولكننى مخطىء ليس فى ذلك ريب ١٠٠

وفى مثل هذه الأحوال كانت مدموازيل بيربلستين ، وهى مخلوقة صعبة المراس شرسة الطبع ، تجاوزت الكهولة ، وتضع على رأسها شعرا مستعارا ، ولها عينان نهمتان بغير حاجبين ، ولها شفتان أبق من خيط ، ولها يدان بيضاوان بياض الخيار ، أقول كانت مدموازيل بيربلستين ترى أن من واجبها فى مثل هذه الأحوال أن تزجى للكولونيل المواعظ وأن تسدى اليه بالنصائح ، كانت تقول له مثلا :

ــ هذا كله ناشىء عن قلة لباقتك يا سيد • انك تبلغ من الأثرة أن ذلك يحنق السيدة والدتك ويثير سـخطها وحفيظتها • • انها لم تألف عادات كعاداتك • • انك تنسى أنها جنرالة ، على حين أنك أنت كولونيل فحسب •

## وكان الكولونيل يشرح لسامعه قائلا :

ــ هى مدموازيل بيربلستين ٠٠ انها انسانة ممتازة ٠٠ لا تتردد عن القاء نفسها الى النار فى سبيل أمى ٠٠ حقاً انها لآنسة محترمة فذة ٠ اياك أن تظن أنها شخص «كيفما اتفق »! ليس هذا بقليل ٠٠ ما قولك ؟

على أن هذا كله لم يكن الا ورودا • فان هذه الجنرالة التي كانت توجب البنها بهذه الوسائل الكثيرة الوافرة ، كانت توتب ارتبجافاً وتوتعد ارتبجافاً وتوتعد ارتبحافاً أمام ذلك الشخص الذي كانت قبل ذلك حامية له وراعية • لقد سحرها فوما فومتش سحرا كاملا • انها لا تتنفس الا برثتيه ، ولا توى الا بعينيه ، ولا تسمع الا باذنيه • ان واحدا من أقربائي الفتيان ، وهو ضابط متقاعد من سلاح الفرسان أيضا ما يزال شابا ولكنه أ'قل بالديون الى حد لا يتخيله الخيال فاضطر لهذا السبب أن يلجأ الى السكني عند عمى زمنا ، لم يخف عنى ما وقع في ذهنه ورسخ في اعتقاده وثبت في اقتناعه من أن ثمة علاقات آثمة كانت قائمة بين الجنرالة وبين فوما فومتش •

وسرعان ما رفضت هذا الظن مستاء السياء ، وسرعان ماعددته ظنا سيئا فظا غليظا ، بل وساذجا أيضا ، لا ، ولقد كان هنالك شيء غير هذا تماما ، كما سيستطيع القارىء أن يدرك ذلك وأن يراه حين سأشرح له طبع فوما فومتش على نحو ما أتيح لى أن أفهمه بعد ذلك ،

تخيلوا انسانا هو بين الناس أتفههم وأهونهم شأنا وأضيقهم عقسلا

وأسخفهم فكرا ، تخلوا شخصا هو في المجتمع من تلك النفايات الحقيرة الوضيعة التي لا تصـــلح لشيء ولا تنفع في شيء ، شــخصا هو من تلك النفوس الدنيئة التي لاتكفر أيه مزية من مزاياها ، وا أسفاه ، عن اعتدادها بنفسها اعتدادا سريع الحنق شديد التأذىء وعن اعتزازها بفضائلها اعتزازا هو الى المرض أقرب بل هو المرض نفسه • انني أحرص على أن أنبه قرائى الى أن فوما فومتش هو الغرور المر متجسدا وهو الأثرة المفرطة واضحهُ وويه ، وذلك كله من صفات أولئك الاشخاص •• التافهين تفاهة مطلقة •• الذين يفاهم الاخفاق بعد الاخفاق غرورهم ، ويشحذ الذل بعد الذل أثرتهم ، فاذا هم ينضحون سما زعافا من جميع مسامهم متى شهدوا أى نجاح يصيبه غيرهم ، ومتى رأوا اى نصر يحققه مخــــلوق على هذه الارض • ولا داعي الى ان اضيف ان هذا «متبتل» و « ميهس » لديهم بسرعة خارفة الى الناذي ، وقدره عجيبة على الشك في الناس وسوء الظن في الآخرين • رب سائل يسالني : من أين يمكن أن يأتي مثل هذا الزهو وكيف يمكن أن ينمو منل هذا الصلف لدى أناس يبلغون هذا المبلغ من التفاهة ، وينزلون في المجتمع نفسه منزلة وضيعة كان ينبغي أن تبصرهم هى نفسها بحقيقه أمرهم وأن تقنعهم بانهم ليسوا شيئًا ؟ ••

كيف الجواب على هذا السؤال؟ ألا يمكن أن يكون بين هـؤلاء الأفراد استثناءات منهم بطلى الذى أتحدث عنه؟ الحق أن الأمر كـذلك تماما ، كما سيبرهن على هذا باقى القصـة ، ومع ذلك اسسمحوا لى أن ألقى عليكم سؤالا : أأنتم واثقون من أن هؤلاء الناس الذين يظهرون منعنين مسلمين بما كتب لهم ، والذين يبدو لكم أنهم راضون سعداء بأن يكونوا لكم مهرجين وأن يعيشوا عليكم عالة طفيلين ، وأن يقوموا أمامكم بدور المتملقين المتزلفين ، أأنتم واثقـون أنهم قد تنازلوا عن كل غرور بدور المتملقين المتزلفين ، أأنتم واثقـون أنهم قد تنازلوا عن كل غرور ودعوا كل أثرة ؟ هلا فكرتم قليلا في أنواع الحسـد والغيرة ، وضروب

الأقاويل والنمائم ، وألوان الاشاعات المخنوقة التى تتسلل منأركان بيوتكم ومن تحت موائدكم ؟

من ذا الذي يستطيع أن يؤكد أن الغرور والأثرة لدى بعض هؤلاء التعساء الحزاني الذين اتخذتموهم مهرجين يسرون عنكم ويضحكونكم، لا ينموان نموا كبيرا مفرطا بسبب هذا الصغار نفسه الذي فرض عليهم ، وبسبب هذا الخضوع نفسه الذي أكرهوا عليه ، وبسبب هسنده الأنواع نفسها من المجاراة والمسايرة التي تنزل بهم الى درك الهوان ؟ من الذي يستطيع أن يؤكد أن غرورهم العجيب هذا ليس ناشئا هو نفسه عن أن كرامتهم قد أهانها وأفسدها في الصميم ما قاسوه من بؤس وما غاصوا فيه من وحل ، وما عانوه من اضطهاد ، وعن أن هذه الكرامة لعلها قد تخربت عند منذ الطفولة من رؤية أهلهم الذين قاسوا هم أيضا ما قاسوه من عذاب مصير قاتم وقدر غاشم ؟

مهما یکن من أمر فان فوما فومتش ، کما سبق أن ألمعت الی ذلك ، هو استثناء من القاعدة العامة ، وانه لاستثناء حقا ، لقد تألم فوما فومتش من أنه لم یمترف به أدیباً ، وواضح أن الادب حین لا یعترف به الناس لاهله یمکن أن یهلك أشخاصا أمکر من فوما فومتش وأوسع منه حیلة ، لا أدری ! ولسکننی أمیسل الی الظن أن فوما فومتش قد أصیب بخیبات کثیرة ، ولو قد انصرف الی غیر الأدب فلعله کان سیحظی بأنواع من النجاح والنصر أکثر مما نال من أنواع الاهانة والتحقیر وما هو شر من ذلك أیضا ، ذلك منی ظن و تخمین لا أکثر ، ومع هذا فان التحریات التی قمت بها قد أثبت لی أن فوما فومتش ، أثناء اقامته بموسکو ، قد ألف حقا روایة شبیهة بالروایات التی کانت تفر خ دستات دستات فی «الثلاثینات» ، مثل شبیهة بالروایات التی کانت تفر خ دستات دستات فی «الثلاثینات» ، مثل شبیهة بالروایات التی کانت تفر خ دستات دستات فی «الثلاثینات» ، مثل شبیهة بالروایات التی کانت تفر خ دستات دستات فی «الثلاثینات» ، مثل شبیهة بالروایات التی کانت تفر خ دستات دستات فی «الثلاثینات» ، مثل شبیهة بالروایات التی کانت تفر خ دستات دستات فی «الثلاثینات» ، مثل من اتناج من هذا القبیل کان یشحذ أیامئذ قریحة

البارون برامبيئوس \* • وقد حدث هـــذا منذ زمان بعيد • ولكن أفسى الغرور الأدبى تلدغ في بعض الأحيان لدغات تبلغ من العمق أنها لا شفاء لها ولا برء منها ، ولا سيما لدى الحمقي الأغيباء • فلما تحطم فوما فومتش منذ خطوته الأولى لحق الى الأبد بذلك الجحفل من المدمَّرين الذين يخرج منهم هذا العدد الكبير من المختلِّين والعاطلين والشاذين • واحسب ان هذا النبجح وهذا الادعاء وهذا الظمأ الى سماع المديح والنناء والاحترام، وهذه الحاجة الملحة الى التبجيل والتعظيم والتفــرد ، أحسب أن هــذا كله انما يرجع عهده لدي فوما فومتش الى ذلك الأوان • فحتى أثناء ترديه الى دور المهرج عرف كيف يجمع حوله حلقة من البلهاء تعجب به • لقـ د كانت رسالته الحقيقية هي أن يحتل المكان الأول في مكان ما ، أيا كان هذا المكان ، وأن ينزل في المنزلة الأولى بطريقة من الطرق ، أية كانت هذه الطريقة ، فها هو ذا يصعر وجهه ، ويمدح نفسه ، ويتنبأ بالمستقبل، النح النح ٠٠٠ فاذا لم يتملقه أحد ، تملق نفسه بنفسه ٠٠٠ واذا لم ينن عليه أحد أثني على نفسه بنفسه ٠٠٠ حتى لقد سمعته يقول ذات يوم ٢ بینما کان معززا مکرما فی ستیبانتشیکوفو ، وبینما هو فی منزل عمی سید المنزل ونبيه ، سمعته يقول في أبهة تفيض سرا : أنا لم أخلق لأمكث هنا ! لا ••• لن أبقى هنا الى الأبد •• فبعد أن أدبتكم وعلمتكم دينكم وهذبتكم على ما يجب أن يكون التأديب والتعليم والتهذيب ، سأودعكم ، ثم أمضى الى موسكو أنشىء مجلة ، فيشتهر اسمى أخيرا ويطير صيتى ٠٠٠ وويل عندئذ لأعدائي! ٥٠

ولكن هذه العبقرية التي تقـــدر المجد كانت تتطلب بانتظار ذلك مكافأة مباشرة • لا شيء أمتع في القلب ولا أجمل وقعا في النفس من أن يكافأ المرء مقدما ، ولا سيما في مثل هذه الحالة • سمعته يروى لعمى ذات يوم في جد هادىء ووقار كامل الخزعبلة التالية ، قال : انه ، هو فوما ،

انما خلق في هذا العالم لهدف واحد هو أن يحقق رسالة عظيمة ؟ وان ملاكا مجنحا كان يذكره بهذه الرسالة ويهيب به الى تحقيقها ، ليلة بعد ليلة ٥٠٠ وهذه الرساله هي أن يؤلف كتابا في الاخلاق يصنع بروسيا ما فد يصنعه بها زلزال ، وعند ثذ ، بعد حدوث هذا الانقلاب في روسيا ، سوف يحتقر ، هو فوما ، كل مجد ٥٠٠ ويمضى يدفن نفسه في غياهب اقبيه دير كيف الشهير ، ليصلى هنالك ليل نهار مبتهلا الى الرب ان يهب للوطن الرخاء والازدهار ، وقد انطلت على عمى هذه الترهات ٥٠٠

وأدع لكم أن تتصوروا الآن التغير الذي طراً على فوما ، هذا الانسان الذي كان دائما محل الاستهزاء والاحتقار ، هذا الانسان الذي ظل الى ذلك الحين مهزوما مغلوبا وربما مضروبا ، أن تتصوروا التغير الذي طرأ على فوما الاناني الشهواني المكبوت ، فوما الكاتب الرديء المجهول ، فوما المهرج الماجور ، فوما النفس الطاغية التي لم يردعها أي هوان أو صغار، فوما المدعى المتبجح ، فوما الوقح \_ حين رأى نفسه على حين فجأة متوجا بالامجاد مدللا معظما من قبل سيدة حمقاء تحميه ومن قبل رجل طيب القلب سمحر به فهو له حام وراع • ولقد كان هذا الحامي يقدم له مأوى مضمونا بعد جميع ما اضطر اليه من أنواع التنقل والترحل! ٠٠٠ أحس بأننى مضطر هنا الى أن أصف لكم طبع عمى بمزيد من التفصيل ؟ والا لما أمكن أن يفهم أحد نجاح فوما فومتش في ستيبانتشيكوفو • على أن في الرجل ما يسوغ المثل القائل : « اذا دعى الخنزير الى العشاء وضع قدميه في الطبق » • لقد كان فوما يريد أن يتدارك ما فاته ! ان كل نفس حقيرة طال اضطهادها تحب أن تضطهد هي أيضًا • ان فومًا الذي تعذب يريد أن يعذِّب غيره ٠٠٠ ان فوما الذي فرض عليه النير يريد أن يفرض النير على غيره • لقد سيخروا منه واستهزأوا به وتهكموا عليه ، فهو يريد أن يفعل هذا كله هو نفسه • لقد أكرهوم على أن يكون أضحوكة ، فهو يريد أن

يجعل غيره أضحوكة ٥٠٠ وهو ما ينفك يدعى ويتبجح ، وهو ما ينفك يستيد ينزوات ورغبات لا سبيل الى ارضائها واشباعها ، وهو ما ينفك يستيد ويطغى فى كل لحظة من اللحظات ، والناس الذين لم يشهدوا ذلك كله يابون ان يصمدقوا ما يقمال عن هذا السمال الجمارف من أنواع الشذوذ والخروج على المالوف ٥٠٠ أو لا يرون فى ذلك كله الا فخا ينصبه «ابليس » ، لا يرون فيه الا أحبوله من أحابيل « الشيطان » فهم يرسمون باذرعهم اشارة الصليب ، ويبصقون جانبا حتى يتفادوا سوء الحظ ٥٠٠

ولكن فلنعد الى عمى • فلا بد ان نعرف طبعه معرفة عميقة ، كما سبق أن قلت ، حتى نفهم كيف استطاع فوما فومتش أن يستبد به هــذا الاستبداد ، وحتى نفهم كيف استطاع أن يستحمل هذا المهرج الى شخصية كبيرة • ان عمى انسان طيب الى أبعد الحدود ، رفيق رقة لا نهاية لها ، مرهف رهافة قصوى ، نييل نيلا كاملا تاما ، شيجاع شيجاعة تصمد لأي امتحان ، وان يكن ذلك كله مختبًا وراء قشرة خشنة بعض الخشونة . وانني لألح على صفة « الشجاعة » في عمى ؟ ان عمى انسان لا يمكن أن يحول شيء بينه وبين القيام بواجب من الواجبات • وهو رغم أنه فد بلغ الأربعين ما يزال ينعم بنضارة هي نضارة طفل • انه بطبيعته منفتح النفس، مبسوط الطبع ، مرح مرحا شديدا ، مستعد دائما لأن يضع الخير حيث لا خير ٠٠ وأن يتصور الحسن حيث لا حسن ٠٠ انه يرى ملائكة في كل مكان ، ويتهم نفسه بأخطاء غيره ، ويلصق بنفسه عيوب الآخــرين ، ويمتدح مزايا جميع الناس ، ويشيد بسجاياهم وشمائلهم ٥٠ انه قلب من تلك القلوب الكبيرة العفة التي يخجلها أن تفترض الشر في أي انسان ، فهي تزين البشر بجميع الفضائل ، وتفرح لما يحققون من نجاح ، وتهلل لما يصيبون من تقدم ، وتعيش دائما في عالم مثالي ، ولا تلوم أحدا غير

نفسها على ما تلقاه في هذه الحياة من ضروب الاخفاق •• وليس لها من رسالة الا أن تضحي بنفسها في سبيل الناس •

ومن أجل ذلك سوف يرى بعضهم في عمى انسسانا رخو الطبع ، قليل التبصر ، ضعيف الهمة ، واهن العزيمة ، صحيح أن عمى كان مسالما الى درجة الضعف ، ولكن ذلك ليس ناشئا عن خور في الهمة أو وهن في العزيمة ، بل هو ناشىء عن خوفه من الاساءة الى شعور الناس وعن خشيته من الظهور بمظهر الحفوة والقسوة ، وعن احترامه البشر وحبه الانسانية ، ثم ان وهن العزيمة لا يظهر عنده الاحين يكون عليه أن يدافع عن مصالحه المخاصة التي ظل يضحي بها طول حياته مشرق القلب مبتهج النفس ، رغم سخريات أولئك الذين يضحى في سبيلهم تضحية مبرأة من كل منفعة منزهة عن كل غرض خالصة لوجه التضحية ، موالامر الذي يبدو له غير محتمل هو أن يكون له أعداء ، ولقد كان له مع ذلك أعداء ، وكان يخشى النار، فهو لذلك يقبل كل شيء ويوافق على كل شيء تحاشيا للمشاجرات وتجنبا للمخاصمات ، كانت طيته الحية الخجول المرهفة تجعله خضوعا ، وتدفعه للمخاصمات ، كانت طيته الحية الخجول المرهفة تجعله خضوعا ، وتدفعه لله بالضعف ،

ولا حاجة الى الالحاح على هذه الحقيقة : وهى أنه اذا كان قادرا على أن يتأثر بكل مؤثر نبيل ، فلقد كان يمكن أن يصبح ضحية أى ماكر خبيث ، وأن يستدرجه هذا الماكر الخبيث الى قضية مؤسفة ، متى زينها له بألوان عمل نبيل ٠٠٠ فما أكثر ما ندم على أنه محض أحدد الناس ثقة لم تعرف الحددود! ومع ذلك فانه كلما كان عليه أن يعترف بأن صاحبه كان امرا سيئا ، وكلما خدع وغر ربه ، كان ينتهى من ذلك بعد صراعات أليمة الى أن يصب على نفسه ألوان الملامات ، فتصوروا الآن

منزله الهادى المسالم وقد استلمت زمامه على حين فجأة عجوز ذات نزوات عجوز ارتدت الى الطفولة ، وتعلقت بأذيال أبله آخر ، عجوز لم تخش حتى ذلك الحين الا جنرالها ، واصبحت لا تخشى الآن أحدا ، وهذه العجوز التى تريد أن تثأر لماضها ، كان عمى يحسب أن من واجبه أن يعظمها ويبجلها ويقدسها تقديسا ، لأنها أمه ، لقد زعموا للمسكين في أول الأمر أنه امرؤ فظ غليظ القلب ، ضعيف العاطفة ، سى العادات ، أنانى الطبع الى درجة تثير الحنق ، و كانت العجوز من الجنون بحيث تصدق صحة هذه المآخذ ، ويمينا لقد كان فوما فومتش يصدقها أيضا ولو بعقدار ، ثم رسخوا في ذهن عمى بعد ذلك ان الله نفسه هو الدى أرسل المه فوما ليلجم أهواء وينقذ روحه : أفليس يميل ، وهو الرجل المتكير المتباهى بثرائه ، الى أن يلوم فوما على أنه يعيله ويطعمه خبزا لا ولم يلبث عمى المسكين أن أدرك فداحة خطاياه ، فهو يشد شعره ندما واسفا وحسرة ولوعة ، وهو يتوسل الى فوما أن يغفر له وأن يعفو عنه ، ، ،

كان يقول لمن يريد أن يسمعه :

- هى خطيتى ، هى خطيتى الكبرى ! ان على المسرء أن يضاعف مداراته لمن يحسن اليهم • و لا • و لا • ليست كلمة الاحسان هى الكلمة اللاتقة هنا • و لقد زل لسانى مرة أخرى وأساء • و اننى لا أحسن الى فوما ، بل ان فوما هو الذى يحسن الى حين يرضى أن يعيش فى منزلى! لكأننى أعيب عليه أنه يأكل من خبزى • و ولكن لا • و اننى لا اعيب عليه هذا • و لقد أفلت من لسانى كلمة نابية كما يقع لى ذلك أحيانا كنيرة • و ماذا تريدون ؟ هذا انسان تألم كثيرا ، وضحى بنفسه • و لقد ظل عشر سنين يتحمل أسوأ أنواع الاذلال من صديقه المريض • و فهو يستحق أن يكافأ على ذلك • وانه لبحر من العلم • • و انه كاتب ياعزيزى و • و انه أبل البشر ، أؤكد لك •

كان عمى اذا تصور العالم المسكين وقد انصب عليه الجنرال الكسيح المسعور بسيخرياته اللاذعة ، يتفطر قلبه شفقة ، وتمتلى ، نفسه ألما واستياء وكان يعزو جميع ما يظهر في سلوك فوما فومتش من أنواع الغرائب وضروب الشذوذ وصنوف الحدة ، كان يعزو ذلك كله الى ألوان العذاب والمدله التي قاساها ، لقد قال عمى لنفسه منذ البداية ، يدفعه الى ذلك كرم نفسه وجود طبعه ، ان للشهيد على الناس من حقوق التسامح معه ما ليس للانسان العادى ، وان على الناس أن لا يغفروا له فحسب ، بل ان باللطف والرقة والنعومة ، حتى اذا فرض عمى على نفسه القيام بهذه باللهمة ، النهب حماسة لها ، فاعمته هذه الحماسة ، فأصبح لا يمكن أن يخطر بباله ان صاحبه الجاديد ليس في حقيقة أمره الا انسانا أنانيا ، شخط باله ان صاحبه الجاديد ليس في حقيقة أمره الا انسانا أنانيا ، شاذا ، كسلان ، شرها ، ثقيل الظل غبى العقل ، كان عمى مؤمنا ايمانا أعمى بان فوما عالم وعبقرى ، نسيت ان اذكر لكم أن عمى كان يتحمس من العلم، و «الادب، حماسة شديدة ساذجة مخلصة على قدر حرمانه من الاخذ باى نصيب من العلم في يوم من الايام ،

كان ذلك عيبا من عيوبه المميزة ، ولكنه عيب برى، على كل حال . كان يقول أحيانا وهو يمشى على رءوس الأصابع فى غرفة تفصلها عن مكتب فوما فومتش غرفتان أخريان :

\_ انه يؤلف كتابا ٠٠٠

ثم يضيف قائلا باعتزاز وبلهجة سريعة :

ــ أنا لا أعرف ما هو الكتاب الذي يؤلفه يا عزيزي ، ولكن لا شك أنه سيكون من ذلك النوع نفسه ٠٠٠ بالمعنى الحسن طبعا • هذه الأمور واضحة عندهم كماء الصخر ، أما عندنا نحن فليست الا كلاما غير مفهوم

على كل حال ، فان فوما يهتم فى هــــذا الكتاب بأشياء يسميها القوى الخلاقة ٠٠٠ هو قال لى ذلك ٠٠٠ لا شك أنه يتدخل فى السياسة ٠٠٠ نهم ٠٠٠ وسيحدث اسمه دويا كبيرا ٠٠ وسيذيع صيتنا تحن جميعا بسببه ، فتصبح لنا شهرة عظيمة ٠٠ لقد أكد لى ذلك مرارا ٠٠

والامر الذي أعلمه عسلم اليقين أن عمى قسد حلق لحيتي عارضيه الكستاويتين الجملتين بأمر أصدره اليه فوما ، لأن هاتين اللحتين كانتـــا تضفیان علیه مظهر رجل فرنسی ، فعاب علیه فوما قلة وطنیته . وشیبنا فشيئًا أُخذ فوما يتدخل في ادارة الأملاك • فكان يسدى بنصائح من شأنها حقا ، وماذا يجرى في ستيهانتشيكوفو • لذلك أصبحوا يحكون قدالهم متحيرين مرتبكين ٠٠ واعترف أنني فاجأت حديثا بين فوما وببنهم عن قصد منى وعلى عمــد • • ألم يكن قد صرح لنــا بأنه يجــد متعة كبيرة في أن يتحدث مع « الموجيك » العاقل الحكيم ؟ كان في تلك المرة قد ذهب يلحق بالفلاحين في البيدر • فسمعته يحدثهم أول الأمر في البذار والحصاد ، هو الذي لا يفرق بين الحنطة والشعير ٥٠ ثم سمعته يتطرق الى نظـرية الكهرباء ونظرية توزيع العمل ، دون أن يكون هو نفسه عالما بألفاء هذه الأمور طبعا •• وبعد ذلك شرح لمستمعيه كيف أن الأرض تدور حــول الشمس ، وبلغ من شـــدة الفرح بفصـاحته وبلاغته أنه أخذ يلمع الى وزرائنا • ولا عجب في ذلك • ألم يحدثنا بوشكين عن ذلك الأب الشاب الذي كان ، في سبيل أن يغرس في نفس ابنه البالغ من العمر أربعه أعوام، فكرة رفيعة سامية عن علو شأنه، يردد على مسامع الطفل بجميع اللهجات : « أرأيت يا بني ؟ ان أباك شخص نبيل فما من أحد الا وهو به معجب ، حتى الأمبراطور • » • لقد كان الأب الشاب في حاجة الى مستمع في الرابعة من عمره ، كما كان فوما فومتش في حاجة الى فلاحين يصغون الى كلامه طائمين أذلاء .

سأله عجوز قصير أشيب الشعر تقدم نحوه من بين الفلاحين على حين فحأة :

ـ قل لى يا مولانا : هل كان القيصر يدفع لك أجرا كبيرا ؟

ان السائل هو آرشيب الذي كان يطلق عليه لقب « القصير » ؟ لقد ظن آرشيب أنه بهذا السؤال يتملق فوما فومتش • ولكن فوما فومتش الذي يكره رفع الكلفة وجد في هذا السؤال اسرافا في رفع الكلفة ••• فما كان منه الا أن أجابه وهـــو ينظر اليه نظـرة شزراء فيها كثير من الاحتقار :

ـ هذا أمر لا يعنيك أيها الغبى ! ••• أبعد رأسك قليلا اذا أردت أن لا أبصق عليه !••

بهذه اللهجة انما كان فوما فومتش يحب أن يتباسط فى الحديث مع « الموجيك الروسى العاقل الحكيم » ! • • •

قال فلاح آخر مزاودا:

\_ ماحيلتنا يا مولانا المحسن الينا المنعم علينا ؟ ••• تحن أناس لانفهم شيئا البتة • وليس في وسعنا أن نعرف هل أنت ميجـر أو كولونيل أو صاحب سعادة حتى تخاطيك بلقيك !

فأجابه فوما فومتش ، ولكن بلهجة ملطفة :

ـ الأجور أنواع يا مذهول • • هناك أناس هم جنرالات ولا يتقاضون قرشا واحدا : ان القيصر ليس مضطرا أن يدفع شيئًا لمن لا يعملون شيئًا • أما أنا فشأني شأن آخر : فحين كنت أعمل في الوزارة كان راتبي عشرين ألف روبل في السنة ، ولكنني لم أكن أقبض شيئا ، وانمسا كنت أخدم الدولة للشرف والمجد وحدهما ، لأن ثروتي الشخصية كانت تكفيني • وكل ما جنيته قد تبرعت به لوزارة التعليم العام ، ولضمحايا حمسريق قازان \* •

هتف فلاح يقول مشدوها:

ـ أوه ! أوه ! أأنت اذن من أعاد بناء قازان ؟

لقد كان فوما فومتش ينعم بموهبه اذهال أهــــل الريف • فأجاب يقول ممتعضا بعض الامتعاض ، كانه ياسف على أنه تورط فى الحديث مع شخص «كهذا الشخص »:

\_ نعم ٥٠ فعلت ما استطعت أن أفعل ٠

كذلك كانت تحرى الاحاديث بينه وبين الفلاحين •

أما مع عمى فكانت الأحاديث تجرى مجرى أخر •

كان فوما يقول مثلا ، وهو جالس على مقعد مريح بعد وجبة دسمة:

\_ هيه ٥٠ فل لي ٥٠ ماذا كنت أنت قبل الآن ؟

ثم يكرر سؤاله قائلا بينما يكون أحد الخدم واقفا وراءه يدرأ عنه الذباب بغصن من أغصان شجر الزيتون :

ــ ماذا كنت تشبه ؟ اننى أنا الذى ألقيت فى نفسك شرارة من النار السماوية • ولا شك أنها الآن تشتعل • قل لى : أأنا الذى ألقيت فى نفسك شرارة من النار المقدسة أم لا ؟ أجبنى : أهذا صحيح أم غير صحيح ؟

والحق أن فوما فومتش لم يكن يعـــرف هو نفسه لماذا يلقى هذا السؤال • ولكن الصمت الذى يلوذ به عمى ، والارتباك الذى يعتريه ، كانا يلهبان حنق فوما على الفور • ان فوما الذى كان فى الماضى يقاسى

ما يقاسى ، ويذعن لما يذعن له ، ويتحمل ما يتحمل ، يستشيط الآن غيظا لدى أيسر معارضة ٠٠ حتى لكأن صمت عمى اهانة له ٠٠ فلا بد له من جواب مهما كلف الأمر ٠

ــ لمــاذا لا تجيب ؟ هلا قلت أخـيرا ؟ ألشرارة تشتعل فيك الآن أم لا ؟

فكان عمى يعض شفتيه مرتبكا أشد الارتباك ، مرتجا عليه الى أقصى الحدود ، لا يجد ما يجيب به على سؤال فوما .

ــ اسمح لى أن أنبهك الى أننى أنتظر جوابا •••

كذلك كان فوما يلح بلهجه مرة • فتندخل الجنراله فائله وهي ترفع كتفها استغرابا :

\_ مالك لا تحب يا ياجور!

فيعود فوما يكرر سؤاله بلهجة فيها شيء من التلطف:

ـ أنا أسالك هل الشرارة تشتعل فيك الان أم لا !

يقول فوما ذلك ويتناول قطعة حلوى من الطبق الذى وضع قريبا منه بأمر الجنرالة •

وأخيرا تتساقط من فم عمى بضع كلمات ، وهو ينظر الى فوما نظرة ،

ــ أنا لا أعرف شيئًا •• ومن الجائز جدا أن يكون ما تقوله صحيحا •• ولكن لا تسألني ، فمن المكن أن أقول حماقات ••

ـ عظیم! فی رأیك اذن أننی أصغر شأنا وأتفه قیمة من أن تحملًا نهسك عناء الاجابة علی أسئلتی ٥٠٠ طیب! ٥٠ لنسلم بأن الآمر كذلك٠٠ لنفرض أننی رجل غبی ٠٠

ـ ماذا دهاك يا فوما ! أنا لم أقل شيئا من هذا !

ــ بلي ! ذلك بعينه ما أردت أن تقوله •

\_أحلف لك أنني لم أرد أن أقول ذلك!

ے طیب ۰۰۰ لنفرض أننی كاذب ، لنفرض أننی أسعی الی مشاجرة مد ما قیمة اهانة ، زیادة او نقصانا ؟ أنا مستعد لتحمل كل شيء ۰۰

فتقول الجنرالة مصعوقة:

ـ ولكن يا ابنى ••

فيهتف عمى فائلا بلهجة يائسة:

\_ ما هذا يا فوما ! ما هذا يا أمى ! أحلف لكما بأغلظ الأيان اننى ما فكرت فى سوء ولا خطر ببالى شر ٠٠ لا شك أن لسانى هو الذى زل ٠٠ لا تقم وزنا لما أقول يا فوما ٠٠ فأنت تعلم أننى بهيمة ، وأن فى عقلى نقصا ٠٠

ثم يتابع عمى قوله وهو يحرك يده باشارة العجز :

ـ نعم نعم یا فوما ۱۰ أنا أعرف ذلك ، فلا تلح ۱۰ لقد ظللت خلال أربعين عاما ، أى الى أن عرفتك ، ظللت أظن أننى رجل ۱۰ نعم ۱۰ رجل لائق ۱۰ فلم أكن أدرى أننى انسان خاطىء كريه ، وأننى حيوان مقيت ، وأننى أنانى لا يلجم أنانيته شىء ، وأن الارض ، وأنا ما أنا عليه من ثقل هذا الشر كله وهذا السوء كله ، تجد مشقة كبيرة فى حملى على ظهرها٠

فيقول فوما فومتش مؤيدا كلام عمى ، راضيا عن نفسه مزهوا بها :

ــ أما أنك أنانى فنعم ••

\_ نعم نعم ٠٠ أنا نفسى موقن بهذا الآن ٠٠ ولكن صبرا ٠٠ سأحاول أن أصلح عيوبى ٢ فأصير الىحال أفضل ٠٠

\_ سمع الله لك ٠٠

كذلك كان يقول فوما فومتش وهو يزفر زفرة تقى ، وينهض عن مقعده ليمضى الى قيلولته ٠٠ ذلك أن فوما فومتش كان ينام قليلا بعد كل طعام ٠

وختاما لهذا الفصل ، أستأذنكم في أن أشرح لكم العسلاقات التي كانت قائمة بيني وبين عمى ، وأن أذكر السبب الذي جعلني فجأة أمام فوما فومتش ، ثم جرفني في اعصار أكبر الأحداث التي وقعت في قرية ستيانتشيكوفو الوادعة السعيدة ، فمتى انتهيت من ختام مقدمتي هدف شرعت أسرد قصتي ،

لقد كنت صغيرا جدا حين مات عنى أبواى ، فضمنى عمى السه ، وكان لى بمثابة أب بل أكثر ، لأنه صنع لى ما لا يصنعه الآباء لأبنائهم دائما ، وقد تعلقت به تعلقا قويا منذ اليوم الذى ضمنى فيه اليه ، كنت يومئذ في العاشرة من عمرى ، ولكن ذلك لم يمنعنا من أن تتفاهم خير تفاهم ، كنا نلعب معا بالخذروف ، ومعا اختلسنا في ذات مرة قبعة امرأة عجوز من قريباتنا ، هي سيدة سريعة الاهتياج شديدة الانفعال ، فسرعان ما ربطت القبعة بذيل طائرة من الورق أطلقتها في الفضاء، وبعد ذلك بسنين عدة رأيت عمى من جديد في بطرسبرج حيث كنت أتم دراستى بفضل أعطيانه ، وقد فتحت له نفسي في تلك المرة بكل حماسة الشباب ، وسحرني من أن يسيحر هذا كل السان، ما كان يعمر قلبه من مزيج من النبل والرفعة ، والرقة والنعومة ، والصراحة والوضوح ، والمرح والفرح، والسذاجة والبراءة ، فلما تخرجت من الجامعة لشت في العاصمة عاطلا

عن العمل ، معتقدا كما يعتقد كثير من الأغرار أنني مدعو فيها الى تحقيق أمور عظيمة ٠٠٠ فلم أكن أحب أن أبارحها • وكنت لا أكتب لعمى الا رسائل فليلة نادرة ، وذلك من أجل أن أطلب اليه ارسال المساعدات التي كان لا يضن على بها في يوم من الايام • وفي أثناء ذلك حضر أحد خدمه الى بطرسيرج لبعض الاعمال ، فاستمعنى أن أمورا غريب تقع في ستيبانتشيكوفو ، فدهشت وتحيرت ، واصبحت اكتب الى عمى مزيدا من الرسائل • فكان عمى يجيب على رسائلي برسائل متحفظه لا نذكر شيئًا مما ينبغي ذكره ، ولا تتحدث (كأنما عن قصد وعمد ) الا عن دراستي وعما يتوقعه لى من نجاح يعتز به منذ الآن • وفجأة ، بعد صمت طويل ، تلقيت منه رسالة خارقة لا صله لها بما سبقها من رسائل ، فهي تبلغ من امتلائها باشارات غريبة وتلمحات عجبة وتناقضات صارخة أننى لم أفهم منها في أول الأمر شيئًا • فلا شك أن الذي كتب هذه الرسالة كان يعاني حالة قصوى من الانفعال الشديد • ثمة أمر واحد كان واضحا في تلك الرسالة هو أن عمى يطلب منى ، بل يرجونى ، بل يتوسل الى َّ أن أتزوج، باقصي سرعة ، فتاة كان عمي قد احتضنها ورباها ، وهي ابنة موظف بسبط جدا من موظفي الارياف اسمه ياجفكين ، ثم أصبحت الآن معلممة لاولاده بعــد ان علمها على نفقتــه في مدرسة داخلية ممتازة بموسكو ٠ لقــد كتب عمى يقــول ان هنــاك ما يجعل الفتاة تشكو حظهــا العــاثر وفدرها الغاشم ، وانها ستكون مدينة لى بالسعادة اذا أنا تزوجتها ، وانهذا سیکون منی عملا نبیلا وفعلا کریما • وهو یهیب بسمو قلبی ورفعة نفسی ان ألبي رجاءه ، ويعد بأن يقدم للفتاة باثنة ؟ على أنه فيما يتعلق بهــــذه النقطة الأخيرة لم يفصح افصاحا كافيا ، وختم رسالته بأن ناشدني أن يبقى هذا الأمر كله سرا مكتوما لا يعلم به أحد • لقد جعلتني هذه الرسالة في حالة من الاضطراب كدت أفقد معها صوابي . أي شاب وصل الى خاتمة

المطاف من دراسته ، كما كنت أنا في تلك اللحظة ، يمكن أن لا يغريه عرض كهذا العـــرض ، أو أن لا يغريه الجـانب الروائي منه في أقل تقدير ؟ ثم انني كنت قد سمعت أن هذه المعلمة الصغيرة كانت فتاة أخاذة • ومع ُ ذلك ما كان لى أن أعـــزم أمرى على أي شيء • فاقتصرت على ان أبلغت عمى أنني واصل فريبا • وكان قد ضمن الرسالة نفقات الرحله على كل حال • غير أن ترددي بل وخوفي قد احتلا مكانا كبيرا فتأخرت عن السفر ثلاثة أسابيع • وفجأة جعلتني مصادفة من المصادفات ألتقي برفيق قديم من رفاق عمى في الفرقة العسكرية التي كان يعمل فيها ، وهو رجل مسن قليلا ، عاقل جدا ، عازب قوى الشكيمة صلب العود • كان الرجل عائدًا من رحلة بالقفقاس الى بطر سبرج، فتوقف أثناء عودته في ستيبا نتشبكوفوم فحدثني عن فوما فومتش مستاء ، وأطلعني على ظرف كنت ما أزال أجهله جهلا تاما : لقد قرر فوما فومتش والجنرالة أن يزوجا عمى بعانس غريبه الأطوار ، تشمه أن تكون مجنونة ، عاشت حباة خارقة شاذة ، ولكنهما تملك بائنة قدرها خمســـمائة ألف روبل تقــريـا • وكانت الحنرالة قد استطاعت أن تقنع هذه الانسانة الغــريبه بأنهما قريبتان ، واستطاعت أن تسكنها من الأسرة في مكان القلب ، فأغلب الظن أن عمى سيتزوج نصف الملبون ••• هذا الى أن الرأسين القويين في المنزل وهما الجنرالة وفوما فومتشر ، قد شنا حملة اضطهاد منظمة على المعلمة المسكينة العزلاء ، وهما يحاولان بجميع الوسائل والاساليب أن يحملاها على النزوح عن المكان ، تفاديا لوقوع عمى في حبها ، أو ربما لأنه يحبها • • فجأتني هذه الفكرة الأخيرة وأذهلتني الى أبعد الحدود • ولكنني رغم الحاحي على أن أعرف هل كان عمى يحب الفتاة حقا لم أستطع أن أنتزع من الرجل جوابا على هــذه السؤال ، اما لأنه لا يعرف هـــذا الجواب ، واما لأنه لا يريد أن يعطيه • وكان يبدو عليه أنه يكره أن يفضى الى َّ بهذه القضية كلها وأن

يمدني بمزيد من التفاصيل • وكانت هذه الأنباء تبلغ من التناقض مع ما نصمته رساله عمي من عروض ان حيرتي قد ازدادت وان بليلتي قد تضاعمت . ولم يبق ثمة دقيقة أضيعها سدى ، فأسرعت أسافر . لقسد وررت أن أشد ازر عمى وان أقوى عزيمته ، وأن أنقذه اذا أمكن انقاده، أى أن أطرد قوما فومتش الذي دبر مؤامرة هذا الزواج الكريه بعانسي محنونة . ولاقتناعي أخيرا بكذب ما يزعمونه من أن عمي يحب المعلمية العائرة الحظ ، ولشعوري بأنها فناة تستحق الاهتمام ، فورت أن أخطبها، الح النح ٠٠٠ وقد بلغت من اطلاق العنان لخيالي أنني سرعان ما قفزت من النفيض الى النقيض ، يساعدني في ذلك ما يعوزني من خبرة وما أنا فيه من فراغ ، فاذا بحيرتبي تزول زوالا تاما ، لتحل محلها الحماسة الشديدة والشوق المحرق الى القيام بأعمال نبيلة ، حتى رأيتني في صورة بطل عظيم يضحى بنفسه تضحنه سامة في سبل اسعاد مخلوقة ملائكية جميلة رقيقة عذبه • والخلاصة أنني كنت طوال الرحلة راضيا عن شخصي المتواضع بل معجباً به مزهوا • كان ذلك في شهر حزيران ( يونيه ) في ابان شمس مضيّة جمله ، بين حقول القمح الناضحه الممتدة على مدى البصر . وكنت فد بلغت من طول الانعجاس في بطرسرج أن تصبورتني أرى الطبعة الرائعة على حقيقتها لأول مرة •

## لالسب يربابختث يف



أقترب من خاتمة رحلتى • فلما صرت بمدينة «ب» الصغيرة التى لا تبعد عن ستيانتشيكوفو الا عشر فراسخ ، اضطررت أن أوقف عربتى عند حداد على مسافة خطوتين من السور لأعيد تطريق

لست أدرى كيف أمكننى ، أنا الذى أراه أول مرة والذى لم أخاطبه بكلمة ، لست أدرى كيف أمكننى أن استنير غيظه ، فاننى ما ان وضعت قدمى على الارض حتى القى على نظرات حانقه ، ومع ذلك فاننى حين ادركت من كلمات قالها ليخدمه انه الله من ستيانتشيكوقو ، تصورت ان الفرصة مواتيه لارضاء حب الاستطلاع فى نفسى بالتحدث معه ، فسرعان ما رفعت قبعنى محييا ، وجازفت بملاحظه لطيفة عن انزعاج المر من اضطراره الى التوقف اثناء الرحله ، ولكن الرجل السمين الذى كنت أتمى أن أعقد صلة به نظر الى نظرة شزراء من الرأس الى الحذائين وتمتم بما لا أدرى ، فى احتقار حائق ، وكان كل جوابه انه ادار لى ظهره بطيئا ثقيلا ، ان الجزء الذى يعرض لبصرى الان من شخصه يمكن أن يكون ميدان معرفة خصبة ، ولكن لا يمكن التحدث معه ، ، ، ومهما يكن من أمر ، فان الحركه التى بدرت من السيد السمين تدل على أنه لا يحرص من أمر ، فان الحركه التى بدرت من السيد السمين تدل على أنه لا يحرص حرصا شديدا على أن يكون لطيفا فى معاملتى ،

صاح يخاطب خادمه فعجأة ، كأنه لم يسمع ملاحظتى حول مكدرات السفو:

ــ جريشكا ! أما كفاك عياطا ؟ هل نريد أن أؤدبك ؟

ان جريشكا هـــذا خادم عجــوز أشيب الشعر ، يرتدى ردنجوتا ضخما ، وله لحيتان طويلتان • وكان هو أيضا حانقا حنقا شديدا ، يدرك المرء ذلك من همهماته وزمجراته ومن امارات أخرى • وسرعان ما أخذ السيد والخادم يتراشقان الكلام •

قال جریشکا متمتما بین أسنانه ، ولکن بصوت یمکن أن یسمعه جمیع الناس :

ـ تؤدبنی ؟ وددت لو أری كيف تؤدبنی ؟ هل انتهيت من الصياح ؟

قال الخادم ذلك مغتاظا ثم أشاح بوجهه واندس فى قرارة العربة • أعول الرجل السمين وقد احمر وجهه استياء حتى صــار بلون الارجوان:

\_ هه ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا قلت ؟ أقلت اننى أستطيع الصياح ٠٠٠ . قال الخادم :

ــ انك لا تكف عن تصديع رءوس الناس ٠٠٠ وفوق ذلك لا تسمح لأحد بأن يقول كلمة !

قال الرجل السمين:

\_ ها ٠٠٠ يا سلام ! هل تسمعونه ؟ حين يريد هذا السيد المحترم أن يعيط ، فيكاد يحق لى أن أصمت ٠٠٠ أليس كذلك ؟

\_ أنا لا أعط •

\_ يا سلام ! أأنت لا تهمهم متذمرا ؟ هل تريد أن أقول لك انك حانق مغتاظ لأننى سافرت قبل الغداء ؟

\_ لا يهمني الغداء! في وسعك أن تستغني عن الطعام اذا شــــُت ٠

وأنا لا أتذمر منك ٠٠٠ وانما أتذمر من صناع العربات؟

ــ من صُنْتًاع العربات؟ أين تراهم عضُّوك؟

ـ لم يعضونى فى مكان ٥٠٠ وانما السبب عربتك ٥٠٠

\_ عربتي ؟ ماذا صنعت لك وفيم أساءت اليك ؟

ــ ما كان بها حاجة الى أن تتعطل وقـــد كانت تسير سيرا حسنا ٠ ما كان ينبغى لها أن تفعل هذا ٠٠٠ ليس هذا بضربة تُـضرب! ٠٠

ـ دعك من العربة ، وكلمنى أنا • • انك مهما تكن مخطئا لا يمكن أن تعترف بخطئك • • •

\_ قل لى يا سيدى : هلا تركتنى وشأنى أخيرا •• من فضلك ! •• \_ \_ \_ \_ لن أدعك وشأنك قبل أن تقول لى لماذا لم تنطق بكلمه واحدة طول الطريق ، ولماذا تعند هذا العناد ؟

\_ دخلت ذبابة فى حلقى ٠٠ ثم اننى لست من يجب أن يقص لك قصصا ٠٠ ذلك من شأن ميلانى ٠٠ فما دمت ترغب فى ذلك الى هـــده الدرجة فلماذا لم تصطحبها هى بدلا من اصطحابى أنا ؟

فتح السيد السمين فمه ليجيب ، ولكنه فرر أن يصمب لأنه لم يجد اعتراضا صالحا ، فسر الخادم سرورا عظيما بسرة حجته ، ولا سيما بأنه أفحم مولاه فلم يستطع مولاه جوابا ، وذلك أمام شهود ، • • ثم سارع الخادم يصطنع الانشغال ، ويلتفت نحو العمال يصدر اليهم أوامره بلهجة فخمة •

ما كان لجميع المساعى التى قمت بها أن تشمر ، ولا سيما بعد خراتى، لولا أن ظرفا لم يكن فى الحسبان قد خف الى مسساعدتى ، ان رأسا وسنان أشعث متسخا قد ظهر فجأة من باب عربة مغلقة كانت قابعة هنالك محرومة من عجلاتها ، تنتظر اصلاحها منذ زمن سحيق ، فما ان ظهر هذا الوجه حتى أثار لدى العمال قهقهة عامة شاملة ، ان هسذا الرأس هو رأس شخص كان قد وجد تلك العربة مكانا مناسبا لأن ينام بعد سكرة ثقيلة ، فنام فيها ، فأغلقوا عليه الباب أثناء نومه ، حتى اذا استيقظ حاول أن يخرج من سحنه عدة مرات ، فلم يفلح فأخذ يستنجد متوسلاً الى العمال أن يأتو، بد « أداته ، ، ، فكان هذا كله مثار تسلية وطرب وتهليل فى المكان ،

لا أدرى لماذا يجد بعض الناس لذة خاصة في مشاهدة المناظر الأليمة فاذا رأوا سكيرا يتصعر وجهه ، أو شخصا ذاهلا تزل قدمه فيسقط على الأرض ، أو متشاتمين يتراشقان السباب المقدع ، أو أى مشهد من هذا القبيل ، أغرقهم ذلك فى ضحك لذيذ وطرب واضح وتهليل صريح • ولا شك أن السيد الريفى السمين كان من هذا النوع من الناس • فما ان رأى وجه السكران حتى أخذت أسارير وجهه العابس تنبسط شيئا فشيئا، ثم اذا هو يصبح فرحا كل الفرح طربا كل الطرب •

قال في تعاطف وشفقة:

ــ ولكن هذا فاسيليف عفماذا هو صانع داخل العربة ؟

فأجابته أصوات تصبح من كل حدب وصوب :

ـ نعم يا ستيبان ألكسيغتش ٠٠٠ انه فاسيليف ٠

وقال عامل طويل القامة نحيل الجسم متقدم فى السن يبدو عليه أنه رئسي العمال ، قال شارحا :

ــ لقد أو°لم وقصف •••

ثم اصطنع رئيس العمال هيئة القسوة المتعالية ، وردد يقول :

ـ نعم ، لقد أولم وقصف ! منذ ثلاثة أيام لم يره رب العمل الذي يعمل عنده ٠٠٠ جاء الينا وسقط على أذرعنا • يستحيل التخلص من هذا الحيوان • ها هو ذا يطلب مطرقته ٠٠٠ أمر غريب ٠٠٠ ما عساك تصنع بها يا غبى ٠٠٠ أتراك تريد أن ترهن آخر ما بقى لك من أدوات العمل ؟

ــ ماذا تريد يا أرشيب! • • • لهذا انما وجد المال • • • لقد وجد المال ليجرى • • شأنه شأن الحمام • • يذهب • • يجيء • • يطير • • دعنى أخرج ناشدتك الله!

كذلك قال فاسيليف متوسلا بصوت واهن ضعيف وهو يقدم رأسه من باب العربة مرة أخرى • فأجابه أرشيب يقول بلهجة خشنة:

- بل ابق فى القفص ٥٠٠ لقد ظللت ترفع كوعك بما فيه الكفاية منذ أول امس ، وفى هذا الصباح لم تكن قد طلعت الشمس حين لممناك من الارض ٥٠ ان عليك أن تهب لنا شمعه شامخة لأننا دسسناك هناك ، قلنا لرب العمل : « حال الفتى حسنة يا ماتفى ايلتش ٥٠٠ عنده مغص فى رأسه ٥٠ »

وانطلقت القهقهات تجلجل مزيدا من الجلجلة •

ــ ولكن أين وضعت مطرقتي ؟

۔ أنت مطرقة يا سكير • انه لا يخطر بباله شيء غير أن يشرب • • هو كما ترى يا ستيبان ألكسيفتش •

قال السد السمين وهو يضحك ضحكا شديدا:

ــ آه • • آه • • آه منك يا وغـــد! آه • • هكذا اذن • تريد أن تمضى تعمل في المدينة لتعلق أدواتك بالمسمار • • هكذا أنت • •

ثم أضاف يقول ملتفتا الى َّ وقد عاد اليه المرح والبشر :

ــ ليتك تعرف أيها السيد مدى حذق هذا النجار! • • لن تجد له مثيلا فى موسكو كلها! ولكنه لا يعمل شيئا غير أن يسكر ، هذا الوغد • • لا يمكن الاعتماد عليه فى أمر من الأمور • افتح له يا أرشيب ، فلعله فى حاجة الى شىء! • • •

ورضوخاً لأمر السيد السمين نزعوا المسمار الذي كانوا قد سمروا به باب العربة من أجل أن يستمتعوا بانصعاق فاسيليف حين يستيقظ وهذا هو المدعو فاسيليف يحملق ناظرا الى الحشد بعينين لم يلبث نور الشمس أن جعلهما تطرفان ٥٠ هذا هو يحملق ملطخا بالوحل ، ممزق الأسمال ، باعثا على الاشمئزاز ٠ وهذا هو يعطس وما يزال يترنح ،

ثم يضع يده فوق عينيه ليحجب عنهما نور الشمس ، ويأخذ يتفرس فيمن

قال فاسيليف وهو يرجح رأسه في رفق:

ـ ما أكثركم! ما أكثركم!

ثم أضاف باللهجة الحسزينة التي يتكلم بها من يشعر بالخجل والعار:

- \_ صباح الخير يا رفاق •
- وها هم أولاء الرفاق ينطلقون ضاحكين مقهقهين من جديد •
- ــ أتقول صباح الخير ؟ يجب أن تقول مساء الخير يا أحمق! ••
- ــ أنت تهرف يا فتى •• ولكن تكلم •• ما دام قد جاء دورك فى الكلام •••

صاح السيد السمين وهــو ينظــر الى ً في هذه المرة نظرة لطيفــة جدا :

ــ ها •• ها •• ها •• أنظر الى هذا المتكلم البارع! •• ألا تستحى يا فاسلمف؟

أجاب فاسيليف فى وقار وجد ، سعيدا بأن يتاح له أن يفتح قلبه وأن يعبر عن نفسه مرة أخرى :

- \_ هذا من الحزن ياستيبان ألكسيفتش ٠٠ نعم ٠٠ من الحزن ٠٠
  - \_ أى حزن يا كذاب ، يا مهرج ؟
- \_ هو حزن لا يمكن تخيله: لقد أصبحنا جميعاً رجال فوما فومتش. صاح السمد السمين منتفضا:
  - \_ جميعا ؟ من جميعا ؟

وتقدمت أنا أيضًا خطوة الى أمام • لقد جرت القضية مجرى لم يكن في الحسبان : انها تمسني رأسا •

- نحن جميعا ١٠٠ أهل كابيتونوفكا ١٠ ان سيدنا الكولونيل ـ بارك الله فيه ـ يريد أن يقدم كابيتونوفكا ٢ ملك الأسرة ٢ هدية الى فومافومتش ١٠٠ سبعون نفسا يا سيدى ١٠٠٠ قال له : « أنت يا عزيزى لا تملك لحسائك الا ارثا هزيلا : سمكتين صغيرتين بيضاوين تقصفان الآن في أعماق بحيرة لادوجا ١٠٠٠ دلك أن الرجل المحترم (كذلك تابع يقول فاسيليف وفد استبد به حنق ساخر ) قد كان سيدا من الطراز الأول لا مثيل له ١٠٠ كان اذا أريد أن يدحرج ٢ يهبط من أعلى السلم رأساً لا يلوى على شيء ١٠٠٠ ذلك أنه كان مثلك يا عزيزى دمية من الدمى يحركها صاحبها كما يشاء دلك أنه كان مثلك يا عزيزى دمية من الدمى يحركها صاحبها كما يشاء الآن يا صديقي فسوف يتغير كل شيء ١٠٠ سأجعل منك سيدا له رجاله ١٠٠ فتعش عيشة كريمة دون أن تحرك أصبعك ١٠٠ و

غير أن ستيبان ألكسيفتش كان قد انقطع عن الاصغاء الى فاسيليف • ان هذه الأقوال التى يقولها السكير قد بثت الاضطراب فى نفسه ، فأخذت جوزة عنقه ترتعش فى رقبته واحتقنت عيناه الصغيرتان بالدم ، حتى أن المرء يحس أنه يوشك أن يصاب بنوبة قلبية •

قال أخيرا وهو يختنق من اللهاث :

ـ لم يكن ينقصنا الا هذا ٥٠ وغد حقير كهذا الوغد الحقير ٥٠ فوما المستعطى يصبح مالك كابيتونوفكا ٥٠ هه! ٥٠ الأحرى أن يأخذكم جميعا شيطان! ٥٠ وأنتم هنالك! هـــــل انتهيتم؟ هلا أسرعتم فأنصرف أخيرا!

قلت له وأنا أتقدم منه خطوة مترددة :

\_ من فضلك ٥٠٠ لقد تكلمت منذ لحظة عن فوما فومتش أوبسكين، اذا لم يخطى، ظنى ٥٠ وأنا أتمنى لو ٥٠ ذلك أن هناك أسبابا خاصة جدا تدفعنى الى الاهتمام بأمر هذه الشخصية ٥٠ وأحرص حرصا شديدا على أن أعرف مدى صحة الأقوال التى قالها هذا الرجل السكران الطيب حين زعم أن سيده ياجور ايلتش روستانف ينوى ان يهدى أحد أملاكه الى فوما فومتش هذا ٥ ذلك أمر يمسنى من قريب جدا ٥٠ وأنا ٥٠

لم يدع لى الرجل السمين أن أتم كلامي ، بل قاطعني قائلا :

ــ هلا سمحت لى أن أسألك بدورى عما يجعلك تهتم هذا الاهتمام كله بهذه « الشخصية » ، كما تقول أنت ، أو بهـــذا السافل الدنيء كما يحسن أن نقول •• أهـذا الرجل القذر ، أهـذا الرجل السافل يسمى « شخصية » ؟ ليس هذا الرجل بانسان ••• انه قاذورة ••

فشرحت له عندئذ أننى أجهل كل شىء عن فوما فومتش فلا أستطيع أن أقطع فيه برأى ، أو أن أصدر فى حقه حكما ٠٠ غير أن ياجور ايلتش روستانف هو فى مقابل ذلك عمى ، وان اسمى سرجى ألكسندروفتش ن ٠٠٠

صاح السيد السمين يقول مهللا مبتهجا:

\_ ها • • أأنت العالم ؟ اذن ففى وسعك أن تقد ّر أنك واقع هنالك شر وقعة • • أنا قادم كما ترى من ستيبانتشيكوفو ، ويجب أن أعترف لك ياننى تركت مائدتهم قبل تناول الطبق الاخير • • لقد آثرت أن أستغنى عن الحلوى • • لم أطق مزيدا من الصبر على هذا الغوما فومتش ! فها قد ساءت علاقتى بالمنزل كله بسبب هذا الحيوان اللعين • • • ولكن يا لها من مصادفة ! يا لهذا اللقاء من مصادفة ! معذرة يا صديقى الشاب • • هأناذا

أعرفك بنفسى : ستيبان ألكسيفتش باختشايف • • لقد عرفتك حين لم يكن طولك يزيد على طول جزمتى • • لذلك اسمح لى أن • •

قال السيد السمين ذلك وارتمى يعانقني •

وبعد بضعة دقائق قضيناها في تبادل العاطفة على هذا النحو ، استأنفت القاء أسئلتي مسرعا ، فانني لم أشاً أن أدع هذه الفرصة التي لم تكن في الحسبان تفلت مني • قلت له :

\_ ولكن من هو فوما هذا؟ ماذا عمل حتى استطاع أن يحكم المنزل كله؟ لماذأ لا يطردونه من المنزل ركلا بالأرجــــل على قفاه ؟ •• ان فى الامكان على الأقل ••

## فقاطعني الرجل قائلاً :

ماذا لا يطردونه من المنزل ركلا بالأرجل على قفاه ؟ انك تقول قول مجانين أيها الفتى ! ان ياجور ايلتش نفسه ليسير أمام فوما فومتش على رموس الأصابع ! هل تتصور أن هذا الزنديق قد قرر فى ذات مرة أن يكون يوم الخميس يوم أربعاء ؟ ثم كان له ما أراد ٠٠ فاذا ببلدة ستيانتشيكوفو تعيش أسبوعا بأربعاءين ٠٠ أتظن أننى أبالغ ؟ أبدا ٠٠٠ تلك منامرة على طريقة الكابتن كوك !

- سبق أن سمعت كلاما عن هذا الامر ، ولكننى أعترف بأن ٠٠٠

- أعترف ٠٠ أعترف ٠٠ لكأنك لا تحسن أن تقول كلمة غير هذه
الكلمة ٠ ما فائدة الكلام على هذا النحو ؟ الأحرى أن تسألنى من أى مغارة
فى فرارة الغابة هربت ؟ ان أم الكولونيل امرأة مجنونة تستحق من فرط
جنونها أن تكبل بالأغلال ، وان تكن جنرالة ٠ انها هى سبب كل شي٠٠

انها هي التي تولهت بهذا الفوما اللعين ، وزرعته في المنزل •• لفد بلغ هذا الجرو من شدة التسلط عليها أنهسا أصبحت لا تستطيع أن تنبس بكلمة •• آه •• أكان لا بد من الزواج مرة أخسـرى في الخمسين من العمر برجل اسمه كراخوتكين للحصول على لقب صاحبه السعادة ؟!٠٠ أما أخت ياجور ايلتش ، هذه الطبية براسكوفي ايلنتشينا ، فالافضل أن نسكت عنها ٠٠ انها عذراء شهيدة في الربيع الأربعين من عمرها لا تصليح لشيء الا أن تقول آه وأواه •• وأن تنقنــــق كدجاجة ! لشدما تستطيع براسكوفي أن تثيرني وتحنقني وتغيظني •• صحيح أنهــا من الجس اللطيف ، ولكن هل يجب احترامها لهذا وحده ؟ ولكنني أسرف في المضي بعيدا ٠٠ فمعذرة بل ألف معذرة ٠٠ ان هذه الآنسة هي عمتك ٠٠ فدعنا منها ، ولنتكلم عن ساشا ابنة الكولونيل • انها لم تتعد الخامسة عشرة من عمرها ، هذه الصبية الصغيرة ، ومع ذلك أؤكد لك أن في اصبعها الصغيرة من الذكاء أكثر مما في المنزل كله • لا شيء أمتع ولا أشفى للغليل من رؤية هذه الطفلة العزيزة في طريقة معاملتها فوما • تستطيع أن تقول انها لا تهضمه • وفيم تهضمه ! فيم تهضم هـــذا الانسان الذي كان مهـرجا للمرحوم كراخوتكين ، هسذا الانسان المحقير الذي كان يسلى صاحب السعادة المجنرال بتصعير وجهه وتشويه هيئته ، ويقلد الحيوانات تسرية عنه واضحاكا له • ألا انه ليصدق عليه قول القائل :

> توماس كان يغسل الأطباقا واليوم صار يحكم الحماقا

ان عمك الطيب يكن لهذا الحقير المغرور احتراما كاحترام الابن أباه • انه يقدسه تقديسا • • يا للحماقة !

ــ واضح ٠٠٠ ولكن الفقر ليس عيبا ٠٠ و ٠٠ أعترف لك أن ٠٠

اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال : هل فوما هذا رجل وسيم الطلعة جميل ؟ أهو على جانب عظيم من الذكاء ؟

ـ وسيم الطلعة جميل؟ فوما؟ هو الجمال نفسه! ٠٠

كذلك قال باختشايف بصوت جعله الغضب مرتجفا مختلجا •

لا شك أن أسئلتي قد أزعجته ، فهاهو ذا يعود ينظر الي ً نظرة شزراء • وتابع يقول :

- جميل جمال اله! ٠٠٠ هل تسمعون هذا يا ناس ؟ ان هذا السيد يعد فوما رجلا جميلا! ألا انه لدميم دمامة قملة أيها الشاب ، ما دمت تريد أن تعرف كل شيء ١٠٠ انه دميم دمامة الخطايا السبيع الكبرى ١٠٠ وياليته كان على جانب قليل من الذكاء ١٠٠ يا ليت له من الذكاء قطرة أو قطرتين ١٠٠ اذن لفهمنا ١٠٠ ولكنه لا يملك من الذكاء شيئا البتة ١٠٠ لا أثر للذكاء عنده ١٠٠ صفر ١٠٠ لا بد أنه سقاهم شيئا ١٠ آه ١٠٠ كفاني كفاني ١٠٠ دعني وشأني ١٠٠ مالي ولهذا المشعبذ! ان هذا كله ليثير في نفسي الاشمئزاز ١٠٠ هيه! أنتم هناك! هل انتهيتم ؟

قال جریجوری متذمرا:

ـ بقى أن يبيطر الحصان الأدهم •

ــ الأدهم ؟ الآن ؟ سحقا لك •

قال الرجل السمين ذلك ثم أردف يخاطبني :

- نعم يا سيد ، في وسعى أن أقص لك عن هـــذه الأشياء الى يوم الساعه ، وأنا كفيل بأنك ستسمع كلامي فاغر الفم من الدهشة ، تصور أنني أنا نفسي قد قدرته واحترمته ، هل تصدق هذا ؟ نعم ، لقد قــدرته واحترمته ، أشعر بالخبجل والخزى والعار . .

لقد خـدعت كما خـُدع الآخرون • ماذا تريد ؟ انه يعرف كل شيء على أطراف أصابعه ٠٠ أو ذلك ما يدعيه على الأقل ٠٠ حتى لقد رضيت أن أتجرع دواء وصمفه لي ٠ يجب أن أعترف لك بأنني مريض ، فان في جسمي شحما كثيرا • صدق أو لا تصدق: هــذا ما وقع • وقد أوشك الدواء أن يقضى على " • لا • اسكت • دعنى أتكلم• ما دمتُ ذاهبا الى هناك فسوف يتاح لك أن تفتح عينيك وأذنيك • أضمن لك ذلك! أما صاحبنا الكولونيل ، فانه سيذرف دموعاً من دم ، ولكن حين يكون الأوان قد فات لقد استطاع هذا الفوما أن يفسد علاقات الكولونيل بجميع جيرانه ، وهم جيران أعلى منه مكانة وأعظم ثراء •• ثق بذلك • انه يحب اظهمار مكره أمام أي حفل من الناس! نعم نعم •• ان هذا السيد العالم متهيء دائما للنقـــد والتجريح ، واللوم والتقريع • ان الشيء الأثير عنــد. هو آن يعظ الناس بالاخلاق • « أنا أعلم منكم بالأمر أيها الحجهــلة السخفاء ، واذن فلي عليكم الغلبة ، ، كأن الناس الذين تعلموا انما خلقوا في سبيل أن لا يدعوا راحة لأولئك الذين لم يكونوا يوما في المدرسة ؟ متى تحرك لسانه ، حسبت أن طاحونة تدور ٠٠ لكأنها كية خيطان لا تنتهي ٠٠ ان له لسانا لا يكف عن الكلام ، فلو قطعت هذا اللسان ورميته في المزبلة ، لظل يتحرك ويتحرك الى أن يتلقفه غراب من الغربان عابر • ولا تسل بعد هذا عن مدى عنجهيته وعجرفته ٠٠ يا للحيوان! انه لأشبه بفــأرة امتلأ بطنها جبنا ومضت تندس في جحور لا يستطيع كرشها فيها أن يتبع رأسها • اليك آخر « تقليماته » : لقد قرر أن يعلم اللغة الفرنسية للخدم. انك لا تستطيع أن تصدق كلامي • هو يدعى أن هذا يفيدهم! فهل رأيت الى هذه الفظاعة ، هل رأيت الى هذه الوقاحة ! فيم يمكن أن تنفع اللنــة الفرنسية رجلا بائسا تعيسا ٠٠٠ هلا قلت لى فيم يسكن أن تنفع اللنــة الفرنسية مثل هؤلاء الناس ؟ انها لا تنفعهم في شيء ، أليس كذلك ؟ وفيم تنفعنا نحن أيضا؟ في استغلال رقصة المازوركا لمخادعة الفتيات أو اغراء السيدات المتزوجات؟ ذلك كله فحش ، ذلك كله فجور لا أكثر ٠٠٠

السيدات المتزوجات ؟ ذلك كله فحش ، ذلك كله فجور لا أكثر ٠٠٠ فى رأيى أنه يكفى المرء أن يشرب ابريقا من الفودكا حتى يتكلم جميع لغات أهل الأرض ٠٠ ذلك رأيى أيها الشاب فى لغتكم الفرنسية العزيزة ! اذ لا شك انك أنت أيضا ممن يحبون أن يرطنوا بها ٠٠٠ فأنت رجل عالم ، رجل على جانب عظيم من العلم ، هه ؟

بهذا ختم باختشایف کلامه وهو یرشقنی بنظرة شزراء یمتزج فیها الاحتقار باستیاء وامتعاض ۰

- ـ والله • الحقيقة أن •
- ـ نعم ، نعم . مفهوم • أنت بشر علم •

\_ أوه •• لا •• ليس هذا تماما •• اعترف لك أن ما يعنينى فى هذه الآونة هو دراسة العادات والأخلاق خاصة • ولقد مكثت طويلا فى بطرسبرج ، وأنا الآن حريص على أن أصل الى منزل عمى بسرعة •

\_ ما عساك فاعلا هناك ؟ الأفضل أن تبقى حيث أنت ٠٠ صدقنى ٠٠ هل كان يعوزك هناك شيء ؟ لا ٠٠ لا ٠٠ يا صديقى ، لن يعصمك علمك ولا عمك من الوقوع فى الفخ ٠٠ لقــد فقدت أنا ، على ما ترانى الآن ، بضعة أرطال من وزنى خلال أربع وعشرين ساعة فقط ٠ ولكننى ألاحظ أنك لا تصدقنى ٠ لك ما تشاء ٠ اذهب الى هناك ، كان الله معك ٠

ـ بل أنا أصدقك ، أصــدقك ولكننى لم أستطع حتى الآن أن أفهم ٠٠٠

كذلك قلت وقد ازداد اندهاشي ٠

فأجابني يكرر كلماتي :

\_ أصدفك ! أصدقك ! ولكننى أنا لا أصدفك أيها الفتى • انكم ، معشر العلماء ، لستم الا أناسا مذبذبين لا تستقرون على رأى ، لستم الا أناسا هازلين لا تعرفون الحجد ، لستم الا أناسا من هدذا القيدل • • انتم لا تصلحول لغير تبديل ارائكم حتى ينظر اليكم ! • • يا صديقى ، اننى لا أهضم أمثالكم • • لقد عرفت من أضرابك غير واحد ، عرفت غير واحد من « أذكياء » بطرسبرج هؤلاء • • انهم جميعا تافهون • • انهم يدعون جميعا الى الجحود ، وتزيغ اعينهم كأوانس سقين فدحا من خمر • انهم يثيرون فى نفسى الاشدمئزاز • ولكن كفى ! حسبى ما قلته الى الآن ! يا سيدى العالم لقد أخرجتنى عن طورى • • ولم تبق بى رغبة فى أن أقول يا سيدى العالم لقد أخرجتنى عن طورى • • ولم تبق بى رغبة فى أن أقول لك شيئا آخر • ثم اننى غير مضطر الى أن أسليك بقصص أسردها لك ! تم اننى متعب أيضا • • وكفانى ما قلته الى الآن من سوء فى حق الناس • تعرف ماذا فعل العالم هنالك؛ هل تذكر خادم عمك، المسمى فيدوبلياسوف؟ تعرف ماذا فعل العالم هنالك؛ هل تذكر خادم عمك، المسمى فيدوبلياسوف؟ بسبب فوما فومتش !

صاح جریجوری الذی کان قد أصغی الی الحدیث حتی ذلك الحین باحترام:

ـ لو كان الأمر لى لجلدت هذا الفيدوبلياسوف بالسياط ، فلمل ذلك أن ينظف دماغه • ان مائة جلدة أو ماثتين يمكن أن تصلح من أمر. •

قال له مولاه آمرا :

اسکت • دع لسانك ساخنا • ما من أحد سألك شيئا !
 قلت دون أن أعرف كثيرا لماذا أقول ذلك من فرط انصعاقى :
 فيدوبلياسوف\* ؟ ألا ترى أن هذا اسم عجيب ؟

\_ عجيب ؟ لماذا ؟ اذن فأنت أيضا تندخل في أمر اسمه فتراه عجيبا ؟ يا لهؤلاء العلماء ! يا لهؤلاء العلماء !

وعيل في هذه المرة صبرى فقلت محتجا :

\_ وددت لو أعرف أخيرا ما الذي ينير حفيظتك على ؟ ماذا صنعت لك ؟ اننى أصغى اليك منذ نصف ساعة دون أن أعرف ما هو الأمر على وحه الدقة !

قال الرجل السمين:

\_ ماذا ؟ أأنت زعلت ؟ لا داعي الى الزعل مع ذلك ! كل ما قلت انما قلته من بال الصداقة المحضة • لا يكفي أن تكون لهجتي عالية حتى يظن أنني أريد أن ألتهم العالم • لقد أخرست هــذا السخيف التافه جريحوري ، ولكن ذلك لا يمنعني من أن أحبه ، هذا الوغد ، أن أحبه من كل قلمي ، لا لشيء الا لأنه وغد • ان العاطفة هي التي تضمعني أنا ، أقول ذلك بكل صراحة • ثم ان هـــذا الفوما القذر هو علة كل شيء! سوف يقتلني قتلا ، هذا اللص ، سوف يقتلني قتلا • هأنذا 'أشوى في الشمس منذ ساعتين بفضله هـو • كان في وســعي أن أذهب الى الكاهن بنمــا ولكن ذلك الفوما الحقير قد جعلني في حالة نفسية لا أستطع معها أن أعزم أمرى ! على كل حال ، لا ضير • • ليس يوجد هنـــا حتى فندق مناسب لاثق •• والناس من أولهم الى آخـــرهم لؤماء وما أشيه •• ذلك شيء مؤكد • آه ••• ويا لت له رتبة ذات شـــأن أو خطــر (كذلك أضاف باختشایف یقول عائدا الی موضیوعه ، أی الی فوما فومتش الذی كان واضحا أنه حانق علمه أشد الحنق ، مفتاظ منه أشد الفيظ ) ، فان الرتبة العالمة تنجعل المرء يغض النظر عن أمور كثيرة. ولكنني سألت عنه ، فعرفت

انه لم ينل في يوم من الايام وساماً ولا جزءاً من وسام ••• أنا من ذلك على يقين • وهو يدعى أنه قاسى كثيرا في سبيل « الفكرة ، ، حتى ليجب ان يعده الناس ركَّعا • متى تم ذلك ؟ لعله تم في يوم القديس جـلان جلان ! • • هه ! • • ولكن اذا صدقنا هذا السبد ، فان الملك إلىس ابن عمه ! وما ان تعارضه في أمر حتى يأخذ يصرخ صراخ الظربان قائلا انه يهان ، وانه شعوره يجـــرح لفقره ، وانه يحتقر ! ، • تخيل أن أحدا لا يجرؤ أن يجلس الى المائدة بدون فوما • وهو يختار هذه اللحظة بعنها ليحس نفسه في غرفته ٠ « آه ٠٠ ما أقسى هذه الاهانات التي أتنحملها أنا الحاج الفقير الذي يقنع بخبر أســود ٠ ، • ولكن ما ان يجلسوا الى المائدة حتى يظهر في قاعة الطعام ويعود يضرب على وتره المألوف : « لماذا تجلسون الى المائدة من دوني ؟ أتعدونني صفرا ؟ . • الحلاصة • • انه يحد في ذلك متعة كبيرة ولذة عظمي • آه يا عزيزي ! لقد سكت زمنا طويلا • ظن أنني سأتأدب أمامه ككلب صغير من أجل المحصول على شيء من سكر: « خذ يا عزيزي الصغير ، خذ ، هل تريد ؟ » • لا ، لا ، أيهـــا الفتي ، نحن لم نرع الخنازير معا ٠٠٠ فأما ياجور ايلتش ، فأمره أمر آخر ٠٠ نيحن رفاق فرقة واحدة •• كل ما هنالك من فرق أنني ما كدت أصل أنا الى رتبة ملازم حتى ودعت المهنة العسكرية منحنياً لها باجلال وتعظيم ، على حين أنه أصبح هو كولونيلا ، اذا شئت ، ثم لم يحل على التقاعد الا في السنة الماضية • ولم أتحرج من أن أقول له « هيا أسرع فضع هـــنا الفوما في مكانه ، والا فالويل ثم الويل ، ، فقال لى : « ما هذا الذي تقول ؟ ان فوما زبدة الشر • وهو صديقي يعلمني المساديء الخيرة ، • فقلت لنفسى : همِمْ • • اذن لقـــد تدمر الرجل وانتهى الأمر ! • • • • انك لن تستطع أبدا أن تتخلل المناسة التي أحدث لنا فيها فضيحة وجرسة

هذا اليوم • في غد يقم عيد القديس ايليا ( ذكر باختشايف اسم القديس. ايليا ورسم اشارة الصليب ) ، وهو كما تعلم عيد ابن عمك ايليوشا • وقد عزمت أمرى على أن أفضى نهارى عندهم وان أتناول غدائي في صحبتهم، حتى لقد استحضرت من العاصمة لعبة جميلة لاهديها الى الصبي ، وهي لعة بديعة ذات نابض ، تمثل المانيا يقيل يد خطيبته التي تجفف دمعة بمنديلها • نعم ، انها لعبة رائعة ! ولكنني أحمد الله على أنني رجعت بها • انظر ! هاهي ذي في داخل العربة ، وقد كسر أنف الرجل فيهما ••• وكان ياجور ايلتش لا يتمنى طبعا أكثر من أن يسر الصغير وأن يبهجه ، ولكن فوما لم يكن يسمع بهذه الاذن ، لم يكن يفهم الامر من هذهالناحية، وها هو ذا ياخذ يصبح قائلا : « هل كل شيء اذن لايلبوشا ؟ هل أُ نسي اذن أنا ؟ ألم يبق لى من شان هنا ؟ » • يا للحيوان ! انه يغار من طفل في عيدي ؟ ٣ • وعيثًا حاولوا أن يشرحوا له أن العبد هو عبد القديس ايلما لا القديس فوما \* ، فانه لم يشا ان يتزحزح عن موقفه وظل يقول : «بل هذا عيدى أنا أيضا! . • ولبثت أنا بعيدا عن المعمعة حتى لا أنفجر • فما رأيك ؟ ها هم أولاء الآن جميعا يسيرون على رءوس الأصابع ، فاغرين أفواههم ، لا يعسرفون ماذا يقررون ولا على ماذا يعسزمون • ما عساهم فاعلين ؟ أيهنئون فوما بعيده في يوم القديس ايليا أم لا ؟ اذا لم يهنئوه فذلك اهانة له واساءة اليه ، وإذا هنأوه كان ذلك هزءًا يه وتهكما عليه فقد يستاء! هوه! ألا ان الأمر ليثير التقزز والاشمئزاز أخيرا! فقل لى أيها الشاب ، هل تسمعني ؟

ـــ أسمعك ؟ طبعا •• اننى أصغى اليك مسرورا كل السرور •• انك تطلعني على أشاء أعترف لك بأنها ••

\_ هيم •• مسرورا كل السرور! سيادتك تسخر منى! ••• هذا كل شيء!

ـ أبدا! بالعكس •• ان في تعابيرك من الطرافة والأصالة ما يجعلني أود تستحلها •••

\_ تسحیلها ؟ کف ؟

كذلك سألنى باختشايف وهو يرمقني بنظرة مرتابة • فقلت :

\_ هي كلمة تقال ٠

\_ أنا أفهمك أيهـــا الشاب • انك تريد أن تســـتدرجنى ، أليس كذلك ؟

فسألته مدهوشا:

ــ ماذا تعنى ؟

۔ نعم نعم •• تدحرجنی الی الکلام دحرجة کما یُـفعل بأبله ••• ثم اذا أنت تحشرنی ذات یوم فی روایة من روایاتك •

وعبنا حاولت أن أحتج وأن أحلف أغلظ الأيمان على صدق نياتى وخلوص أغراضي ، فان باختشايف لم يشأ أن يسمع • قال :

ــ من ذا الذى يعلم هل تتورع عن شىء أنت ايضا • ان على المسرء أن يتوقع أسوأ الأمور منكم معشر المتعلمين ! لقد هددنى فوما بأن يطبع أمورا كنيرة عنى •

قلت لأصرفه عن مثل هذه الفكرة :

ــ قل لى ، هل صحيح أن عمى يريد أن يتزوج ثانية ؟

۔ وهب هذا حدث ، فأى ضير فيه ! لقد يتزوج الرجل العزيز اذا أمره قلبه بذلك ، ولست أرى في هذا أى بأس .

قال باختشایف ذلك ثم صاح متعجبا وقد ألم به شىء من ذهول على حين فجأة :

- على أن ما يصدع رأسي شيء آخر • سؤالك يربكني حقا • ان حول الكولونيل من « الفساتين » بقــدر ما يكون حــول طـق المربب من دباب! فكف نحزر من هي التي تريد أن نتزوجه ؛ وأقول لك إيهــــا الشاب ، بيني وبينك ، انني لا أحب الجنس « اللطيف » • مهما يقــولوا عن الرأة فانني لا أعدها انسانا + انها أداة ضياع! فأما أن عمك عاشق موله كقط ، فذلك ما أضمنه لك •• ولكنني لا أريد أن ألح ، وســوف ترى الأمر بنفسك • وانما المصيبة أن القضية تطول • • فاذا كان يريد أن يخطو خطوته فليخطها وثبا وليعلن كل شيء! ولكنه يخشى فوما الحقير، ويخشى كذلك السيدة العجوز التي ستظل تعول عويلا يوقظ الموتى من قبورهم ، وستظل ترمح ما استطاعت أن ترمح • انها تتحزب لفوما طبعاء وفوما لن ينظر نظرة ارتياح الى زوجة تنافسه هو في المنزل • هو يعلم أنه لن يكون عليه بعد ساعتين الا أن يحمل متاعه ويرحل ٠٠ نعــم ، لا بد للزوجه ان تطرده الى الخارج من كتفيه، اذا كان لها شيء من عقل ، ولابد أن تشهر بسمعته تشهيرا يغلق في وجه جميع أبواب المقاطعة • ذلك هو سر المكائد الخفية التي يدبرها فوما مع السيدة العجوز ، ذلك هو السبب في أنهما يحرصان هذا الحرص كله على أن يدبرا للكولونيل هذه الـ ٠٠ ولكن ليس لك أن تقاطعني يا صديقي الشاب ، لقد أوقفتني عن الكلام في اللحظة التي كنت أوشك أن أقول لك فيها أهم ما في الحكاية • أنا أكبر سنا منك ، وليس هذا من اللياقة من جانبك في شيء .

اعتذرت له •

- لا حاجة الى الاعتذار! واسمع يا عزيزى ٠٠٠ ان هناك شيئا أريد أن أظهرك عليه أنت أنت العالم • اليك الطسريقة التى عاملنى بها فوما منذ برهة • فانظر الآن ، واقض فى الأمر بنفسك اذا كان لك شىء من سلامة الحس والاخلاص والانصاف • لقد جلسنا اذن الى المائدة • وكنت قد أدركت منذ البداية أن الرجل مليء باللؤم والحقد والمرارة ، أو فل ان نفسه كلها كانت تغلى وتفور حنقا وغيظا • لست أبالغ ياصديقي ٠٠٠ لقد كان قادرًا على أن يلتهمني نبئًا ٠٠٠ وكان يود لو يغرقني في كاس ماء ، هذه الأفعى القذرة • • • ان هؤلاء الناس الذين فطروا على خلف الارتباك وايجاد الحرج لا يستطبعون سبيلا الى الهدوء والسكنة. وهاهوذا يسعى الى مشاجرتي بحجة أنه يريد أن يعلمني المياديء القويمة ، يعلمنيها أنا كما يعلمها غيرى ، فيسألني لماذا أنا سمين هذه السمنة كلها ، ويطالبني بحواب على الفور ، قائلا : « هما قل حالا لماذا أنت مفرط في السدانة بدلا من أن تكون مفرطا في النحول ؟ » • فما وأيك يا صديقي ؟ أهذا سؤال يطرح ؟ هل ترى فيه شئا من ذكاء ؟ ومع ذلك أجبته بما أملك من عقل صغیر : « ان الله تعالى هو الذي خلقني يا فوما فومتش • والمرء لا يخنار • ولا فائدة في التذمر من ارادة العلى القدير ، • أظن أن الحواب معقول ، ما رأيك؟ ولقد حست أنني أفحمته ، أنني ألقمته حجرًا • أبدا • فهاهو ذا يصمح قائلا : « لا بل أنت سمين لانك تملك خمسمائة نفس : انك تعيش كما يعيش ديك مرتاح دون أن تخـــدم وطنك • ينجب على الانسان أن يعمل في سبل بلاده ، لا أن يعزف على الآكورديون طوال النهار · » · يجب أن أعـــترف لك بأنني اذا راودني شيء من كَابَة أسري عن نفسي بالعزف على الأكورديون • ولكنني أجبته أيضًا بما أملك من عقل صغير : « في أية فرقة من فرق الجيش يجب على " أن أخدم ؟ ما من بدلة عسكرية يمكن أن تتسع لجسمي البدين • فاذا وجدت من باب المصادفة بدلة تتسع لهذا الجسم فان جميع أزرارها ستتطاير اذا أنا عطست عطسة ! فتصور أنّ يحدث لى هذا أمام رئيس ، وأن يحمل الرئيس ذلك محمل السـخرية والهزل ، فما عسى يقع لى عندئذ؟ هه ؟ ، • ما رأيك يا صديقي ؟ هـــل كان جوابي سليما ؟ ومع ذلك فان صاحينا الشنجاع لم يزد على أن يضحك

مقهقها: قه قه قه ٥٠٠ هأ هأ هأ ٥٠ هيء هيء هيء ١٠٠ الى غير نهاية و وذلك كله دون أي احتشام أو حياء وأكثر من ذلك انه ظن أن في وسعه أن يستعمل اللغة الفرنسسية حتى يلقى في وجهى كلمة خنزير وسعه أن يستعمل اللغة الفرنسسية حتى يلقى في وجهى كلمة خنزير فانني أعرف معنى هذه الكلمة وقلت لنفسى: « يا للمشعبذ القذر! ٥٠٠ أيحسب رأسي رأس تركى مثله! » و وصعد الخردل الى أنفي ، فنهضت عن مكاني وصحت في وجهه على مرآى من جميع الجلوس: « ألف عذر يا عزيزى الشهم فوما ، لقد كنت أعدك حتى هذه اللحظة انسانا مؤدبا يا عزيزى الشهم فوما ، لقد كنت أعدك حتى هذه اللحظة انسانا مؤدبا الكلام في صححنه ، وتركت المائدة في اللحظة التي كانت تقدم فيها الكلام في صححنه ، وتركت المائدة في اللحظة التي كانت تقدم فيها «الحلوي » و شيطان يأخذهم جميعا ، هم و « حلواهم » !

حاذرت فى هذه المرة أن أقاطع السيد باختشايف وانتظرت أن ينهى كلامه فقلت :

- أنت ترى أنى على أتم الاستعداد لأن أشاطرك رأيك ، غـير أن بعض الأفكار قد راودت ذهنى ، رغم أننى لا أعلم حتى الآن شيئا عــلم اليقين ، فمعذرة ٠٠

ــ ما هي الأفكار التي راودت ذهنك ؟

كذلك سألنى السيد باختشايف وقد عاوده العحذر والشك ٠

فأخذت أقول مرتبكا بعض الارتباك :

- قد لا تكون هذه اللحظة مناسبة لعرض هذه الأفكار • ومع ذلك • اسمع • • لعلنا كلينا مخطئان في حق فوما فومتش • لعـــل شيئا من أصالته وحتى من عبقريته أن يكون مختبئا وراء هذا الشذوذ كله وهــذا الغرابة كلها • • • من يدرى ؟ لعل فوما لم يصبح شرسا الا بسبب ما قاسى

من آلام ، وما عانى من عذاب ، لقد سمعت أنه كان يقوم بوظيفة مهرج للجنرال كراخوتكين ، فلعل المعاملة السيئة التى لقيها حين كان مغلوبا على امره ، وحين كان يقوم بهذه الوظيفة ويمثل ذلك الدور هى التى شوهت فكره وأفسدت عقله ، ان علينا أن نفهم الامور : رجل طيب المحتـد ، ساعر بقيمته ، اضطر أن يمثل هذا الدور ! ، • فمن الطبيعى ان ينتهى به الامر الى أن يحقد على الانسانية بأسرها • • • فعل من الواجب ان نصالحه أولا مع نفسه • • أفصـد مع أقرانه • • فـربما انتصرت عندئذ مواهبه الطبيعية ، وربما رأيناه يعود فيظهر انسانا فذا • • ذلك أنه • • أخيرا • • أخيرا • • أخيرا • • والا فكيف يسـيطر على جميع الناس ، وكيف يستكين له جميع الناس ؟

بهذا هرفت ٠٠ وتلك آفة يمكن أن تعذر في شاب ٠ ولكن السيد ياختشايف لم ير الامر هذه الرؤية ٠ فها هو ذا يرشقني بنظرة قاسية ٢ وقد اصطبغ بحمرة قانية على حين فجأة ٢ وها هو ذا يلقى الى حانقا مهتاجا مغتاظا بهذا السؤال:

- ـ أتعد الفوما اذن انسانا فذا ؟
  - فقلت:
- ۔ اننی لا أتسرع هذا التسرع ، وأنا حریص علی أن لا أؤكــد شيئا ، ولا أن أقطع برأی حاسم • وما قلته لا يزيد على أن يكون افتراضا محضا •
- ـ اسمح لى يا صديقى أن أطرح عليك هذا السؤال: أنت درست الفلسفة ، أليس كذلك ؟
  - \_ الفلسفة ؟ لست أرى علاقة بين ٠٠٠
- ليس المهم أن ترى علاقة أو أن لا ترى علاقة أجب عن سؤالى بلا لف ولا دوران : أدرست الفلسفة أم لا ؟

- \_ أعترف لك بأن في نسمي أن ٠٠
  - \_ ها ٥٠ لقد حزرت أنا هذا ٠

كذلك صاح باختشايف مستسلما لاستيائه وامتعاضه ، وتابع يقول :

\_ لقد حزرت هذا قبل أن تفتح فمك ٠٠ هل رأيت أن فراستى لا تخطىء ؟ اننى أشم الفلاسفة على بعد ثلاثة فراسخ ! هيـــا اذهب اذن فعانق صاحبك فوما فومتش وقبتله ! رجل فذ ! ٠٠٠ وماذا أيضا ؟ هه ! ٠٠٠ ألا ان المرء لا تخطر بباله سخافة كهذه السخافة ! غفر الله لى ٠٠٠ لقد ظننتك انسانا جادا ٠٠٠

قال ذلك ثم صاح بالحوذى الذى كان يصعد الى مقعده فى العربة:

لم أستطع أن أهدئه الا بعد عناء كبير • ثم انتهى الى شيء من اللطف، وردّ الى تا بعض اعتباره وتقديره • وفى أثناء ذلك كان قد استقر فى عربته بمساعدة جريجورى وآرشيب العامل الذى كان قد وعظ فاسيليف •

جازفت وطرحت عليه هذا السؤال وأنا أقترب:

ـــ هل تأذن لى بسؤال ؟ هل فى نيتك أن لا تأتى بعد اليوم الى منزل عمى ؛

ــ الى منزل عمك ؟ من ذا الذى دس فكرة كهـــذه فى رأسـك؟ أتظننى رجلا قوى الارادة صلب العزيمة قادرا على الوفاء بعهـــد قطعته أو كلام قلته ؟ لا يا عزيزى ٠٠ ما أنا الا خرقة رخوة وا أسفاه! لسوف ترانى هناك قبل انقضاء ثمانية أيام ٠ لماذا ؟ لا أدرى ٠ ولكننى أعــرف شيئا واحدا : هو أننى سأعود وسأتشاجر مرة أخرى مع فوما! ان الله

تعالى هو الذى بعث الى بهذا الانسان جزاء ما جنيت من آثام واقترفت من خطايا ! نهم يا صديقى ! أنا رجل ضعيف الارادة خائر العزيمة ، لا أملك شيئا من ثبات ٠٠٠ ما أنا الا دجاجة مبتلة ! ٠٠٠

أَفْترُ فَنَا عَلَى مُودَة وصداقة ، حتى أنه استقطعني عهدا بأن أزوره في منزله وأتعشى عنده • قال لى :

ـ زرنی یا صدیقی ، زرنی ، ان خمری یصل من کیف سیرا علی الأقدام ، أما طباخی فقد استقدمته من باریس بعربة ، انه طباخ ممتان خبیر فی الأعشاب المرهفة ، یهیی الله أطباقا شهیة تبلغ من طیب مذاقها أنك تلعق أصابعك حین تأكل منها ، هو من الحدق والمهارة بحیث لا یضیرك أن تحییه منحنیا حتی الأرض ، هذا الوغد ، أنا أضمنه ، بالمناسبة ، لقد ذكرتنی ، اننی لم أجلده منذ زمن طویل ، فان لم أفعل فلسوف تفسد یده من الدلال ، هذا الحیوان ، زرنی یا صدیقی ، كنت أود لو أصطحبك رأسا ، ولكننی أحس أننی مقصوم الظهر ، مهشم العظام ، لا أكاد أستطبع الوقوف علی قدمی ، ذلك أننی مریض ، ولكن لم لعلك لا تصدق ذلك ، وداعا یا صدیقی وداعا ، لقد آن لی أن أنصرف، وعربتك أنت أیضا جاهزة ، قل لصاحبك فوما أن یحاذر لقائی ، اننی أبیت له ما یستحقه من شراستی ، هذا الحقیر ، و ، ،

فاتنى ما قاله السيد باختشايف بعد ذلك • فان العربة التى تجرها أربعة أحصنة قوية غابت فى سحاب من الغبار • استقدمت عربتى ، وركبت أنا أيضا ، وخرجت من المدينة بسرعة • قلت لنفسى : « لا شك أن الرجل يبالغ • ان غضبه يمنعه من أن يكون منصفا غير متحيز • لا يمكن الاعتماد على رأيه • غير أن ما قاله عن عمى الموله حبا يستحق التفكير • هسذان صوتان يطبقان على رأى واحد • آه • • أترانى أنزوج حقا أم لا ؟ » • وفى هذه المرة أخذت أشك فى ذلك شكا قويا •

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

، ھے تی



كان لا بد من الاعتراف فيجب أن أقسول اننى شعرت ، عنسد اقترابى من ستيبانشيكوفو ، بأن ثقتى بنفسى تفارقنى • وشيئا فشيئا أخذت حماستى الرومانسية تبسدو لى مضحكة • كانت الساعة

تقترب من الخامسة و والطريق تحاذى الحديقة العامة و هأنذا بعد انقضاء ذلك العدد من السنين أرى تلك الحديقة الواسعة التى قضيت فيها أياما سعيدة كثيرة من طفولتى ، تلك الحديقة التى كانت لا تبارح أحلامى فى بطرسبرج طالبا و قفزت من العربة بسرعة وهمة ونشاط واتجهت تحو البيت سالكا أقصر طريق يقودنى اليه و ان أقوى رغبة تجيش فى نفسى هى أن أصل خفية ، وأن أقوم بتحقيق فى الأمر ، أسأل هذا وأسأل ذلك ، وأجرى مع عمى حديثا خاصا قبل كل شىء و وكذلك كان و فبعد أن سرت فى طريق تحف به أشجار الزيزفون الهرمة وصلت الى السطحة الني توصل الى أجنحة المنزل عبر باب من زجاج وعلى هذه السلطحة نفسها التى تحيط بها أحواض مزهرة وتزينها نباتات نادرة فى أصص ، التقيت فجأة بواحد من أهل البلد هو الشيخ العجوز جافريلا الذى كان لى فى الماضى بمثابة مربية والذى يقوم الآن بوظائف كبير الخدم لعمى و كان واضعا على أنفه نظارتين ، ممسكا بدفتر يستغرق انتباهه كله و واذ كنا قد

التقينا قبل ذلك بسنتين أتناء رحلة عمى الى بطرسبرج فقد عرفنى الشيخ العجوز فورا وهرع الى لقائى يريد أن يقبل يدى ممتلىء العينين بدموع الفرح ، وأسرع اسراعا تدحرجت من شدته نظارتاه .

تأثرت بذلك تأثرا عميقا ، غير أن انتباهى لم يلبث أن انصب على هذا الدفتر الذى يمسكه الشيخ بيديه ، بعد الذى سمعته من السيد باختشايف • سألته :

- \_ ما هذا يا عم جافريلا ؟ أأنت تتعلم الفرنسية ؟
- ــ نعم يا سيدى الشاب انه يريد أن يحملنى على أن أرطن بكلمات أجنسة كطفل صغير •
  - ـ هل فوما هو الذي يعلمك هذه الكلمات؟
  - \_ هو نفسه يا سيدي الشاب . لا شك أنه مثقف ثقافة هائلة .
  - ــ هائلة حقا ! ولكن ما هي طريقته في التعليم ؟ أهي المحادثة
    - \_ بل الدفتر يا سيدى الشاب •
- الدفتر ؟ أرنى ! آ ••• نعم هى كلمات فرنسية مكتوبة بأحسرف روسية هه ••• يا للمكر ! ألا تستحى يا جافريلا أن تستكين لهـذا الأحمق ، أن تنقاد لهذا الحمار ؟

كذلك صحت قائلا وقد نسيت ، في طرفة عين ، الافتراضات الكريمة الطيبة التي أيقظتُها في نفسي شتائم السيد باخشايف اللاذعة في حــق فوما فومتش .

أجابني الشيخ الطيب قائلا:

ـ كيف يكون حمارا وهو يعلم سادتنا ؟

جمحمت أقول:

A Mu ala la Tara la in Circia de la como

\_ هـِمْ م ٠٠٠ هـِمْ ٥٠٠ قد تكون على حق يا جافريلا • ذلك أن حجته قد أفحمتني فعلا • وأضفت :

- ـ طيب قدني الى عمى •
- لا يا سيدى ! لا أجرؤ أن أظهر أمامه ! اننى مختبىء ههنا أقضم لجامى ، فلو رأيت عمك مقبلا لأسرعت أختفى •
  - ـ مم أنت خائف ؟
- لم أتعلم درسی ومنذ قلیل أراد فوما فومتش أن یجعلنی أرکع علی رکبتی ؟ ولقد رفضت ، فأنا رجــل طاعن فی السن ، فلا یجوز أن أعامل مثل هذه المعاملة یا سرجی ألیکسندروفتش ! وعند ثذ فان مولای هو الذی غضب قال لی : « لماذا لا تطبع فوما فومتش ؟ ان ما یأمرك به هو فی سبیل مصلحتك أیها الشیخ الهرم! هو یرید أن یعلمك! هو یرید أن یعلمك! هو یرید أن یتفلک! هو یرید أن یتفلک! هو یرید أن یتفلک! هو یرید أن شقفک! هو یرید أن مسیدی ! سوف یمتحننی فوما فومتش مرة أخری هذا المساء •

ذلك كله لم يبد لى واضحا جدا • لا بد أن وراء حكاية اللغــة الفرنسية هذه سرا يعجز الشيخ الطيب عن شرحه •

عدت أسأله:

- \_ ما شخص هذا الرجل ؟ أهو طويل فارع القامة ؟ أهو وسميم جميل الطلعة ؟
- ـ مَن ؟ فوما فومتش ؟ لا يا سيدى الشاب انه قصير قميء دميم •
- ـ حقا ؟ طیب ! لا تصدع رأسك یا جافریلا ! سیسوی کل شیء أعدك بأن كل شيء سیسوی ! ولكن • أین هو عمی اذن ؟

\_ أظن أنه وراء الحظائر مع الفلاحين • لقد جاء شيوخ كابيتو نوفكا يضرعون اليه في مذلة •• سمعوا أنه سيهب كابيتونوفكا الى فوما فومتش،

ـ ولماذا يتم هذا وراء الحظائر ؟

وهم لا يريدون ذلك!

ـ لان عمك يخاف يا سيدى الشاب!

ووجدت عمى فعلا وراء الحوش • كان يناقش فى حرارة ونشاط وسط جماعة من الفلاحين يبدو أنها كانت تتوسل اليه ، فلما اقتربت منه ناديته فارتمى كل منا بين ذراعى الآخر •

ان السعادة التي شعر بها حين راني سعادة نسوى ١ انه يقبلني ويشد على يدى فكانه آب يعثر على ابن له أفلت من الموت بأعجوبة ، او كان مجيئي ينقذه من خطر لا يقل عن ذلك فداحة ويطرد جميع أعداءه ويولد له من الفرح الذي لا تشوبه شائبة ما ينبغي أن يشارك فيه جميع ذويه ١ ان عمى هو من أولئك الناس الذين لا يقبلون أبدا أن ينفسر دوا بالتمتع بأى مسرة وحدهم دون غيرهم ٠ ولكن الحماسة لم تلبث أن حل محلها قلق ، فسرعان ما رأيت الرجل المسكين يقع في حيرة شديدة ٠

امطرنی می آول الامر بوابل من الاسئلة ، وأراد أن يقودنی الی داخل المنزل ، ولكن ما ان قطعنا بضع خطوات حتی غير رأيه فزعم أنه يريد أن يقدم الی ولا فلاحی كابيتونوفكا ، ثم حدثنی فجأة ، لا ادری بأية مناسبة ، عن رجل يقال له السيد كوروفكين ، وهو شخصية مرموقة فيما قال ، قد عرفها منذ ثلاثة أيام على الطريق الكبير وهو ينتظر زيارتها الآن بفارغ صبر ؟ ثم لم يلبث أن ترك موضوع كوروفكين ، وانتقل الى موضوع آخر ، و كنت فی ثناء ذلك أشعر من النظر اليه والتأمل فيه بلذة وائعة وبهجة عظيمة ، وقد أجبت عن جميع أسئلته المحمومة ، مشيرا

الى أننى أؤثر مباهج العلم المتقشفه على مهنة الوظائف الادارية ، فما كدت

أنطق بكلمة « العلم » حتى اعتقد أن عليه ، ووقع ميئة الجد مقطبا حاجبيه ، فلما علم اننى قد عنيت فى الاونه الاخيرة بعلم المعادن رفع جبينه وأجال حوله نظرة زمو وخيلاء كما لو كان هو نفسه قد اكتشف وحده علم المعادن ووضعه فى كتاب من الألف الى الياء ٥٠ لقد سبق أن قلت ان عمى يقدس العلم تقديسا عظيما على قدر جهله تماما ٠

لقد قال لى ذات يوم ، ساطع العينين اعجابا :

\_ ما آكبر حظنا نحن بوجود افراد من أولئك الناس الذين يعرفون أعمق اعماق الاشياء! ان المرء يصخى الى ما يقولون فيبتهج به من كل قلبه مهما يكن على يقين من أنه لم يفهم منه شيئا • ولعلك تسألنى لماذا ؟ ذلك أن المرء يشعر حين يسمع كلامه ان هنالك هدفا ، أن هنالك فكرا ، أن هنالك سعادة لجميع الناس! أنا أستطيع على الاقل أن أفهم هذا • أنا مثلا أسافر الآن بالقطار ، ولعل عزيزى اليوشا سيسافر فى المستقبل على الهواء ••• ثم هنالك أخيرا التجارة والصناعة اللتان هما تروات عظيمة! أشياء مفيدة باقية! ألا تراهما نافعتين ؟

ولكن لنعد الى لحظة وصولى •

بدأ يقول بلهجة متقطعة قليلا وهو يفرك يديه احديهما بالأخرى :

- صبرا یا صدیقی صبرا! سوف تری أی انسان هو! انه رجل نادر • أقول لك ذلك منذ الآن • انه مثقف طویل الباع فی العلم • انه عالم فذ سیكون « عمله فتحا جدیدا » • تعبیر جمیل ألیس كذلك ؟ ان فوما هو الذی علمنی هذا التعبیر • • • انتظر قلیلا حتی تتعرف علیه •

ـ عمن تتكلم ؟ عن فوما فومتش يا عمى ؟

ــ لا يا صديقى لا ، وانما أتكلم عن كوروفكين ٠٠٠ فالى كوروفكين انما ينصرف ذهني الآن ٠

ثم أضاف يقول وقد احمر وجهه يعلم الله لماذا :

- ـ وفوما أيضا رجل ممتاز على كل حال ٠
- ـ هل يعمل صاحبك كوروفكين في العلم يا عمى ؟
- فى العلم يا بنى فى العلم! لا اعرف فى اى شىء يعمل على وجه الدقة! ولكنه يعمل فى العلم طبعا ٠٠ ليتك تسمعه وهو يتحدث متدفقا عن السكك الحديدية! ٠٠٠

قال عمى ذلك ثم تابع كلامه بصوت خافت وهو يغمز بعينه اليمنى غمزة ذات دلالة :

- وتصور أن له أفكارا تقدمية • لقد لاحظت ذلك ، ولا سيما حين تكلم عن السعادة الزوجية • • خسارة ! خسارة ! لم يتسع وقتنا لشرح التفاصيل • لم أفهم كبير شيء ، والا لأعدت على مسامعك كل ما قاله كلمة كلمة • هذا الى أنه أفضل الناس وأنبل البشر ! لقد دعوته وأنا أنتظر وصوله الآن من لحظة الى أخرى • • •

كان الفلاحسون فى أثناء ذلك يتأملوننى فاغسرى الأفواه محملقى الأعين كأننى حدث غريب •

قاطعت عمى قائلا:

- اسمع يا عمى ! ألا تظن أن وجودى يحرج هؤلاء الناس ؟ لاشك أنهم جاءوا الى هنا لسبب هام ، فما هو الأمر ؟ أظن أتنى أدرك القضية التى جاءوا من أجلها ، وسيسعدنى جدا أن أصغى اليهم .

فما لبث عمى أن استبد به تعجل محموم فقال :

- ها ٥٠ نعم ٥٠ لقد نسيتهم ٥٠ ولكن ما عسانى فاعلا لهم ؟ ٥٠٠ انهم يظنون - وليتنى أعلم من الذى أمكن أن يدس مثل هذه الفكرة فى رؤوسهم - أننى سأقدمهم هدية هم وكابيتونوفكا كلها ٥٠ هل تتذكر كابيتونوفكا ؟ هناك انما كنا نمضى نتنزه فى المساء مع المرحومة زوجتى العزيزة كانيا ٥٠ كابيتونوفكا كلها مع سبعين نفسا ٥٠ هدية لفوما فومتش! ٥٠ لقد جاءوا يقولون لى انهم لا يريدون أن يتركونى ٠

صحت فيما يشبه النشوة:

- أفليس هذا صحيحا يا عمى ؟ ألن تهب كابسونوفكا ؟

ــ ولماذا أهبها ؟ لم تراودنی هـــذه الفكرة آبدا ! ولكن من الذی حدثك عن هذا ؟ هی كلمة أفلتت من لسانی فكیف سارت فی الناسهذا السیر؟ ولكن ما الذی یأخذونه علی فوما ؟ ما الذی یثیرهم علیه ؟ سسوف تری یا سرجی ! سوف أعرفك به \*\*\*

قال عمى ذلك ثم أضاف وهو يرشقنى بنظرة وجلة كأنه أوجس فى " عدوا من أعداء فوما فومتش :

ـ انه یا عزیزی رجل ۰۰۰

صاح الفلاحون بصوت واحد يقولون ضارعين متوسلين :

ـــ لا نريده! لا نريده! لا نريد الا أنت •• احتفظ بنا ••• أنت أبونا ونحن أبناؤك •

هتفت أقول :

ـ قل لى يا عمى • أنا لم أر فوما فومتش بعد ، ولكن ••• ولـكن ســمعت شــيئا ••• يجب أن أذكر لك اننى التقيت منــذ برهة بالسيد باختشايف ، وان لى فى هذا الأمر آراء شخصية • أرى يا عمى انتصرف

الفلاحين ، وأن نتناقش في الأمر معا على انفراد • ثم انني من أجل هذا انما جئت ••

أجاب عمى:

ــ أنت على حق • سنصرف الفلاحين • وبعد ذلك سنتناقش تحن الاثنين في مودة وروية ودراية •

قال عمى ذلك ثم تابع يخاطب أقنانه بصوته المتقطع :

ـ طيب ! انصرفوا يا أصــحاب • وفى المســتقبل ، اذا كان لكم ما تقولونه فتعالوا الى م تعالوا الى رأسا في أية لحظة •

صاح الفلاحون مرة أخرى :

ـــ أنت أبونا ! أنت أبونا ونحن أبناؤك ! لا تدعنا للعذاب مغ فـــوما فومتش ! تتوسل اليك ، نضرع اليك ٠٠

ــ ما أغباكم ! قلت لكم انني لن أهبكم لأحد ، ألا تسمعون ؟

\_ لسوف يميتنا يا أبانا ! لسوف يميتنا كما يميت من هنا بما يعلمهم اياه •

سألتهم متعجبا شبه مذعور :

\_ هل يعلمكم الفرنسية أنتم أيضا ؟

\_ لا • • لمَّا يحاول أن يعلمنا شيئا بعد • • الحمد لله • • لا يا سيدى • • نحمد الله على أنه لما يحاول ذلك بعد •

بهذا أجاب أحد البارعين في الكلام من الحشد ، وهو رجل أحمر اللون أصلع الرأس له لحية هزيلة تبدو كأن لها حياة خاصة من فــــرط اهتزازها لدى كل كلمة يقولها •

- ـ ماذا يعلمكم اذن ؟
- ــ يعلمنا وضع المحراث أمام الأبقار يا سيدى اذا جاز القول •••
  - ۔ کف هذا ؟

صاح عمى وقد احمر وجهه من الخجل احمرارا شديدا يقول :

ــ حذار يا سرجى ! انهم لم يفهموا شيئًا مما شرحه لهم فوما ، هؤلاء الأغيباء • كان يريد أن يقول لهم •••

وهنا اتحِه عمى الى الفلاح وأردف قائلًا له بلهجة العتب :

ــ لقد أفسدت كل شيء ! وها أنت ذا تصرخ ! انك تتغابى حين يراد لك الخير ! يجب على المرء أن لا يصبح قبل أن يفهم !

قلت:

\_ وقضية اللغة الفرنسية يا عمى ؟

فقال عمى محتجا بصوت ضارع:

حدا بسبب النطق يا سرجى ، بسبب النطق وحده ، فوما نفسه قال ان هذا بسبب النطق! وتلك ، على كل حال ، حكاية لم تطلع عليها فلا تستطيع أن تقضى فيها برأى ، ان على المرء يا بنى أن يطلع قبل أن يحكم ، والا فما أسهل أن يطلق المرء أحكامه جزافا!

التفت نحو الفلاحين وقلت لهم محتدا:

\_ ولكن ماذا ؟ ألا تستطيعون أن تقولوا رأسا لفوما فومتش كيف يجب أن تحرى الأمور في رأيكم ؟ ان لكم لسانا فعليكم أن تستعملوه •

- سهل أن يقال هذا الكلام! ولكن أين الفارة التي تستطيع أن تضع جرسا في عنق القطة يا مولانا الشاب ؟ انه يقول لأحدنا: « يا لك

من متوحش متخلف! أريد أن أعلمك الترتيب والنظافة • م لماذا فميصك وسخ ؟ • والقميص وسخ يا سيدى لاننا نعرق ولأننا لا نستطيع أن نبدل قمصاننا كل يوم • لا النظـافة هى التى ستحيينا ولا الوساخة هى التى ستحينا!

وفاطعه فلاح اخر • انه رجل طهویل نحیل هزیل ضاو یرتدی آسمالا بالیه وینتعل حذاءین معزقین متفتقین مهترئین • هو واحد من اولئک الناس الذین یظل فی نفوسهم الی الابد شیء من مضض ، هو واحد من اولئک الستائین المتعضین الذین بهم حاجه الی ان یقولوا فی کل مناسبة کلمات مسمومة • لقد ظل الی ذلک الحین مختباً وراء الاخرین یسمع دون أن یتحرك ، عابس الوجه مع ابتسامة تحیلها المرارة الی تصعیر ملتبس المعنی • ها هو ذا ینری الآن فیقول :

- \_ نعم لقد جاءنا منذ أيام على جناح السرعة فسألنا : « هل تعسرفون كم فرسخا تبلغ المسافة بين الارض والشمس ؟ » من يستطيع أن يعلم ذلك ؟ ليس العلم لنا بل للسادة وقد قال أيضا : « يا لك من جاهل أحمق ! انك لا تعرف ما تصنع على هذه الارض ! أنا ، أنا عالم فلك ! أعرف جميع الكواكب التي خلقها الله ! »
  - \_ وهل ذكر لك كم فرسخا تبلغ المسافة بين الأرض والشمس ؟

بهذا قاطعه عمى الذى انتعش على حين فجأة وغمزنى غمزة ماكرة معناها : « سوف نرى سوف نرى ! » •

فأجاب الفلاح ممتعضا وقد حيره هـــذا السؤال الذي لم يكن في حسبانه:

- ـ نعم ذكر لى ذلك ويظهر أن المسافة كبيرة جدا •••
  - \_ ولکن کم فرسخا ، کم فرسخا ؟

۔ سیدی ، انک تعرف ذلک خیرا منا • نیحن أناس جهلة حمقی ! ۔ ولکن تذکر یا بنی ، تذکر ، کم فرسخا ؛

ــ بضع مثات أو بضـــعة ألوف من الفراستخ • لا أتذكر على وجه الدفة • رقم ضخم على كل حال ، يمكن أن يملأ ثلاث عربات او اربعا !

ـ حاول أن تتذكر ، ابذل بعض الجهد! أكنت تظن اذن ان المسافة فرسنح تقريبا ، وان الشمس يكاد يمكن لمسها ؛ لا يابني! الارض كرة٠٠ هكذا ٠٠ هل تفهم ؟ (كذلك تابع يقول عمى ، وهو يمثل بيديه في الهواء ضخامة الكرة المذكورة) ٠

ابتسم الفلاح ابتسامة من تبددت أوهامه •

\_ نعم ، كرة ! معلقة في الفضاء من تلقاء نفسها • • وتدور حـــول الشمس • والشمس تبقى في مكانها ، وانما يتراءى أنها تتحرك • فمهت؟ شيء يبدو عجيبا ! ان الذى اكتشف هذا الاكتشاف هــو الكابتن كوك ، أحد البحارة • • بالمناسبة ، من الذى اكتشف هذا الاكتشاف ؟ (كذلك سألنى عمى بصوت خافت وهو يلتفت نحوى ) أنت تعلم أننى لا أعرف شيئا • • • وأنت ، هل تعرف كم فرسخا تبلغ المسافة بين الأرض والشمس ؟

أجبته وقد ازدادت حيرتمي وازداد ارتباكي من هذا :

ــ نعم يا عمى ، ولكن هل تريد أن أقول لك رأيى ؟ لثن كان الجهل لطخة عار ، فليس معنى ذلك أن تعليم الفلاحين علم الفلك ٠٠٠

ـ تماما! تماما! هو لطخة! هو لطخة!

كذلك ردد عمى يقول مأخوذا بهـــذا التعبير الذى بدا له موفقــا محكما الى أبعد الحدود • وتابع يقول :

ــ هو لطبخة حقا !! فكرة رائعة ! كلام صحيح صادق ، قلته دائما ، أو بالأحرى لم أقله يوما ، وانما خطر بيالى وفكرت فيه .

نم صاح يقول للفلاحين :

ــ هل تسمعون ؟ الجهل لطخة كوساخة الجسم سواء بسواء • لذلك أراد فوما ان يعلمكم • لقــد أراد لكم الخير لا أكنر • والعسلم درجات يا أصحابي ، كالرتب المسكرية • نعم • • • كذلك هو العلم ! ولكن يكفى هذا الان يا أصحاب ! انصرفوا في امان الله ! وأنا راض • • راض جدا • • واهدأوا بالا • • فلن أترككم ولن أهجركم •

- \_ احمنا يا أيانا!
- \_ انقذنا من الشقاء!

بذلك هتف الفلاحون وأسرعوا ينحنون على قدمي عمي ساجدين.

ــ هيا ! كفى سجودا ! فانما ينبغى أن تسجدوا لله ولقيصر! انصرفوا ! انصرفوا فى أمان الله ! وليكن سلوككم مستقيما شريفا • • ولتقوموا بعملكم مخلصين • • أما ما عدا ذلك • •

وما ان انصرف الفلاحـــون حتى التفت عمى نحوى بغتــة منبسط الأسارير مشرق المحيا وقال لى :

\_ هل رأيت ؟ ان الفلاح يحب الكلمة الطيبة ، ولا يبصق على هدية صــــــغيرة •• ما رأيك في أن أهب لهم شيئا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ بمناســـبة وصولك ؟ أيجب أم لا ؟

## قلت :

\_ أنت يا عمى أشبه بشخصية فرول سيلين \* • انك المحسن الى هؤلاء الناس الفقراء فيما أرى •

\_ أو . ! لا قيمة لهذا يا بنى ! ليس هذا بشى الله الله الله الله أن أهب لهم شيئا (كذلك شرح معتذرا) • هل بدا لك أمرا مضحكا أننى أخذت أعلم الفلاحين ؟ ألا ان هذا من شدة فرحى بعودتك يا عزيزى سرجى ! لقد حرصت على أن أذكر لهم المسافة بين الأرض والشمس لا لشى الا أن أرى أفواههم فاغرة من الدهشة • اننى أحب أن أراهم على هذه الحال حيا كبيرا • • • ذلك يبهجنى منهم كثيرا • ولكن أرجوك • • لا تقل كلمة واحدة في الصالون عما جرى • لقله استقبلت الفلاحين وراء الحوش عمدا حتى لا يروهم • لم يكن ثمة سبيل غير هذا : ان الامر يحتاج الى احتياطات ولقد جاءوا هم أنفسهم خفية › ومن أجلهم خاصة انها عمدت الى هذا • •

ولكننى قاطعت عمى فجأة من شدة رغبتي في الانتقال الى النقطـة الهامة بأقصى سرعة • قلت له :

\_ هأنذا أخــيرا يا عمى ! •• أعترف لك أن رسالتك قد أقلقتنى وأن •••

فما ان قلت هذا الكلام حتى اعترى عمى نوع من الرعب ، فقاطعنى بدوره قائلا :

۔ لا تقل کلمة عن هذا يا عزيزى • انتظر • سيتضح کل شىء • لملنى مذنب فى حقك • نعم لعلنى مذنب ذنبا كبيرا ، ومع ذلك •••

\_ مذنب یا عمی ؟

ــ انتظر يا صاحبي ! صبرا ! سيتضع كل شيء ! آه ! لكم أصبحت فتى جميلا ! آه يا بني العـــزيز ! لطالما انتظرتك ٥٠٠ أنا في حاجة الي

مسار تك والبوح لك والافضاء اليك ٠٠ أنت متعلم مثقف ٠٠٠ وليس لى غيرك ٠٠٠ نعم انت وكوروفكين • والان يجب أن أقـول لك ان جميع من بالمنزل هنا يضمرون لك ضغينة ٠٠ فانتبه وكن على حذر واتصـف بالحكمة والتعقل والروية ٠٠

ـ يضمرون لى ضغينة ؟ لماذا ؟

كذلك سألت عمى وانا لا افهم كيف أمكن أن أحنق على أناســــاً لا أعرفهم •

\_ نعم • • انهم يحملون لك ضغينة • ولكن ماحيلتنا فى ذلك ؟ فوما فومتش هو الذى بدا ، ثم تبعته أمى • وانماالمهم ان تكون أنت على حذر • عليك خاصة باظهار الاحترام ، نعم باظهار الاحترام ، ودعهم يقهولون ما يشاءون • •

## ـ اظهار الاحترام لفوما فومتش يا عمى ؟

ـ لا بد من هذا يا صاحبي • أنا لا أحاول أن أتحيز له • هو رجل لا شك أن فيه عيوبا ، والآن • • • في هذه الدقيقة نفسها • • آه • • ما أكثر ما يصدع رأسي هذا كله يا عزيزي سرجي ! • • ان من الممكن أن تسوى جميع الأمور بحيث يعيش كل انسان سعيدا على ما يشاء له هواه ! • • • ولكن ماذا تريد ؟ من المبرء من العيوب ؟ من المعصوم من الأخطاء ؟ نحن أيضا لسنا من ذهب خالص • •

## ـ كفي يا عمى أرجوك ! هلا نظرت الى سلوكه ؟

ــ ترهات يا عزيزى ترهات ٠٠ ليس فيها ما يستحق أن تُجلد من أجله من أجله على أجله على أبيات من الله الله على أبيا أبي قد أكون مذنبا ، ولكن الأفضل أن أقص عليك ذلك فيما بعد ٠٠

قلت مستعجلا أن أنقل اليه الأفكار الني خطرت بيالي (كأننا نتنافس في هذا نحن الاثنين ):

ـ ومع ذلك يا عمى فان دماغى يفكر كنيرا فى هذا الامر • لقـ د كان هذا الرجل مهرجا ، فلا شك ان ذلك قد آذله وأمض نفسه وأهانه واساء الى تطلعاته ، وذلك ما جعل طبعه مشاكسا مناكدا مريضا كثير الشك شديد الريبه والحذر ، فهو يحقد على الانسانية كلها ، فاذا استطعنا أن نصالحه مع نفسه ومع غيره ••

صاح عمى يقول وقد عصفت به حماسة شديدة:

ـ تماما ! تماما ! تماما ! لا يجوز لنا أن نسىء الحكم عليه • ذلك عيب • ذلك عار • تماما • اه يا صـديقى ! انك لتفهمنى حق الفهم ! ما أعظم سرورى بكلامك ! ولكن ليت الامور تنجرى مجرى حسنا هناك ! أنت لا تتصور اننى أكاد أكون خائفا من الظهور بينهم • ان وصـولك سيؤلبهم على •

اضطربت من اعترافه هذا فقلت:

ـ ما دام الامر كذلك يا عمى فلماذا ٠٠٠

فقاطعني عمى بقوله صائحا :

ــ لا ، لا ، لا نم لا •• أبداً •• انت في منزلي •• وأحب أن تبقى فه •

ولكن ذلك لم يمنع ازدياد اضطرابي ، فاستأنفت أقول ملحا :

- قل يا عمى : لماذا استدعيتني ؟ لماذا ترى أنك مذنب في حقى ؟

ــ آه يا بنى ! لا تسألنى ا أرجىء هذا السؤال ! أرجىء هـــذا السؤال ! سيتضح لك كل شىء ٥٠ قد أكون مذنبا ذنبا كبيرا ٥٠ ولكننى

أردت مع ذلك أن أسلك سلوك رجل شريف ٠٠ و ٠٠ و ٠٠ ستتزوجها ! ستتزوجها اذا كنت تملك ذرة من نبل (كذلك أضاف) ٠

واستبد به انفعال فوی علی حین فجاة ، فشد علی یدی شدا قویا کاد یحطمها وتابع یقول :

ــ ولكن كفى ! لا كلمة بعد هذا ! ستطلُّم على الأمر قريباً • كل شىء مرهــون بك متوقف عليك • وانما المهـــم الان ان تحظى بالرضى والاعجاب ، أن تحدث أثرا حسنا • حاول خاصة أن لا تفقد سيطرتك على نفسك ! • •

ــ قل لى يا عمى : من عنـــدك من الزائرين الآن ؟ اننى لم الف صحبة الناس والاختلاف الى المجتمع واننى أبلغ من ذلك أننى ٠٠٠

ــ أنك تشعر بحرج وضيق •

قال عمى ذلك مبتسما وأردف يقول :

\_ طمئن بالك ، هدىء نفســك ! نحن فى منزلنا • • نعـم هدىء روعك ، لا تنخف ، والا لم أستطع أن أكون هادئا أنا أيضا ! تسالنى من يوجد هنا ؟

قال عمى ذلك ثم تابع كلامه منطلقا بحرارة :

حناك أولا أمى • هل تتذكرها ؟ انها عجوز ممتازة شهمة ، بغير ادعاء ، ذلك أسستطيع أن أؤكده • لها أفكار بالية بعض الشيء ولكن لا ضير • • • ولها في بعض الاحيان بدوات و نزوات • • تقول هذا أو تقول ذلك • • وهى الآن غاضبة منى حانقة على ق • أنا مذنب • • أعرف ذلك • • على كل حال يجب أن لا نؤاخذها • انها سيدة عظيمة • انها جنرالة • كان جنرالا • وكان على جانب عظيم من الثقافة •

لم يترك قرشا واحدا • ولكن جسمه كان مليثًا بالجــراح • الخلاصة : رجل يستحق الاحترام • ثم هنالك الانسة بيربلتسين • هذه • • لا ادرى ما الذي استبد بها ٥٠ في هذه الاونة الاخيرة ١٠٠ ان لها الان مزاجا ٠٠ ولكن لمــاذا نحكم على الناس؟ اسال الله ان يســـبغ عليهــا بركته! •• لا تحسينها متطفلة عامية • لا يا صاحبي • انها بنت ليوتنان كولونيل في الجيش • وهي لامي صديفتها ونجيتها ومحل ثقتها ومستودع سرها • ثم هنالك يا عزيزي اختى براسكوفي ايلينتسا • وليس ثمه كبير شيء يمكن ان اقوله عنها فهي الطبيه عينهـــا ، وهي البسـاطة ذاتها • • صحيح انها مناكدة قليلا • • ولكن قلبها من ذهب • • وفي القلب انما يجب ان ننظر يا عزيزي ٥٠ وها هي ذي عانس رغم كل شيء ٥٠ ومع ذلك ٥٠ تصور أن هذا الرجل الطريف باختشايف يلاطفها ويريد ان يخطبها زوجة له • • حذار أن تقول شيئًا عن هذا الأمر ، فهو سر! من ذا هنالك أيضا ؟ لن أحدثك عن الاولاد ، فسوف تراهم بنفسك • غدا عيد اليوشا •• ها•• كدت أنسى : عنـــدنا منذ شهر ايفــان ايفاتتش ميزنتشيكوف أحد أبناء أعمامك • لقد كان ملازما في سلاح الفرسان ، وأحيل الى التقاعد منـــذ برهة قصيرة • انه ما يزال شابا • وهو انسان نبيل • تصور مع ذلك أنني لا أستطيع أن أفهم كيف تسنى له أن يبدد ثروته كلها بمثل تلك السرعة. صحیح أنه لم یکن یملك شیئا كثیرا ، ولکنه تدمر تماما ، وهو غارق فی الديون فوق ذلك • لم أكن أعرفه من قبل • وصل الى هنا من تلقاء نفسه وبقى • انه شاب مؤدب مهذب ، لا يحدث صخبا • انني أتساءل هل فتح فمه مرة واحدة • هو صامت دائما • لقد لقيه فوما مازحا بلقب « الصموت المجهول ، • واذ أنه لا يقاوم ولا يحتج فان فوما راض عنه جدا • على أنه يصفه بأنه انسان محدود العقل ضعيف الذكاء • ومهما يكن من أمر فان ميزنتشيكوف لا يعارضه ، بل يجاريه في آرائه . وفي اعتقادي أنه خجول ، ولكن أسأل الله أن يباركه •• ستدرك ينفسك •• عندنا أيضا زائرون من المدينة : بافل سميونتش أوينوسكين وأمه • هو شاب واسع الذكاء ، فيه شيء من صلابة ونضج • • لا أعرف كيف أعبر عن رايي فيه تعبيرا مناسبا • • هو على كل حال انسان قوى الشكيمة رفيع النفس الى أبعد الحدود • عندنا ايضا كما سترى تاتيانا ايفانوفنا • • وهي تمت الينــا بقربي بعيدة • أنت لا تعرفها• هي عانس• هذا صحيح• ولكن لها مزايا• تستطيع بثروتها الطائلة أن تشترى قريتين مئــــل ستيبانتشيكوفو . وهي لا تملك هذه الثروة الا منذ زمن قصير • أما قبل ذلك فقد كانت فقيرة • عليك أن تنتبه يا عزيزي سرجي • هذه انسانه مريضة • ان لها طعما عجيباً شاذا • غير أن لك من كرم طبعك وسماحة نفسك ما يكفيك من اجل أن تفهم أنها قاست عذابا كثيرا وأنها كانت بائسة شقة • أن على المرء أن يضاعف الرعاية والعناية في معساملة من كانوا أشقياء بؤساء • واياك خاصة أن يذهب بك الظن الى بعض الافكار ٠٠ صحيح ان فيها جوانب ضعف ٠٠ فانه ليتفق لها أن تتكلم بدون تفكير ، وان لا تقول الالفاظ التي يحِب أن تقولها • • ولكن لا تظن أنها كاذبة • • لا يا صديقي ! ان كلامها يصدر عن قلبها رأسا •• وهو قلب طاهر نقى طيب ، أؤكد لك ذلك • وحتى حين لا تقول الحقيقة ، فان المرء يشعر أن ذلك ناشيء عن رهافة نفسها وعن نبل روحها ٠٠ هل نفهم ؟

كان فى وجه عمى من التعبير عن الارتباك ما جعلنى لا أستطيع أن أمسك عن سؤاله • قلت :

ــ قل لی یا عمی •• انت تعرف کم أحبك ، ولسوف تغفر لی هذا السؤال : أأنت عازم علی الزواج ؟

أجابني عمى وقد احمر وجهه كطفل:

- لقد حُدثت اذن عن هذا الامر ، أليس كذلك ؟ اسمع ! سأشرح

لك كل شيء: أولا ، أنا لا أريد أن أتزوج ، أمي تريد ذلك ، وأختى تريده قليلا ، وفوما فومتش هو الذي يحرص عليه اشد الحرص ، ان أمي تعبد فوما عبادة ، وهي على حق ، فمسا أكثر ما صنع في سبيلها ! الخلاصة آنهم جميعا يحضونني على ان اتزوج تاتيانا ايفانوفنا هذه ، في سبيل المصلحة ، من آجل الاسرة طبعا ! واضح أنهم لا يرون في هذا الا خيرا لى ، أنا أعلم ذلك ، ولكنني لن أتزوج بحال من الأحوال ، لقد اليت على نفسي ان لا أفعل ، ولكنني لم اجرؤ حتى الان ان اجيب بشيء ، فلا قلت نعم ولا فلت لا ، ذلك في طبعي كما ترى ، وهم لذلك يظنون آنني موافق ، ويلحون على آن اطلب يدها غدا ، بمناسبة العيد يظنون آنني موافق ، ويلحون على آن اطلب يدها غدا ، بمناسبة العيد الذي تحتفل به الاسرة ! من هنسا ترى ارتباكي ، فانا لا اعرف كيف احتال على الأمر ؟ وبانتظار ذلك أرى فوما فومتش غاضبا مني حاقدا على ، الله يدرى لماذا ! وكذلك أمى ، وهانذا انبهك يا عسزيزى الى انني اعتمد كثيرا عليك وعلى كوروفكين ، انني أريد أن أتحلل من العب، ان صح التعبير ، و ،

- لست أرى يا عمى فيم يمكن أن يساعدك كوروفكين! .

- سوف يساعدنى يا صاحبى ، سوف يساعدنى ، لقد قلت لك اى رجل هو ، انه عالم ، انه من رجال العلم ، اننى أعتمد عليه اعتمادى على صخرة صلبة ، لقد خلق للانتصار! ليتك سمعته يتكلم عن السعادة العائلية! ولا أكتمك أننى أعتمد عليك أيضا ، لقد قلت لنفسى: لا بد أن تجد سبيلا الى ردهم الى الصواب ، احكم في الأمر بنقسك: هبنى مذبا ، وأنا أعترف بأننى مذبب ، لأننى لست مجردا من العاطفة ، ولكن في امكانهم مع ذلك أن يصفحوا عنى وأن يغفروا لى! ما أكثر ما يمكن أن نصبح سعداء! انك لا تتصور كم كبرت ابنتى ساشا! لسوق تكون صالحة للزواج في القريب ، واليسوشا أيضا ينمو بسرعة كفطسر من

الفطور! وسنحتفل غدا بعيده • ولكننى أرتمش خوفا على ساشا • هذه هي القضة •

ــ قل لی یا عمی : أین حقیبتی ؟ سأبدل ملابسی و آعـــود فورا • أظنها هناك 1

- هى فوق يا عزيزى هى الطابق الاوسط و لقد أصدرت أمرى سلفا بان يقودوك الى الطابق الاوسط عند وصولت حتى لا يراك احد وحسن رايك و هيا بدل ملابسك بسرعه! فكرة عطيمه ممتازة! وفى أثناء ذلك أمضى أنا الى قاعة الطعام لاهيئهم قليلا و هيا و الى اللقاء و هلى فهمت يا بنى ؟ لا بد من شىء من المكر و لا بد أن يحذو المرء حذو تاليران\* رغم انفه و ولكن لا ضير و هم الان بسبيل احتساء الشاى و تحن هنا نجلس الى المائدة فى ساعة مبكرة و ان فوما فومتش يحب تناول الشاى منذ يستيقظ من نومه و يظهر أن فى هذا فائدة للصحة و اتفقنا الذن : أذهب أنا الى هناك وتصلل أنت ورائى رأسا ، حتى لا تتركنى وحيدا و اننى أشعر بحرج وضيق حين أكون وحدى و ولكن استمع الى هذا الرجاء : لا تعمد الى التأنيب والتقريع هناك كما فعلت هنا منذ برهة وين نختلى ؟ فالى أن نختلى عليك بالصبر ، هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم حين نختلى ؟ فالى أن نختلى عليك بالصبر ، هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم حين نختلى ؟ فالى أن نختلى عليك بالصبر ، هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم حيان نختلى ؟ فالى أن نختلى عليك بالصبر ، هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم حيان نختلى ؟ فالى أن نختلى عليك بالصبر ، هل فهمت ؟ لقد دبرت لهم حيال مقالب ، رائعة ، فهم الآن هائحون غاضبون ،

ــ اسمع يا عمى : يخيل الى ً بعد كل الذي سمعته ورأيته أنك ٥٠

آننی رخو! لا تتحرج من قول ذلك ( هكذا صاح عمی علی نحو
 لم یكن فی حسبانی ) أنا أعرف هذا منذ زمن طویل ، ولكن ماحیلتی ؟
 هیا! أأنت آت ؟ عجل ما استطمت التمجیل! هل ترید ؟

صعدت الى العابق الأوسط وأسرعت أفض حقيبتي انصياعا لرغبة

عمى الملحة و ولاحظت وأنا أرتدى ملابسى أننى ما زلت لا أكاد أعرف شيئا مما كنت احرص على معرفته رغم الساعة العلويلة التى قضيتها مع عمى و أدهشنى هذا و شيء واحد كان واضحا لى بعض الوضوح: هو أن عمى يحرص حرصا قاطعا على زواجى و معنى هذا ان جميع الشائعات التى تروج عن حبه للفتاة كاذبة و اذكر ان قلقا كبيرا اعترانى على حين فحاة و فقد خطر ببالى ان وصدولى وصمتى تجاه عمى خاصة معناهما الموافقة ومعناهما الني قطعت على نفسى عهدا وارتبطت و قلت لنفسى: «ليس من الصعب على المرء أن يقول الكلمة التى تجعل منه رجلا موثق القدمين والبدين مدى الحياة ! ويا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و البدين مدى الحياة ! ويا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! ويا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! ويا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! ويا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأقل ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأول ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأول ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى على الأول ! و و الهدين مدى الحياة ! و يا ليتنى رأيت خطيتى الموركة و الهدين الموركة و ال

ثم ان هذه العداوة التي تضمرها لي الاسرة كلها كانت تصدع راسي أيضا و ما مصدر هذه العداوة ؟ لماذا يعدون وصولي تحديا واستغزازا كما قال عمي نفسه ؟ واى دور غريب يمثله هو نفسه في منزله ذاته ؟ فيم كل هذا السر وهذه الخشية وهذا القلق والعذاب ؟ بدا لي ذلك كله على حين فجأة غريبا غرابة تبلغ من القوة أن جميع أحلامي التي هي مزيج من البطولة والاخيلة الرواثية قد طارت من رأسي عند أول اتصال بالواقع، وأصبحت لا أرى من جميع حديث عمي شيئا الا ذلك الجانب العجيب الشاذ من الاقتراح الذي تقدم به الى ، وأدركت أن عمي هو الانسان وأدركت أيضا أنني أنا نفسي لا بد أن أكون غيبا الى أقصى حدود الغباء بل معتوها الى أبعد درجات العته حتى أهرع مليبا أول نداء له مفتونا عن نفسي فاقدا زمام عقلي و وقد بلغت من اضطراب أفكاري أثناء ذلك أنني ادتديت ملابسي بسرعة محمسومة دون أن ألاحظ الخادم الذي كان يخدمني و

ولكن الخادم تكلم فجأة بتأدب مفرط وتهذيب شديد قائلا :

\_ أي ربطة عنق يخنار مولاي؟ أتلك التي هي من لون «أديلائنده\* أم تلك التي لها مربعات ؟ فحدقت اليه ، فرايت انه يستحق انتياهي • انه رجل لا يزال شابا ، وهو لا يرتدي ثياب خادم بقدر ما يرتدي ثياب فتي ريمي مزهو بنفسه • انه يلبس رداء بلون القسرفه ، وسروالا ابيض ، وصديرة صفراء ، وربطه عنق ورديه ، وحذاتين من جلد لامع ، وذلك كله مقصود متعمد ، لابراز الرشافة واعلان حسن الدوق • ولا شك ان هذا نفسه هو الذي يتحكم في الموضع البارز الذي كانت تحتله من صدره سلسله ساعته • والرجل دفيق قسمات الوجه ، شديد شحوب اللون حتى لكانه الشمع صفرة • والابتسامة التي تتحرك على شمنيه الرفيقنين نسبع على وجهه نعبيرا عن حزن رفيع • وعيناه الكبيرتان الجاحظتان تبدوان كابيتين، وهما تغرسان فيك نظرة بلهاء لا تنخلو مع ذلك من دعوى الرقة والرهافه. وأذناه الصغيرتان الشفافتان محشوتان فطنا لهــــذا الداعي نفسه من غير شك • وشعره طويل أشقر شقرة باهنه ، مجمد ومطيب بكتير من الاتقان والاحكام • أما يداء اللتان لهما اظافر طويله معنني بهما فهما من شمدة الساض والنصاعه بحث لا بد أنه يغسلهما بماء الورد • ذلك كله كان يدل فيه على افسسراط في تكلف الرقه وتصنع اللطف والعجب بالنفس والتواني • وكان يقــرز شفتيه ، ويلمنغ بالراء تجمــلا على « الموضة » ، ويجيل طرفه بحركة دائرة ، ويتنهد ويتأوه ، ويتغنج ويتدلل ، وينشر جسمه عطرا قويا • وهو متوسط القامة ، أمل الى الهزال ، يثني ركبته حين المشي على نحو خاص لا شك أنه يبدو له آخر صبيحة من صبيحات « الموضة » • وباختصار : كان هو الرفاهة بعينها ، والغنج بذاته ، والتصنع بعينه • ولكن شعوره بخطورة شأنه نفـــرني منه وكرهني به من أول نظرة •

قلت وأنا أتأمل الخادم الشاب بقسوة :

- ــ هل لون ربطة العنق هذه هو لون « آديلائيد ، ؟ فأجابني بلهجة متصنعة واثقا من نفسه :
  - \_ نعم ٠٠٠ « آديلائد ، !
  - \_ وهل يوجد لون يدعى لون « آجرافينا » \* ؟
- ـ لا ياسيدى لا يمكن أن يوجد لون بهذا الاسم
  - \_ لماذا ؟
  - ــ لان اسم « آجرافينا » غير لائق ٠
    - \_ غير لائق ؟ لماذا ؟
- ــ الأمر واضح ومفهوم ان اسم « آدیلائید » اسم أجنبی ملی ، نبلا » آما اسم اجرافینا فتسمی به نساء من أدنی درجات الشعب • •
  - ـ يمينا انك لمختل العقل!
- ـ أبدا عقلى سليم كل السلامة فى وسعك أن تنعتنى بأبشــع الصفات ، ولكن هذا لا يمنع أن كثيرا من التجنرالات بل ومن الكونتات كانوا راضين عن أقوالى
  - \_ ما اسمك ؟
  - ـ فيدوبلياسوف ٠
  - ـ ها ٠٠ أأنت اذن فيدوبلماسوف ؟
    - \_ نعم أنا •
  - ـ اذن فانتظر يا صاحبي ! سوف نتعارف مزيدا من التعارف ٠

ولم أستطع وأنا أهبط السلم أن أمتنع عن التفكير في أن هذا المنزل يبدو فرعا من فروع مستشفى للمجاذيب •

## الكثساي



تلك السطحة نفسها التى التقيت فيها بجافريلا ، يدخل المرء الى القاعة التى تقسدم فيها الشاى • كانت الطريقة الغريبة التى حدرنى بها عمى من الاستقبال الذى ينتظرنى فى هذه القاعة تقلقنى

كثيرا • انه ليتفق للشباب أن يكونوا مسرفين في الحفساظ على كرامتهم وغرورهم حفاظا تصاحبه الخشية ويرافقه الخوف في جميع الأحسان تقريبا • لذلك شعرت بضيق شديد وحرج كبير لا حيلة لى في دفعه حين هممت أن أجتاز عتبة الباب فرأيت جميع الحضور حول المائدة على حين فجأة ، فاذا أنا أتعشر بحافة السحجادة من سوء حظى ، فأترنح ، ثم اذا أنا أجدني أثب وثبة واحدة فأصبح في وسط الغرفة ، حتى لا أفقد توازني • حتى اذا صرت هنالك تجمدت وقد اصطبغ وجهى بحمرة شديدة، وأخذت أنظر قدامي نظرة غريبة كمن فقد في آن واحد عمله وسعادته وسعته •

واذا كنت أذكر هذه الحادثة الطارثة التى تبدو غير ذات بال ، فائما أذكرها لما كان لها من ترجع كبير فى حالتى النفسية طـــوال ما بقى من النهار ، ولما كان لها تبعا لذلك من تأثير كبير على علاقاتى ببعض شخصيات هذه القصة التى أرويها •

لقد أردت أن أنحنى ، ولكننى بعد أن ملت الى الأمام قليلا من باب

الاحترام اشتدت حمرة وجهى كما لم تشتد في يوم من الأيام ؟ فما كان

مني الا أن هرعت الى عمى فتناولت يده وقلت بصوت لاهث :

ـ صاح الخير يا عمى •

ان ما كنت أريد أن أقوله هو غير هذا تماما : كنت أريد أن أقول كلاما مختارا منمقا، ولكننى لم أعثر على غير هاتين الكلمتين «صباح الخير»، لا أدرى لماذا !

أجابني عمى وقد أحرجته خراقتي كثيرا :

\_ صباح الخير ، صباح الخير يا صديقى العــــزيز • لقد سبق أن التقينا •

ثم همس يوشوشني:

ـــ لا تكن خجولا مضطربا الى هذا الحد ، أرجوك • ليس هــــذا بشىء • ذلك يحدث لجميع الناس! ••

والتفت الى أمه يقول :

ــ اسمحى لى يا أماه أن أقدم اليك عزيزنا الشاب • انه مضطرب بعض الاضطراب ، ولكنك ستحبينه حتما •

وأضاف يخاطب الحفل كله :

ـ هو سرجی ألکسندروفتش ، ابن أخی •

ولكن اسمحوا لى أيها القراء الأعزاء ، قبل أن أتابع سرد قصتى ، أن أقدم لكم كل شخصية من هذه الشخصيات التى وجدتنى أمامها ، ذلك شيء لا بد منه لتسلسل القصة .

كان هنالك عدة سيدات ، ورجلان فقط ، عدانا أنا وعمى • ان فوما

فومتش الذي كنت أرغب كثيرا في أن أراه ، والذي كان سيد المنزل غير منازع فيما كنت آحسه في تلك اللحظة ، لم يكن هناك ، وكان غيابه قد دهب بكل ضياء الغرفة ، فكل واحد غارق في هم كالح ، ذلك امر يخطف البصر ، وقد أدركت ، رغم خجلي واضطرابي وقلقي ، أن عمى كان هو أيضا في خرج وضيق ، وانه كان يبذل جهودا كبيرة في سبيل أن يبخفي اضطرابه وراء مرح مصطنع مجلوب ، لكان صخرة ثقيلة كانت تجثم على صدره ، وكان أحد الشخصين الجالسين الى المائدة فتى في نحو الخامسة والعشرين من عمره هـو اوبنوسكين الذي كان عمى قد اطسري فكره واخلاقه منذ برهه ، لم يعجبني هذا الرجل ، ان كل شيء فيه يكشف عن تكلف يدل على فساد الذوق ، كان رداؤه خلقا رثا رغم حرصه على الظهور بمظهر الاناقة ، أما وجهه فهو يعبر هذا التعبير نفسه عن البلى والرثائة ، ان شاربيه الدقيقين الاصفرين المعقوفين ، ولحيته المنثورة كششا والرثائة ، ان شاربيه الدقيقين الاصفرين المعقوفين ، ولحيته المنثورة كششا منفاوتة ، تدل دلالة واضحة على أن صاحبها يدعى الظرف وطرافة الذهن بل والتحرر والانعتاق الفكرى ،

وهو لا ينفك يغمز بعينه ويبتسم ابتسامة مكر مصطنع ودهاء متكلف، ويصعر وجهه وهو جالس على كرسيه ، ويحدق الى من خلال نظارته ، ولكنه يسقط نظارته كلما التفت نحوه كأننى أقبض عليه متلبسا بالجرم ، أما السيد الثانى فهو شساب فى نحو الثلمنة والعشرين من عمره ، انه ميز تشيكوف ، قريبى ، كان يبدو صموتا جدا فى الواقع ، فانه طوال فترة تناول الشاى لم ينطق بكلمة واحدة ، ولم يشارك أية مشاركة فى الضحك الذى انطلق فيه جميع الحضور ، ولكننى لم ألمح فيه أى شىء يذكر بذلك « الخجل ، الذى حدثنى عنه عمى ، بالعكس : ان عييه يذكر بذلك « الخجل ، الذى حدثنى عنه عمى ، بالعكس : ان عييه الطبع ،

وان له شعرا اسود ، وبشرة ملفوحة ، وقســمات جملة • وكان يرتدى ثابا انقه \_ على نفقه عمى طبعا ، كما عرفت ذلك فيما بعد • اما بين السيدات فان تلك التي لاحظتها قبل غيرها انما هي الآنسه بيريبلستين ، وذلك بسبب ما يتصف به وجههـــا الكالح الياسر من زرقه ضاربه الى سواد • كانت جالسة فرب الجنرالة التي ساصفها فيما بعــد، ولكنها متاخرة عنها قليلا من باب الاحترام والاجلال • وكانت تميل عليها، بين الفينة والفينــه لتهمس في أذن حاميتهــــا ببعض الكلام • وكان ثمة امرأتان عجوزان أو ثلاث نسوة عجائز مصطفات قرب النسافذة لا يقلن شيئًا ولا يتفوهن بكلمة • وانما هن ينظرن الى السيدة الجنرالة ويرقين باحترام ان يؤمر لهن بالشاي • وقد لفتت انتباهي أيضا سندة بدينة سمنة في نحو الخمسين من العمـــر ، مترهلة اللحــم ، مثقلة الوجه بالزينة ، محزومة حزما فظيما بثوب صارخ الالوان ، وليس لها من الاسنان الا بقايا جذور مسودة ، ولكن ذلك لا يمنعها قط من اطلاق صرخات صفيرة ، أو من اجالة طرفها ذات السمين وذات الشمال ، أو من التظرف والتدلل والتغنج • ان أنواعا من السلاسل تزين صدرها ، وهي ما تنفك تضم نظارتيها على عينيها لتحدق الى وتتفرس في ، كما كان يضم السيد أوبنوسكين نظارته لهذا الغرض • انها أمه على كل حال • وكانت عمتي اللطيفة براسكوفي ايلينتشنا تصب الشاي • أحسست أنها تحترق شوقا الى تقبيلي بعد طول الفراق ، بل الى تقبيلي باكية • ولكنها كانت تكبيح جمـــاح نفسها وتسيطر على عاطفتها • كان كل شيء يبدو ممنوعا محظورا في هذا المنزل • وكانت البنت الصغيرة ذات العينين السوداوين ، الجالسة قربها ، تحدق الى َّ بنظرة ثابتة واستطلاع طفولي • انها بنت عمي ساشا ؟ وهي صبية في الخامسة عشرة من عمرها • وأخيرا فان السندة التي أثَّرت في نفسي أكثر من غيرها بين سائر السيدات كان لا بد أنها في نحو الخامسة

الغريبه وجه نحيل شاحب كانه يابس ، ولكنه وجه كنير الحركه. فالحمرة تصمد الى خديها الشاحبتين عند ايسر تاثر ، ولدى اقل حركه ؛ وكانها لا تستطيع ان تلبث في مكانها هادئة ، من فرط ما تتحرك وتضطرب على كرسيها • وكانت تنظر الى باستطلاع شره نهم ، ثم تميل بغير انقطاع على ساشا او على جارتها الاخرى لتهمس في اذنهما ببعض الكلام ، نم ما تلبث ان تنطلق في ضحكه فرحه ولكنهـا ضــحكه طفـولية بغــير تكلف • وما كان أشد دهشتي حين لاحظت انه ما من احد كان يولى شذوذها أي انتياء كانما هم قد تعاهدوا على ذلك • وقد حزرت انها تأتيانا أيفانوفنا ، الانسة التي وصفها عمى بانها غريبة الاطوار ، والتي يريدون ان يتزوجها عمى بسبب ثراثها الطائل ، والتي يدللها جميع من في المنزل لهذا الغرص. ومع ذلك فان عذوبه عينيسها الزرقاوين قد فتنني • أن في هاتين العينين من المرح والصراحة والطبية ما يجعل المرء يسمر للقائهما ، رغم الغضون التي تخددهما منذ الان • ولما كانت تاتيانا ايفانوفنا هذه احدى « البطلات » الرئيسيات في قصتي ، فسأتكلم عنها فيما بعد بمزيد من التفصيل • ان سيرة حياتها شائقة جدا • وبعد وصــولى الى القاعه بنحو خمس دفائق اسرع ابن عمى اليوشا يأتي من الحديقة • انه هو الطفــــل الفتان الذي سيحتفلون بعده في الغداة • كانت جيوبه ملأى بعظيمات صغيرة مما يلعب به الأطفال ، وكان في يده خذروف • ووراءه دخلت فتاة رشيقة القوام بارعة الجمال كان يبدو أن وجهها قد شحب من التعب • ألقت على الحفل نظرة فاحصة وجلى خجلي في آن واحد ، وحدقت اليُّ ، ثم مضت تجلس قرب تاتيانا ايفانوفنا • أتذكر أن قلبي أخذ يخفق عندئذ خفقانا قويا رغم ارادتي • لقد أدركت أنها هي المعلمة الشابة التي سبق الكلام عليها •• وأتذكر أيضا أن عمى رشقني عنسد دخولها بنظرة خاطفة ، وسرعان

ما احمر وجهه ، فمال على اليوشا ، وتنساول يده ، وجاءنى به لاقبله ، ولاحظت كذلك أن السيدة اوبنوسكين ، بعد أن تفرست فى عمى ، وجهت نظارتها نحو المعلمة الشابه مبتسمه ، واحتار عمى فيما يصنع ، وأحسست انه ود لو يقود ساشا نحوى ليعرفنى بها ، ولكن البنية اكنفت بان نهضت وحيتنى من مكانها منحنية انحناءة الاحترام ، فراقنى ذلك منها كثرا ، لأنه يناسها ،

وفجاة لم تطق عمتى الطيبه براسكوفى ايليتتسنا صبرا ، فاذا هى تنقطع عن صب الشاى وتسرع نحوى فتضمنى بذراعيها ، ولكن ما كدت اقول لها كلمتين ، حتى دوى صوت الانسة بيريبلستين هاتفا :

ــ لا شك ان براسكوفي ايلينتشنا قد نسيت السيدة الجنراله امهـــا التي طلبت شيئا من الشاى وما زالت تنتظر ٠

فسرعان ما تركتنى براسكوفى ايلنتشنا وهرعت تؤدى واجباتها و المجتراله وهى الشخصية الرئيسية فى هذه الحلقة ، الشخصية التى يخفض لها الجميع جناح الذل ، عجوز نحيلة الجسم جهمه الوجه ترتدى ملابس الحداد ـ ولعلها جهمة الوجه بسبب السن وبسبب فقدانها آخر ما تملكه من ملكات عقلية ، وهى ملكات لم تكن لامعه منذ أن لم تكن الا امرأة مختلة و ولم يزدها لقب الجنرالة الا حماقه وعجرفة ، فاذا غضبت استحال المنزل كله الى جحيم و وكان لها فى ذلك طريقتان ، فأما الطريقة الأولى فهى الصمت : فالعجوز تقلل أياما بكاملها لا تفتح فمها ، وترفض متجهمة الوجه كل ما يقدم اليها أو ترميه على الأرض و وأما الطريقة الثانية فهى نقيض ذلك و فالجنرالة تتدفق عندئذ فى الكلام تدفقا غزيرا ويبدأ الأمر فى العادة على النحو التالى : تهوى جدتى ( فهى جدتى ) الى حزن قريب من اليأس ، وتأخذ تتنبأ بقرب الساعة ونهساية العالم ودمار

أسرتها وتقول ان النؤس وأفظع أنواع الشبقاء تهم أن تقع • ويزداد غمها وكربها أثناء كلامها على تنبؤاتها ومخاوفها ، حتى تصل من ذلك الى أن تأخذ تعد الكوارث المقبله على اصابعها ، وتسقط اخبيرا في نوع من « الاغماء » ؟ وهي تعلن عندئذ بطبيعة الحال أنها اذا لم تكن قد قالت حتي ذلك الحين شيئًا ، فلأنها مضطرة الى هذا اضطرارا : افلس علما « في هذا المنزل » ان تسكت عما يعذبها ويقلقها أكثر من أى شيء اخر منـــذ زمن طويل ؟ اه •• ليتهم أظهروا لها شيئا من الاحترام على الاقل! •• ليتهم أصغوا الى كلامها مزيدا من الاصـــغاء! •• اذن لكانت الحال غير الحال •• النح النح •• وكان قطيع سيدات حاشيتها ، ثم الآنسة بيريبلستين، يؤيدن كلامها فورا ، وكذلك فوما فومتش الذي يجد في جميع الأحيان سبيلا الى تعزيز فولها في تفخم وتعاظم • حين رأيت جدتي كانت تحضن غضبها على الطريقة الاولى ، وهي ارهب الطريقتين من غير شك • كانت صامتة وكان كل واحـــد من الحضــور يتأملها مهموما مغموما خائفا •• الا تاتبانا ايفانوفنا التي يبدو أن كل شيء كان مباحا لها • • فقد كانت مشرقة المزاج لم يفسد صفاءها شيء • قادني عمى الى جدتي في شيء من الوقار والجلال • ولكن جدتبي مطت شفتها امتعاضا واستياء ، ودفعت عنها فنجان الشاي بحركة عنىفة •

وضغضغت تقول مخاطبة السيدة بيربلتسين :

\_ هو البهنوان ؟

فما ألقت جدتى هذا السؤال حتى ارتبكت' ارتباكا شديدا ، ولم أفهم لماذا تصفنى بالبهلوان • ولكن المرء يمكن أن يتوقع أشياء كثيرة أخسرى من الجنرالة •

مالت بيربلتسين عليها ، وهمست في أذنها ببعض الكلام ، فهــزت

الجنرالة عندئذ يدها بحركة تنم عن العداء • وكنت واقفا أمامها ، فالتفت الى عمى بنظرة مسائلة وقد فغر فمى من الدهشة • وتبادل جميع الحضور نظرات خاطفة ؟ وحتى أوبنوسكين كشف عن أسنانه ، وذلك آمر تقززت منه كثرا •

همس عمى يقول لى مرتبكا كارتباكى:

ــ انها تخرف من حين الى حين • ولكن ليس هذا بشىء • ان طيبة قلبها هى التى تجعلها كذلك • وانما ينبغى للمرء أن ينظر الى القلب •

صاحت تاتيانا ايفانوفنا تقول فجأة بصوت واضح ترجَّع مدوياً في وسط الصمت :

\_ نعم ، الى القلب ، الى القلب .

كانت لا تحوّل عنى بصرها ، ولا تستقر فى مكانها • لا شك أن كلمه « قلب » التى نطق بها عمى بصوت خافت قد بلغت سمعها •

ولكنها ، رغم رغبتها الواضحة في اصدار رأى ، لم تكمل كلامها ، بل صمتت ، سواء عن خجل أو لأى سبب آخسر ، واحمرت احمرارا شديدا ، ومالت على المعلمة بحركة عنيفة لتهمس في أذنها بشيء ، ثم لم تلبث أن حملت منديلها الى فمها بغتة ، وارتدت الى وراء على ظهر مقعدها، وانفجرت تضحك ضحكا بدا لى هستريا ، نظرت الى الحضور مذهبولا مصعوقا ، فما كان أشد دهشتى حين رأيت كلا منهم محافظا على جده ووقاره كأن لم يحدث شيء غريب ، فأدركت عندئذ ماذا يجب أن يكون رأيي في تاتيانا ايفانوفنا ، وصب لل الشاى أخيرا ، فاستعدت شيئا من هدوئي ورباطة جأشى ، ولا أدرى لماذا اعتقدت عندئذ أن على أن أشرع هدوئي ورباطة جأشى ، ولا أدرى لماذا اعتقدت عندئذ أن على أن أشرع في حديث متودد لطيف مع السيدات ، قلت :

ــ لقد كنت على حق يا عمى حين نبهتنى منذ قليل الى أن على ً أن لا أضطرب •

ثم اردفت أقسول مخاطبا السيدة أوبنوسكين وأنا أبتسم ابتسامة مشجعة :

\_ يجب أن أعترف صراحة \_ وفيم أخفى ذلك ؟ \_ أننى لم آكـد أختلف حتى الان الى سيدات • وان دخولى المتعشر الى هذه القاعة قـد أسبغ على هيئة رجل اخرق • هل قرأتم قصة « الاخرق» \*؟

كذلك أضفت وقد احمر وجهى • لم يسق لى كثير من رباطة الجاش • ولكن هذا لم يمنعنى من ان ارشق السيد اوبنوسكين الذى كان لا يزال كاشفا عن اسنانه وكان ينظر الى من الراس الى القدمين ، ان أرشقه بنظرة متوعدة مهددة •

صاح عمى يقول بحماسة وقد أبهجه أن يبدأ العديث أخيرا ، وأن يرى ابن اخيه مستردا هدوءه :

- صحيح جدا ، صحيح جدا ، يا صاحبي ، ليس شيئا أن يضطرب المرء بعض الاضطراب ، وليس يبقى لهنذا اثر من الاثار ، هل تعرف ما وقع لى أنا فى أول عهدى ؟ لقد كذبت ، أيمكنك أن تصدق ؟ أؤكد لك يا انتوز بتروفنا أنها حادثة مضحكة جدا ، كنت قد قبلت فى المدرسة الحربية ، فما ان وصلت الى موسكو حتى ذهبت الى سيدة كبيرة كنت أحمل لها كتاب توصية ، انها امرأة كبيرة القلب رغم أنها متكبرة متعالية، دخلت الى صالون غاص بأناس أكثرهم من علية القسوم ، انحنيت محيا وجلست ، فما هى الا لحظة حتى سألتنى السيدة : « هل تملك أطيانا ؟»، ولم أكن أملك حتى خماً حقيرا للدجاج ! فبماذا كان يجب أن أجيب ؟ اضطربت اضطرابا شديدا ، وكان جميع من فى الصالون ينظرون الى "

نظرة معناها: « مالك آيها الغر؟ ألا تريد أن تتكلم؟ » • لا أدرى لماذا لم اقل اننى لا أملك شيئا! لو قلت ذلك لكان خيرا ، لأنه هو الحقيقة • غير أننى لم أجرؤ ، فقلت : « نعم ، أملك أرضا عدد أقنانها مائة وسبع عشرة نفسا » • لماذا مائة وسبع عشرة بدلا من رقم كامل ، هه ؟ فكرة غريبة ! وها هم أولاء يعرفون بعد دهيقة واحدة ، من رسالة التوصية التى احملها للسيدة ، أننى صعلوك كفارة كنيسة ، وكذاب فوق ذلك! ماذا بقى على آن أهرب بأقصى سرعة ، وأن لا أضع قدمى في هذا المنزل بعد الان في يوم من الأيام! • • في ذلك الاوان لم أكن أملك ما أملكه الآن • ان التـــلانمائة نفس التي ورثتها عن جدى أستاذي ماتفتش والمائتي نفس التي ورثتها مع كابيتونوفكا من جدتي آكيلين بانفيلوفنا • • ومجموع ذلك خمسمائة نفس • • ذلك كله ليس بالأمر اليسير • • ومنذ ذلك اليوم انما آليت على نفسي أن لا أكذب قط •

قال أوبنوسكين وهو يبتسم ابتسامة ساخرة :

ـ لو كنت في مكانك لما آليت على نفسي شيئًا ٠

فقال عمى مؤيدا بساطة وبراءة :

\_ نعم ، صحیح ، صحیح جدا • فلیس بعرف أحد ما یمكن أن یحدث !

فانفجر أوبنوسكين مقهقها وهو ينقلب على ظهر كرسيه • ابتسمت أمه ، وضحكت الآسة بيربلتسين ضحكا كريها • أما تاتيانا ايفانوفا التى أخذت تضحك أيضا ، فقد صفقت يديها دون أن تعرف لماذا تصفق • الخلاصة أننى رأيت أن عمى لا يعد شيئا مذكورا في منزله نفسه • وألقت ساشا على أوبنوسكين نظرات تشتعل حنقا • واحمرت المعلمة من الاضطراب • ودهش عمى •

قال وهو يجيل بصره في الحلقة كلها قلقا: \_ ماذا ؟ ماذا هناك ؟

وفی أثناء ذلك ، ظل ابن عمی میزنتشسیکوف صامتا منتحیا ، ان هذا المرح الشامل لم ینتزع منه حتی ابتسامة ، كان مكبا علی قدح الشای یحتسیه هادئا ، وینظر الی الناس الذین یحیطون به نظرة فیلسوف ، وقد بدا لی غیر مرة انه یهم ان یصفر علی العادة القدیمة دفعا لضجر لایطاق ، ولكنه كان یكبح جماح نفسه كل مرة فی الوقت المناسب ، وتراءی لی آن اوبنوسكین الذی كان یتهكم علی عمی صراحة ، ویلتهمنی بعینیه التهاما ، كان لا یجسر ان ینظر الی میزنتشیكوف وجها لوجه ، ولاحظت أیضا أن كان عمی الصموت كان یتاملنی خلسة باستطلاع واضح ، كأنه یحاول آن یروز قیمتی كانسان ،

نبصت السيدة أوبنوسكين تقول على حين فجأة :

\_ أنا متأكدة ، أنا متأكدة كل التأكد يا سيد سرجى \_ أليس هدا هو اسمك ؟ \_ انك لم تكن فى عاصمتنا بطرسبرج من عباد السيدات المتحمسين ! اننى أعرف أن كثيرا من الشباب فى هذه الأيام ينفرون من صحبة النساء ، وهؤلاء فى رأيى ملاحدة ، لست أستطيع أن أصف هذا الا بأنه غاية التحلل ، وأؤكد لك ، أيها الفتى ، أن هذا يدهشنى الى أقصى حدود الادهاش ، نعم الى أقصى حدود الادهاش ! ، ،

أجبتها بسرعة مفرطة :

ـ أنا لم أختلف الى المجتمع قط ٠٠ غير أن هذا ليس بذى بال ٠٠ كنت أعيش فى مسكن صغير ، وكنت أمكث فى بيتى كثيرا ٠٠٠ لا ٠٠٠ ليس هـــذا بذى بال ٠٠٠ تستطيعين أن تصدقينى ٠٠٠ ســوف أرتاد المجتمع ٠٠٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قال عمى شارحا معللا في أبهة :

- ــ كان يدرس العلوم •
- ــ آه • أتعود الى الكلام على هذا يا عمى ؟

كذلك هتفت أقول ، ثم أضفت بلهجة طليقة وأنا التفت مرة أخرى نحو السيدة أوبنوسكين ، مبتسما ابتسامة تودد وتحبب :

- تصورى أن عمى يبلغ من عبادته للعلم أنه عثر فى الطريق العام على رجل يعده حدثا خطيرا • انه فيلسوف عملى اسمه كوروفكين • حتى أن أول كلمة بادرنى بها بعد كل هذه السنين الطويلة من الفراق هى أنه ينتظر وصول هذا الحدث نافد الصبر محموما ••• هه ؟ أرأيتم الى ما يمكن أن يفعله حب العلم ؟! •••

ولتأكدى من أن فكاهتى ستبهج جميع الحضور ، انطلقت أضحك. سألت الجنرالة على حين فجأة متجهة الى الآنسة ببربلتسين :

ـ من ؟ من الرجل ؟

قالت الآنسة تشرح بلهجة ساخرة متكبرة :

ـ لقد دعا ياجور ايلتش علماء • انه يذهب الى الطريق العامليلتقط عددا منهم •

فنظر الى عمى نظرة عتاب ، وقد شعر بانزعاج وحرج ، ثم هتف يقول :

ــ صحیح! نسیت أن أقول لکم • اننی انتظر کوروفکین • هــو عالم کبیر ••• ستکون أعماله فتحا جدیدا •••

قال عمى ذلك وصمت فجأة كأن الكلمات اختنقت في حلقه • وفي

هذه المرة قامت الجنرالة بحركة بلغت من الاحكام أنها دفعت فنجانا من الفناجين فانكسر متدحرجا من الطاولة على أرض الغرفة • فتبع ذلك انفعال عام •

همس عمى يقول لى مضطربا اضطرابا شديدا:

ـ ذلك يحدث كلما غضبت • لا بد لها أن تتناول شيئا من الاشياء وأن ترميه على الارض ••• حين تغضب فقط ••• لا تنظر ••• آدر رأسك الى الجهة الاخرى ••• لماذا جئت على ذكر كوروفكين ؟

ولكننى كنت قد أدرت رأسى الى الجهة الاخرى قبل أن يوصينى بذلك • وفى تلك اللحظة نفسها التقيت بنظرة المعلمة • كانت حمرة الاستياء تخضب وجنتيها الشاحبتين • وبدا لى آن نظرتها كانت مشحونة بعتاب واحتقار فى أن واحد ؟ أو هذا ما فهمته من تلك النظرة على الأقل ، وادركت أن رغبتى الطائشة الغبية فى أن أضحك الناس على عمى بغية أن أظهر لهم أقل سخفا منه قد حرمتنى من عطفها وحدبها • • لا أستطيع أن أعبر عن مدى ما شعرت به عند دئذ من خجل ، ومدى ما أحسست به من عار •

فلما هدأ الانفعال الذي أثاره انكسار الفنجان صاحت آنتوز بتروفنا تقول :

\_ فلنتكلم عن بطرسبرج أيضا • اننى أتذكر هذه المدينة الأخاذة ، فتتملكنى فتنة • كنا آيامند عند الجنرال بولوفستين أصدقاء حميمين • • • هل تتذكر يا بافل ؟ • • • آه • • • ما كان أروع زوجته الجنرالة ! • • • المجتمع الراقى • • • المجتمع الارستقراطى • • • لا شك أنك التقيت بها • • يجب أن أعترف لك بأننى انتظرتك طويلا بصبر نافد • • • اننى آمل أن أعرف منك أشياء كثيرة عن أصدقاتنا ببطرسبرج •

ـ يؤسفنى أننى لا أستطيع أن أحقق ظنك ٠٠٠ فكما قلت منــذ هنيهة ٠٠٠ أنا لم أختلف الى المجتمع ٠٠٠ ولاأعرف الجنرال بولوفستين، ولا سمعت أحدا يتكلم عنه ٠٠٠

كذلك قلت بشيء من التململ والتبرم .

هتف عمى الذي لا يتعظ ولا يعتبر ، هتف يقول :

ــ كان منصرفا الى علم المعادن ٠٠٠ وعلم المعادن هو دراسة مختلف أنواع الحجارة ، أليس كذلك ؟

## قلت:

ـ نعم يا عمى ، هو دراسة الحجارة ٠٠٠

\_ هـم ° • • • العلوم شتى • • • ولكل علم من العلوم فائدته! الحق أنه يلبكنى أن أشرح ما هو علم المعادن • فأنا فى شئون العلم لا أحسن غير السماع • • • أنا لا أفهم فى هذا الميدان شيئا • • • أعترف بذلك بكل اخلاص • • •

قال أوبنوسكين يردد كلماته ضاحكا:

ـ تعترف بذلك بكل اخلاص ؟

صاحت ساشا وهي تلقى على أبيها نظرة متوسلة ضارعة :

ــ بابا 1

ــ ماذا یا عزیزتی ! آه ۰۰۰ معــذره یا آنتوز بتروفنا ۰۰۰ لقـــد قاطعتك ۰۰۰ اعذرینی ۰۰۰ أرجوك ۰۰۰

كذلك قال عمى الذى يرغب دائما فى الاعتذار ، ولم يفهم ماكانت تريد منه ساشا .

أجابت آنتوز بتروفنا وهي تبتسم ابتسامة مدببة :

\_ أوه ! ليس الأمر بذى بال ٠٠٠ لقد انتهيت من سؤال ابن أخيك عما كنت أحرص على معرفته ٠٠٠ ومع ذلك يا سيد سرجى \_ أليس هذا هو اسمك ؟ \_ اليك النتيجة التى خلصت اليها : عليك أن تصلح نفسك ٠٠ أنا مقتنعة بأن للعلوم والفنون ٠٠ كفن النحت مشلا ٠٠ أن لجميع الأفكار العظيمة جانبا أخاذا ٠٠٠ ولكنها لا تغنى عن السيدات ٠ ان النساء نعم النساء ، أيها الفتى ، هن اللواتى سيثقفنك ٠٠٠ لذلك لن تستطيع الاستغناء عنهن ٠٠٠ مستحيل ٠٠٠ مستحيل ٠٠٠

ورددت تاتبانا ايفانوفنا بصوتها المجلجل تقول :

\_ مستحل ٠٠٠ مستحل ٠٠٠

وأضافت بنوع من التعجل كتعجل الأطفال وهي تحمسر احمرارا شديدا :

\_ اسمع ، أريد أن أسألك ٠٠٠

فأجبتها وأنا أنظر اليها بانتباء شديد :

\_ أنا مصغ اليك يا آنسة!

ــ أريد أن أسألك • أأنت باق هنا زمنا طويلا ؟

فأجبت :

\_ والله ٠٠٠ لا أدرى ٠٠٠ هذا رهن بأعمالي ٠٠٠

ــ أية أعمال ؟ كيف يمكن أن تكون له أعمال ؟ ما هذا المختل ؟ قالت تاتيانا ايفانوفنا ذلك واصطبغ وجههـــا بلون الأرجوان حتى

الأذنين ، وأخفت وجهها وراء مروحتها ، ومالت على الخادمة فأخذت توشوشها ثم صفقت ببديها فجأة وانطلقت تضحك .

قالت وهى تترك نجيتها لتخاطبنى مرة أخرى بحرارة وقوة كأنها تخاف أن لا يتسع وقتها لشرح ما بنفسها قبل أن أنصرف:

- انتظر ، انتظر ، ۱۰۰ الیك ما یجب علی أن أقوله لك : انك تشبه أحد الناس شبها كبیرا ، شبها كبیرا ، هو فتی كان ، ۱۰۰ نعم فتی رائع ، ۱۰ ساشا ، ناستیا ، ألا یشبه ذلك المختل الاخر ؟ هل تتذكرین یا ساشا ، ۱۰۰ ذلك الذی التقینا به ۱۰۰ الذی كان راكبا حصانا ، وكان یرتدی صدیرة بیضاء ، ۱۰۰ ونظر الی من خلال نظارته ، ۱۰۰ ذلك الوقح ! وعند نذ لم أطق صبرا، فخفضت حجابی وقفزت من العربة وصحت اقول له : هیالك من وقع وغد ! » وأنا أرمی یاقتی علی الطریق ، ۱۰۰ هـل تتذكرین یا ناستیا ؟

قالت هذه الآنسة الولهى ذلك منفعلة ، ودفنت وجهها فى يديها ، وبعد لحظة وثبت من مكانها وركضت الى النافذة ، وهناك تناولت وردة من مزهرية فرمتها على الأرض قربى ، ثم هربت الى غرفتها قائلة : « وداعا ، لقد رأيتك ، ، وأعقب ذلك شىء من اضطراب ، ومع ذلك فان الجنرالة احتفظت بهدوء كامل ، كأنما لأول مرة ، ولم تظهر الدهشة كثيرا على آتنوز بتروفنا ، ولكنها لم تلبث أن اضطربت فجأة ، لا يدرى أحد لماذا ، ونظرت الى ابنها بشىء من القلق والخوف ، واحمرت الآنسات أحد لماذا ، ونظرت الى ابنها بشىء من القلق والخوف ، واحمرت الآنسات ، وأظلم وجه بافل أوبتوسكين دون أن أستطيع عندئذ أن أدرك علة ذلك ، ونهض من مكانه ومضى الى النافذة ، أما عمى فقد أخذ يومى، ذلك ، وفي تلك اللحظة ظهر شخص جديد لفت اليه كل الانتباه ،

صاح عمى دون أن يخفى فرحه :

ــ ها ••• هذا أوجراف لاريونتش ! يا للمفاجأة العجميلة ! أأنت واصل من المدينة ؟

قلت لنفسى : « ياله من معرض حيوانات! لكأنهم قد اختيروا اختيارا دقيقا ! » • قلت لنفسى ذلك دون أن أفهم كثيرا ما يجرى أمام عينى ، ودون أن يخطر ببالى أننى أصبحت واحدا من هذه المجموعة منذ ظهورى بين هؤلاء الناس •

## يساجيف كين



شمخصا مضحكا قد دخل الى الغرفة ، أو قل تسلل مواربا رغم أن الباب كان مفتوحا على مصراعيه • انه منذ كان في العتبة ينحني احتراما ويتثنى اجلالاً ، وينثر الابتسامات العريضة يمنة

ويسرة ولكن هذا لا يمنعه أن يفحصنا باستطلاع قوى و انه عجوز قصير مجدور حاد البصر متهرب النظرة أصلع الجين ، له فم غليظ الشفتين تتلاعب عليهما ابتسامة هي أقرب الى الهزء والسخر و كان الرجل يلبس رداء متهراً لا يتناسب وقامته ، قد تدلى أحد أزراره في طرف خيطه ، وأعوزه زران آخران ؟ وهو ينتعل حذاءين معقوفين الى وراء ، ويضع على رأسه قبعة متدرنة تكمل رداءه الفقير البائس ، ويحمسل بيده منديلا ذا مربعات ، متسخا اتساخا شديدا ، كان يجفف به عرق جبينه وصدغيه فا مرابت المربية تلقى على "نظرة سريعة وتحمر قليلا ، ولكن بدا لى أن نظرتها كانت نظرة متحدية ولا تخلو من كبر وخيلاء و

ــ من المدينة رأسا يا عزيزى المحسن الى ، المنعم على ! من المدينة رأسا ••• سأقص عليك الأمر تفصيلا ••• ولكن اسمح لى أولا أن أقدم احترامى لمن يحب على أن أقدمه له •

كذلك قال القادم العجديد ، وهو يتجه نحو العبنرالة ، ولكنه سكن متجمدا في منتصف الطريق اليها ، وأردف يقول مخاطبا عمى :

- أيها العزيز المحسن الى المنعم على ، انك تعرف صفتى المميزة • أنا رجل مسكين ، ما ان أدخل حتى أتسلل نحو الشخصية الرئيسية فأمثل أمامها لأحظى برضاها ، فاننى أحرص على الحظوة بهذا الرضى منذ أول خطوة أخطوها • أنا رجل مسكين ، أيها المحسن الى ، المنعم على ، أنا انسان صعلوك • • • • اسمحى لى يا سيدتى المحترمة الجليلة ، اسمحى لى يا صاحبة السعادة ، أن أقبل طرف ثوبك حتى لا أوسنح بشفتى يدك الغالية التى هى يد جنرالة !

وما كان أشد دهشتى حين رأيت المجنرالة تمد اليه بيدها بكشير من الرضى •

وتابع الرجل يقول متجها الى الآنسة بيربلتسين :

وأنت يا جميلة الجميلات ، اليك تحياتي واحترامي ! لا حيلة لى يا سيدتي العظيمة ٠٠٠ أنا انسان بائس ، لقد تقرر هذا منذ سينة لى يا سيدتي العظيمة ٠٠٠ أنا انسان بائس ، لقد تقرر هذا منذ سينة ١٨٤١ ، حين طردت من الوظيفة ، ورقتي فالانتان تيخونسيف ، لقيد عينوه « معاون قاض » \* ، وردوني أنا رجلا مسكينا بائسا ، ما حيلتي ؟ كنت سأحاول أن أبقي رجلا شريفا ، أما الآن فيجب أن أعرف كيفأدبر أموري ! وأنت يا الكسندرا ياجوروفنا (تابع يقول ذلك بعد أن دار حول المائدة ليقترب من ساشا ) ، يا تفاحة صغيرة جميلة ، اسمحي لي أيضا أن أقبل ثوبك ! نعم انك كالتفاح عبقا وشذي ! ويا اليوشا ، اليك احترامي، لقد حملت اليك يابني العزيز قوسا ونبالا ، أعددت ذلك في الصباح ، واشترك معي فيه كل من في المنزل ، سوف يتاح لنا استعمال القوس ، حتى اذا كبرت أصبحت ضابطا وقطعت رءوس الترك ٠٠٠ تاتيانا ايفانوفنا ٠٠٠ آنها ليست هنا ، هذه المحسنة الكريمة ، فلا سيل الى تقبيل ثوبها

• • ويا براسكوفى ايلينتشنا ، يا فاتنة ، لو استطعت أن أصل اليك اذن لقبلت يديك وقدميك ! نعم • • • تماما • • • آنتوز بتروفنا • • • أقدم اليك تحياتي المتواضعة الذليلة • في هذا اليوم نفسه ، أيتها المحسنة ، دعوت لك راكعا على ركتي ، والدموع تملأ عيني ، سائلا المولى أيضا أن يغمر ابنك بالرتب والمواهب ، بالمواهب خاصة ! وأنت يا ايفان ايفانوفتش ميزنتشيكوف ، اسمح لى أن أحييك • • • أسأل الله أن يهب ايفانوفتش ميزنتشيكوف ، اسمح لى أن أحييك • • • أسأل الله أن يهب المناتك ، فأنت صامت دائما • • • نعمت صباحا يا ناستيا • • • الاطفال يعمون اليك بتحياتهم • اننا نتكلم عنك كل يوم • والان ، تحيتي العميقة لرب المنزل ، لسيد الدار • هأنذا عائد من المدينة توا يا صاحب النبالة ! ما • • • هذا هو ابن أخيك عاد من الجامعة ولا شك • • • أقدم اليك كل احتراماتي يا سيدى ، هات يدك ، أرجوك •

ضحك الجميع • كان من السهل أن يدرك المرء أن الرجل يهرج • لقد جاء بمجيئه الفرح والمرح • ان أكثر الحضور لم يفهموا سخرياته ، مع أنه لم يقتصد فيها كثيرا • • • وقد لاحظت أن المربية وحدها ، وهي التي أدهشني أن يخاطبها باسمها المصغر ناستيا ، قد احمرت وقطبت حاجبها •

سحبت یدی بدلا من أن أمدها • ولكن الرجل لم یكن ینتظر الا هذا •

قلت:

\_ أبدا ، وإنما أنا ٠٠٠

\_ طيب يا صديقى العزيز! لئن كنت أضحك النــاس هنا فلست بالوحيد • أما أنت فما يزال فى وسعك أن تحترمنى • لست بالتافه الى الحد الذى قد تتوهمه • وأى ضير فى أن أريد أنا ذلك على كل حال ؟ اننى مســتعبد ، وامرأتى كذلك ، ويجب علينا أن نتملق ، أن نتملق دائما • ذلك هو الأمر حين يكون ثمة أطفال لا بد من اطعامهم • أقول لك سرا قد ينفعك فى يوم من الأيام • حين لا يواتى الحظ ، فلا بد من التهريج ! • • •

صاحت آنتوز بتروفنا :

ــ هىء هىء هىء! يا للعجوز الفاجر! لا تعوزه كلمة مضحكة فى لحظة من اللحظات!

- أيتها الحامية العزيزة ، أنت تعلمين أن الاغبياء هم الذين يعرفون كيف يدبرون شئونهم خيرا من غيرهم! ولو قد أدركت ذلك في أوانه اذن لمثلت دور المجنون منف شبابي ، ولربحت من ذلك ذكاء • ولكنني أردت أن أكون عاقلا حكيما في وقت مبكر فأصبحت غبيا أحمق أتناء شيخوختي •

وكان أوبنوسكين غائصا فى مقعده ، واضــــعا نظارته على عينيه ، يتأمل العجوز الى « مواهبــه » ، فها هو ذا يقاطعه الآن سائلا :

ـ قل لي ، من فضلك ، ما اسم أسرتك ؟ انني أنساه دائما •

ـ يا سيدى العزيز ، اذا كنت تحرص على أن تعـرف اسمى فان

اسمى ياجفكين ، ولكن ليس هذا بأمر ذى بال ! لقد فقدت منصبى منذ ثمانى سنين ، وما زلت أعيش بحكم العادة ، وأنجبت أولادا بعد أولاد ، فصار لى أسرة يجب أن تسمى هولمسكى حقا \* • لم يكذب المثل حسين قال :

## عند الغنى تزخر الحظيرة عند الفقير ، الكل حول المائدة

ـ دع الأمثال جانبا ، واسمعنى ! أريد منذ زمن طويل أن أسالك لماذا تلتفت الى وراء كلما دخلت علينا ؟ ذلك أمر غريب !

ــ لماذا ألتفت الى وراء ؟ لأننى أتخيل أن أحدا سيلطمنى علىظهرى فحأة كما تلطم ذبابة • ومن أجل هذا انما ألتفت الى وراء • لقد أصبحت مجنونا تحاصرنى هذه الفكرة الوحيدة محاصرة مستمرة •

استأنف الحضور الضحك قويا • ونهضت المعلمة كأنها تريد أن تنصرف ، ولكنها عدلت عن رأيها وعادت تجلس في مكانها ، فكان وجهها، رغم الحمرة الشديدة التي تغشاه ، يكشف عن ألم مرضى •

همس عمى في أذنى يقول:

ــ ألم تفهم ؟ انه أبوها !

نظرت الى عمى محملةا • لم يكن قد بقى لاسم ياجفكين وجود فى ذهنى البتة • لقد ظللت طوال رحلتى أحلم فى أن أبرهن على بطولتى الشخصية • بنيت لخطيتى المستقبلة جميع أنواع الخطط والمشاريع ، ونسيت ما عسى يكون اسم أسرتها ، أو قل بالأحرى أهملت منذ البداية أن أتتبه الى هذا الاسم •

همست في أذن عمى أقول:

\_ كيف؟ أبوها؟ لقد كنت أحسبها يتيمة •

- هو أبوها يا صاحبى ، هو أبوها ، وهو انسان شريف جدا ، وليس يشرب المخمرة قط ، كل ما هنالك انه يحب المزاح ، وما أشد البؤس في منزله! ثمانية أولاد! يعيشون جميعا من أجرة ناستيا! لقد فقد وظيفته بسبب طول لسانه! وهو ياتي الينا مرة في الاسبوع ، انه رجل طيب شديد الكبرياء عزيز الكرامة لا يقبل من احد شيئا ، حاولت غير مرة أن أنقده بعض المال ، فلم أفلح ، ، ، حتى لقد نالني بلسانه ، لقد جعله الشقاء سريع التأذى ،

سأله عمى وقد لاحظ أن العجوز الرياب يصغى الينا:

ـ هيه يا أوجراف لاريوفتش ، ماذا عندك من جديد ؟

سأله عمى هذا السؤال وضربه ضربة قوية على كتفه .

- ماذا عندى من جدید أیها المحسن الی ؟ ان فالانتین اجناتش قد قدم آمس تقریره عن قضیة تریشین • کانت اکیاس دقیق تریشین ناقصة الوزن • ان تریشین هو ذلك الرجل الذی ینظر من تحت كمن یرید أن ینفخ علی جمرات السماور • لعلك تتذكرین الرجل یا سیدتی العزیزة؟ فاسمعوا ماذا فال فلانتین اجناتش فی تقریره عنه : « لئن لم یعسرف تریشین كیف یصون عرض ابنه آخیه - وهی تلك الفتاة التی خطفها ضابط فی السنة الماضیة - فانی له أن یحافظ علی الغلال العامة كما یحب أن یحافظ علی الغلال العامة كما یحب أن یحافظ علیها ؟ • ذلك ما ورد فی التقریر كلمة كلمة ، أقسم لكم علی ذلك بشرفی •

صاحت آنتوز بتروفنا تقول :

ــ ما هذا الكلام الذي تقوله ؟

وأضاف عمى مؤيدا :

- نعم نعم ۱۰۰۰ انك تسرف يا ياجور ، يا صديقى ! لسوف يضيعك لسانك ! أنت رجل مستقيم شريف حسن السلوك ، ذلك أمر نستطيع أن نؤكده جازمين ، ولكن لك لسانا كلسان الأفعى ، أنا لا أستطيع أن أفهم كيف لا يمكنك أن تتفاهم معهم هناك ، أولئك أناس يبدون بسطاء جدا ، طبيين جدا ، ۰۰۰

صاح العجوز بنوع الحماسة والنشوة :

\_ يا أبى والمحسن الى ، ان الاناس البســـطاء هم بأعينــهم من يخيفوننى •

أعجبنى هذا الجواب كثيرا • فاقتربت من ياجفكين بحركة سريعة وصافحته • الحق أننى قد استبدت بى حاجة قوية الى الاحتجاح بصورة من الصور على رأى الاخرين مبرهناً صراحة على اعجابى • ومن يدرى ؟ لعلنى كنت أحرص أيضا على أن أرفع قدرى فى نظر ناستيا •

قلت له وأنا أحمر وأتعجل الكلام على عادتى :

\_ اسمح لى أن أسألك : هل سمعت عن اليسوعيين ؟

ــ لا يا صاحبى ، لم أسمع عنهــم أبدا ، أو قل لم أســمع عنهم الا قليلا ، تلك أمور تفوق حدود علمى وتتجاوز مستوى معرفتى ، ولكن لماذا هذا السؤال ؟

\_ ذلك ٠٠٠ ذلك أننى أردت أن أروى لك ٠٠٠ ذكّرنى بهــذا فى مناسبة من المناسبات • أما الآن فثق أننى أفهمك ٠٠٠ وأننى قادر على أن أقدرك حق قدرك •

قلت له هذا وصافحته مرة أخرى وأنا مضطرب أشد الاضطراب • قال : \_ لن يفوتنى أن أذكر له ، ثق بذلك يا عزيزى ! لسوف أسجل هذا فى رأسى بأحرف من ذهب! أنظر ٠٠٠ : هأنذا أعقد طرف منديلى حتى لا أنسى !

وفعلا بحث الرجل عن ركن جاف من منديله المسخ بالتبغ ، فجمل فيه عقدة .

قالت عمتي:

\_ هلا شربت شايك ، يا أوجراف لاريونتش!

ـ حالاً يا سيدتى الجميلة ، حالاً يا أميرة ! سوف أشرب الشاى • لقد لقيت ستيبان الكسيفتش باختشنايف • ما رأيته فى حياتى فرحا هــذا الفرح كله • حتى لقد تساءلت : أتراه يتهيأ للزواج ؟

قال ذلك ثم أضاف يهمس لى بصوت خافت وهو يمر قربى بفنجان الشاى ويغمز لى بطرف عنه:

- التملق ، التملق دائما •

ثم أردف:

\_ ولكن كيف لم أر المحسن الرئيسى الى ً ، فوما فومتش ؟ لماذا لا يتناول الشاى ؟

فانتفض عمى كمن لسع ، ونظر الى الجنرالة وجلا · ثم أجاب يقول دفعة واحدة باضطراب غريب :

ـ لا أدرى ٠٠٠ لقد دعوناه ٠٠٠ ولكنه ٠٠٠ لا أدرى ٠٠٠ من الجائز أن يكون معتكر المزاج ٠٠٠ أرسلت اليه فيدوبلياسوف ٠٠٠ هل ينبغى أن أمضى أرى بنفسى ؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- قال ياجفكين بلهجة كأنها لغز :
  - \_ لقد مررت به منذ قليل
    - فصاح عمى مذعورا:
- \_ صحيح ؟ فماذا هنالك اذن ؟
- ۔ أردت أن آراه أول من أرى لافدم اليه تحياتي واحتراماتي ، فقال لى انه سيشرب الشاى فى غرفته ، وحده ، وأعلن لى بعد ذلك ان فى وسعه أن يكتفى بكسرة خبز يابس ، لا أكثر .
  - أحدثت هذه الكلمات في عمى رعبا شديدا •
  - وقال للمجوز أخيرا وهو يلقى عليه نظرة عتاب :
- ــ كان عليك أن تشرح له يا أوجراف لاريونتش ، كان عليك أن تقنعه .
  - \_ قلت له كل ما كان يبحب قوله
    - \_ وعندئذ ؟
- \_ لبث زمناً طويلاً لا يجيبنى كان بسبيل حل مسألة رياضيه ، وكان واضحا أنهذه المسألة الرياضية تصدع راسه حتى لقد رابته يرسم شكلا هندسيا : هى نظرية فيثاغوروس فيما لاح لى وقد استأنف رسم الشكل ثلاث مرات وفى المرة الرابعة انما تنازل فأنهض رأسه ، فانتبه أخيرا الى وجودى ، فقال لى : « لن أمضى اليهم لقد وصل « العالم » منذ قليل ! فأين تريد لى أن أختبى وين تسطع شعلة كهذه الشعلة ؟ » منكم هى أقواله بنصها : « شعلة كهذه الشعلة » •
  - قال الرجل ذلك ورشقني بنظرة ساخرة •
  - صاح عمى متعجبا وهو يحرك يده حركة يائسة :

ـ كنت أتوقع ذلك ، كنت أتوقع ذلك ! أنت المقصود بقوله «العالم» يا سرجى • ما عسانا صانعين الآن ؟

أجبت وأنا أرفع كتفي مستاء :

ــ يخيل الى ً يا عمى أن رفضا فظا كهذا الرفض لايستحق أن يُنتبه اليه ولا أن يحتفل به • واننى ليدهشنى حقا أن أراك قلقا هــــذا القلق كله !

هتف عمى يقول معززا كلامه بحركة قوية :

ــ آه یا عزیزی ، انك لا تعرف ماذا تقول!

فقاطعته الآنسة بيربلتسين فحبأة تقول:

ــ فات أوان التشكى ! أنت سبب البلاء كله منذ البداية ، يا ياجور ايلتش ، ما وقع قد وقع ، لو قد أصغيت الى كلام أمك لما وصلت الى ما وصلت اليه اليوم !

سألها عمى راغباً في الشرح:

\_ ولكن ماذا فعلت يا آنا نيلوفنا ؟ بماذا تتهمينني ؟ ماذا تأخذين على ؟ ؟ ثم أضاف يقول بصوت ضارع :

\_ ألست تبالغين ؟

أجابت الآنسة بيربلتسين بلهجة قاسية :

\_ أبدا يا ياجور ايلتش • الذنب كله ذنب أنانيتك وقلة عاطفتك نحو أمك • لماذا لم تحترم ارادتها منذ البداية ؟ انها أمك على كل حال • • ولست في حاجة الى أن أكذب عليك • • • ما أنا بالمرأة النكرة! أنت تعرف أن أبى كان « ليوتنان كولونيل »!

تراءی لی أن الآنسة بیربلستین لم تتکلم الا لتعلمنا جمیعا ، ولتعلمنی أنا خاصة ، انها لیست شخصا کیفما اتفق ۰۰۰ وانما هی بنت « لیوتنان کولونیل » ۰

قالت الجنرالة بلهجة مهددة متوعدة :

\_ انه يهين أمه •

ـ ماما ••• أرجوك ••• فيم أهنتك ؟

وتابعت الجنرالة كلامها وقد ازدادت حماستها :

ـ أنت أسوأ الأنانيين طراً •••

صاح عمى يائسا:

\_ ماما • • • ماما • • • فى أى شىء أعــد أنانيا الى هذه الدرجة ؟ انك غاضبة منى حانقة على منذ خمسة أيام كاملة ، ترفضين أن تكلمينى ، فلماذا ؟ لماذا ؟ هلا حكمتم على أخيرا ؟ هلا أنصفتمونى ؟ أريد أن يحكم على الجميع ! اسمعوا الحكاية وأنصفونى ! لقد سكت طويلا يا أماه ! لم تشائى أن تصغى الى قط ! ألا فليسمعنى الجميع اذن ! آنتوز بتروفنا ، بافل سيميوفتش ، يا أيها الانسانان النبيلان ، وأنت يا سرجى، ياصديقى، أنت لست من المنزل ، أنت مشاهد محايد ان صح التعبير ، ففى وسعك أن تحكم بلا تحيز • • •

قالت آنتوز بتروفنا :

ــ شيئًا من الهدوء يا ياجور ايلتش ، شيئًا من الهدوء ، والا فلسوف تقتل أمك الطبية 1

ـ لن أقتل أمي يا أنتوز بتروفنا ٠٠٠ بل اليكم صدري فاطعنوه!

كذلك تابع عمى قوله وقد بلغ ذروة الهياج • (هذا شأن من لاارادة لهم الناس حين ينفد صبرهم ، ولكن هياجهم ليس الا نار قش ) • وأضاف عمي يقول :

ــ أحلف لك يا آنتــوز بتروفــا أننى لم أ هن أحــدا فى يوم من الأيام • دعونى أقول أولا ان فوما فومتش هو أكثر الناس نبــلا وشرفا وموهبة ••• ولكن هذا لا ينفى أنه ظالم فى معاملتى •

\_ هـم ْ ٠٠٠

كذلك همهم أوبنوسكين كأنه يحرص على أن يضرم هياج عمى مزيدا من الاضرام •

- بافل سیمیونتش ۱۰۰۰ یا بافل سیمیونتش النبیل الشهم! أتظننی قطعة من خشب؟ آلا اننی لاری وادرك ، نعم اری وآدرك ، علی تمزق فی قلبی ، آن جمیع آنواع سوء التفاهم هذه انما مردها الی الحب الذی یحمله لی « هو » و ولکننی آؤکد لکم أنه یظلمنی و وساروی لکم کل شیء علی کل حال و اننی فی حاجة الآن الی أن أقص هذه الحکایة و ساحکی لک هذه القصة یا آنتوز بتروفنا بکلوضوحها و کل تفاصیلها حتی ساحکی لک هذه القصة یا آنتوز بتروفنا بکلوضوحها و کل تفاصیلها حتی تستطیعی أن تتابعی مجری الامور و ستحکمین عند نذ فی الواقع هل من حق آمی أن تنفس علی ، ستعرفین لماذا لم یرض عنی فوما فومتش و واستمع أنت أیضا یا سرجی ( هکذا تابع عمی یقول ملتفتا نحوی ، نم لم یشجه الی أحد غیری بعد ذلک ، کأنه یخشی مستمعیه الآخرین ، ویشك یشجه الی أحد غیری بعد ذلک ، کأنه یخشی مستمعیه الآخرین ، ویشك فی تعاطفهم معه ) و استمع الی واحکم : أأنا علی خطأ أم علی صواب ؟ فی تعاطفهم معه ) و استمع الی واحکم : أأنا علی خطأ أم علی صواب ؟ بمدینتنا رئیسی القدیم ، الجنرال روسابتوف ، مع زوجته واختها ، فتلبثوا بمدینتنا رئیسی القدیم ، الجنرال روسابتوف ، مع زوجته واختها ، فتلبثوا فی المدینسة بعض الوقت و وقد سرنی کثیرا أن انتهز هسذه الفرصة

فمضيت أدعوهم الى العشاء هنا • ووعدني الجنرال بأن يأتي • انه انسان ممتاز ، في وسعك أن تثق بذلك وأن تعتمد عليه ٠٠٠ انه انسان يتحلى بفضائل جمه ٥٠ وهو فوق هذا من وجوه القوم وسادتهم ٥٠ لقد غمر اخت زوجته بالنعم •• كانت يتيمة فزوجها شابا مرموقا ( هو اليوم موظف **مى مالينوفو : شاب يملك ثقافة واستعه شامله ) • الخلاصه ان رئيسي** القديم جنرال فذ بين الجنرالات! وطبيعي ان العادة عندنا ان الاطباق الصغيرة توضع في الكبيرة ، فاستقدمت انا موسيقيين ٠٠ كنت سعيدا كانني أحتفل بعيدى ٥٠ ولكن تصور ان هذا اغضب فوما فومتش ٠ لقد اغضبه ان يراني مسرورا ذلك السرور كله • أتذكر أننا كنا جالسين الى المائدة• وفيما كانت تقدم لنا حلوى بالقشدة ، وهي من أطباقه المفضلة عنده الاثيرة لديه ، اذا هو ينهض فجاة ويقول صارخا بعد أن تنفرج شفتاه عن كلمة واحدة : « انني أهان ! انني أهان » • سألته : « غريب ! لماذا تقول هذا الكلام يافوما فومتش ! » • فأجابني : « نعم ، انك تحتقرني • أنت الآن في حاجة الى جنرالات! الجنرالات يعجبونك أكثر منى! » • وأنا انما أقص عليك الحكاية الآن موجزة مجملة ، أما اذا أردت أن أسرد لك تفاصيل ما قاله ٠٠ المهم انني امتعضت من كلامه ٠٠ ما عسى أن تفعل لو كنت في مكاني ؟ لقد أذهلني هذا التصرف الى درجة لا أستطيع أن أصفها •• ثم شعرت بساقي ّ ترتخيان كأنهما من قطن • وأخيرا انفرجت الغمة • أبلغنى الجنرال معتذرا أنه لا يستطيع المجيء • الحمد لله ! قلت عندئذ لفوما : « أأنت راض الآن ؟ لن يجيء أحد ٠ » فهل تصدق أن فوما ظل غاضبا منى حاقدا على ؟ لقـــد استمر يردد بلا توقف : « لقــد أُ هنت ٠٠ لقد أهنت » ٠ حاولت أن أهدىء روعه بجميع الأساليب ٠ فكان يجيبني : « لا ٠٠ لا ٠٠ اذهب مع جنرالاتك ٠ انهم يعجبونك أكثر منى ، لقد فصمت عُرى صداقتنا » • يا رب ! يا رب ! اننى أعرف ما الذى

أغضبه • فلست بالنبي أو الاحمق أو الابله • ان الصداقة العظيمة التي يشعر بها نحوى هي التي تجعله غيورا ، اعترف لي بدلك هو نفســه ٠ لقد غار من الجنرال ، لانه خاف ان يفقــد عاطفتي نحــوه • وهو الأن يمتحنني ليعرف الى أي حد أستطيع أن اضحى في سبيله • فال : « لا • • لا •• فانما ينجب ان تكون قيمتي عندك كقيمه جنرال •• ينجب ان أكون في نظرك : صاحب سعادة ! ساصالحك حين تبرهن لى على تقديرك واحترامك » • فلت له : « وكيف يجب ان ابرهن لك على تقـــديرى واحترامي ؟ » • فقال : « تخاطبني بقولك طوال يوم كامل : يا صاحب السعادة! تلك هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع ان تبرهن لي بها على تقسديرك واحترامك » • ذهلت ذهولا شسديدا كأنني هبطت من بين السحب • تستطيع أن تتصور المسألة طبعا ، أليس كذلك ؟ وأضاف فوما فومتش يقول : « سيكون لك هذا درسا • سوف يعلمك هذا أن لا تعجب في المستقبل بجنرالات حين يكون الى جانبك رجال آخرون لعلهم فوف جمع الجنرالات قدرا!» • عندئذ لم أطق صبرا • • أعترف بذلك ، نعم اعترف به صراحة •• فقلت له : « ما هذا الكلام الذي تقوله يا فوما فومتش ؟ هل في وسعى أن أقبل أمرا كهذا ؟ هل من حقى أن أنصبك جنرالا ؟ فكر فيما تطلبه ! كيف تريد منى أن أناديك : يا صاحب السعادة دون أن أقارف اثما حققًا ؟ ان الجنرال رجل يعد فخرا ومجدا للوطن ، رجل خاض غمار الحرب وسكب دمه في ساحات القتال! فكيف أستطبع أن أناديك يا صـــاحب الســـعادة الجنرال ؟ » • ولكنه لم يشـــأ أبدا أنَّ يتزحزح عن موقفه وأن يعتقني من هـــذا الأمر • ومع ذلك قلت له : « فوما ، سوف أفعل كل ما تريد. انظر: حين طلبت منى أن أحلق لحيتي عارضي ۗ لأنهما ليسا من الوطنية في شيء ، فعلت ذلك ؛ ولقد فعلته على مضض والحق يقال ، ولكنني فعلته • وأنا مستعد لأن أفعل أيضا كل

ما سيرضيك ، ولكن اعننى من لقب صاحب السعادة! » فأجابنى: « لا و يهدأ بالى قبل أن أنادى بصاحب السعادة ، لا بد من هذا قطعا لتقويم حسك الأخلاقى وانقاص كبريائك وصلفك وغرورك » ، وها هو ذا يقاطعنى منذ ثمانية أيام ، نعم منذ أسبوع بكامله ، وهو ناقم على جميع من يجيئون الى هنا ، ومن هـؤلاء أنت ، لقسد عرف ، عسرف منى وا أسفاه ، أنك عالم ، كنت من فرط ابتهاجى بعودتك أننى لم أستطع أن أحبس لسانى ، فأعلن أنه سيبارح المنزل اذا أنت وضعت قدميك فيه ، انه يدعى أن وصولك يعنى أننى أصبحت لا أعده هو عالما ، فما عسى يحدث حين يصل كوروفكين ؟ فكر اذن ، وقل لى ، أرجوك ، فيم أنا مذنب ؟ هل على آن أخاطبه بقولى : ياصاحب السعادة؟ هل يمكن للمرائ يعيش في مثل هذا الجو ؟ لماذا طرد من المائدة ، في هذا اليوم نفسه ، باختشايف المسكين ؟ لنسلم بأن باختشايف لم يخترع البارود ، ، أنا أيضا لم أخترع البارود ، ، وأنت لم تخترعه ، ، فلماذا كل ذلك ، الماذا ؟

قالت الجنرالة :

ــ لأنك لست الا غيورا يا ياجور •

صاح عمى يقول وقد أوشك أن يشارف غاية الكرب والكمد واليأس :

ــ ماما • • لسوف تجعلیننی مجنــونا ! انك ترددین أقوالا رهیبة یا ماما ! أتراك تظنیننی قطعة من حطب ؟ أتراك تحسبیننی صخرة ؟ یقینا انك لا تعدیننی ابنك !

قلت وقد صعقتني القصة التي سمعتها :

ـ لقد روی لی باختشایف ، یا عمی ، ولست أدری هل هذا صحیح،

أن فوما فومتش قد بلغ من غيرته من عيد اليوشا أنه يدعى أن غدا عيده هو • وانني لاعترف بان هذه الصفة المميزة قد بلغت من ادهاشي أن ••

قاطعني عمى يقول بصوته المتقطع:

\_ لا ٠٠ لا عيده ، بل عيد ميلاده ٠ لقد أخطأ التعبير ٠ ليس عيد فوما فومتش غدا ، بل عيد ميلاده ٠ يجب أن نقول الحقيقة ٠

فصاحت ساشا:

\_ كلا ٥٠ ليس عيد ميلاده غدا ٠

فهتف عمى متعجبا:

\_ كيف ؟ كيف ؟

\_ كلا يا بابا • أنت لا تقول الحقيقة ، لأنك تريد أن توهم نفسك، وأن ترضى فوما فومتش • لقد احتفلنا بعيد ميلاده في شسهر آذار (مارس) ، ألا تتذكر ؟ ذهبنا أولا الى الدير ، وأزعج فوما فومتش في العربة جميع الناس وصدع رموسهم ، ولم ينقطع طسوال الطريق عن الادعاء بأن ابن عمى « يضغط » أضلاعه ، ثم أخذ يقرصنا • • نعم لقد قرص عمتى مرتين خبثا وشرا • وبعد ذلك، حين جئنا نهنئه ونعبر له عن تمنياتنا غضب لأن الباقة التي حملناها اليه كانت خالية من أزهار الكاميليا، وقال : « أنا أحب أزهار الكاميليا ، لأن أذواقي هي أذواق المجتمع الراقي ؟ وأنتم انها أبيتم أن تقطفوا ما تحت الزجاج من أزهار الكاميليا ضنا بها على وبخلا وشحاً ! » وظل طول النهار لا يزيد على أن يتأوه ويتنهد شاكياً ، ورفض أن يكلمنا • •

أحسب أنه لو سقطت قنبلة في وسط الغرفة لما أحدثت من الدهشة والذعر والرعب ما أحدثه هذا التمرد الصريح يصدر عمن ؟ عن بنيَّــة

صغيرة ليس من حقها أن تتكلم بصوت عال بحضور جدتها • تبلد ذهن المجدة دهشة وذهولا وغضبا وغيظا ، فاذا هي تقوم فجأة ، فتنظر أمامها بمينين خرجتا من حجاجيهما • وتجمد عمى هلعا وجزعا •

وأعولت بيربلتسين تقول:

- انظروا الى ما يُسمح به هنا ! انهم يدعون للبنيَّة أن تقتل جدتها! وصاح عمى يقول وهو يركض ذاهبا آيبا بين أمه وابنته :

ـ ساشا ، ساشا ، ماذا دهاك ؟ اسكتى ٠٠٠

فصاحت ساشا وقد سطعت عيناها:

\_ لا •• لا أريد أن أسكت •

ووثبت عن كرسيها وقرعت الأرض بقدمها ، وكررت تقول :

\_ لا • • لا أريد أن أسكت • لقد طالما تألمنا بسبب فوما فومتش ، بسبب صاحبك هذا المقزز اللئيم فوما فومتش ! انه يظن أن كل شيء مباح له في معاملتك ، لأنهم يكررون على مسامعه دائما أنه ذكى ، وأنه ذو قلب كبير ، وأنه نبيل ، وأنه عالم ، وأنه يملك جميع الفضائل ، وأنه قدر مملوءة لا يدرى الا الله بماذا ! ان فوما فومتش يصدق هذا كله كأبله • ان جميع الناس كان يمكن أن يخجلوا من أن تكتظ معدهم بكل هذه المقادير من الحلوى ، أما هو فانه يحسد جميع أولئك الذين لم يحصلوا منها على شيء ، ويطالب بها في الحاح ولجاجة • لسوف ترون • انه مقز ز • • مقزز ! • • أنا أقول ما يجب أن أقوله دون أن أخشى أحدا • • فوما فومتش غبى ، قذر ، قليل الأدب ، لا قلب له • • • رجسل صاحب نووات ، طاغية ، ترادر نمام كذاب • • أنا أريد أن أطرده فورا ، نعم أريد أن أطرده فورا ، نعم أريد أن أطرده فورا ، نعم أريد أن أطرده الآن • • • لأنه ينطيش لب بابا • •

تهاوت الجنرالة على الديوان مغشيا عليها وهي تقول :

۔ آہ ہ

فصاحت أنتور بتروفنا :

\_ عزيزتي آجاتي تيموفيفنا ، ملاكي ! استنشقي قارورتي ٠٠ هاتوا ماء ! هاتوا ماء ! ٠٠٠ أسرعوا الي ً بماء ٠

وردد عمی ینادی :

\_ هاتوا ماء • • ماما • • ماما • • هدئى نفسك ! أضرع اليك راكعا • • هدئى نفسك • •

وفحيَّت بيربلتسين تقول وهى ترتجف غضبا وتلتفت نحو ساشا : ـ يجب أن تُســجنى فى غرفة مظلمــة على الخبر والمــاء ، أيتهــا المجرمة !

فأجابت ساشا وقد عصف بها الاستياء :

\_ فلأسجن على الخبر والمساء ٥٠ سيان عندى ٥٠ يجب على أن أدافع عن بابا ما دام لا يدافع عن نفسه ٠ ما صاحبكم فوما فومتش اذا قيس بأبى ؟ هلا قلتم لى ؟ رجل على يأكل خبر بابا ويجيز لنفسه أن يذله! نهم وددت لو أقطعه لكم اربا اربا ، صاحبكم فوما فومتش القسدر هذا! وددت لو أدعوه الى المبارزة وأن أقتله بطلقتين من مسدس!

قال عمى ضارعا وقد خرج عن طوره وفقد رشده:

ــ ساشا ، ساشا ، لو قلت كلمة أخرى لضيعتنى ، لضيعتنى الى الأبد ! صرخت البنية غارقة فى دموعها ، وهى ترتمى بسرعة نحو أبيها وتعانقه بذراعها :

۔ أبت ! أنت لا يمكن أن تضيع • انك انسان طيب ، وجميـــل ، ومرح ، وذكى ! ليس على مثلك أن يطيع هذا العاق القذر ، ليس على

مثلك أن يكون ألعوبة بين يديه ، وأن يصبح أضحوكة الناس جميعا ! أبت ٠٠ أبت العزيز ! ٠٠

قالت ذلك وانفجرت منتحبة ، وأخفت وجهها بيديها ، وهربت من القاعة .

وتبع ذلك لفط رهيب • الجنرالة راقدة على الديوان مغشيا عليها • عمى يتهالك أمامها مقبلا يديها • بيربلتسين تتحرك حولهما وتلقى علينا نظرات انتصار كاسر • آنتوز بتروفنا تضع على صدغى الجنرالة كمادات ماء بارد ، وتجعلها تستنشق قارورتها • براسكوفى ايلتشنا ترتجف من قمة رأسها الى أخمص قدميها وتسكب دموعا سخينة • ياجفكين وجد ركنا يختبىء فيه عن الأنظار ، بينما تجمسدت ابنته في مكانها شاحبة الوجه طائشة العقل ذعرا • ميزنتشيكوف وحده بقى في منجى من هذا الانفعال الذي شمل الجميع • لقد نهض فاقترب من النسافذة وأخذ ينظر الى الحارج دون أن ينتبه أى انتباء الى ما يجرى •

وفيما كانت الجنرالة راقدة على الديوان ، اذا هي تنتصب فجأة ، وترشقني بنظرة متوعدة ، وتصبح بي قائلة وهي تقرع الأرض بقدمها :

ـ اخرج من هنا ٠

ولم أكن أتوقع هذا •

وعادت تصرخ:

۔ اخــرج من هنا ! اخرج من هنــا ! ماذا يفعل في هذا المنزل ؟ اخرج ، اخرج ، حالا .

تمتم عمى يقول وهو يرتجف كورقة في مهب الريح:

ـ ماما •• ماما •• هذا صغيرنا سرجي •• جاءنا في زيارة !

- أى سرجى ؟ دعك من هذا الغباء! لا حاجة الى شرح! اخسرج من هنا! انه كوروفكين! لم يخدعنى ظنى! جاء ليطرد فوما فومتش! استدعى خصيصا لهذا الغرض! لقد أحس بذلك قلبى! اخرج أيها الجرو!

قلت وقد أصبحت لا أعثر على الكلمات اللازمة من فرط استيائى : ــ عمى ، اذا كان الامر كذلك ٠٠٠ اذا كان الامر كذلك ٠٠٠ معذرة ٠٠٠

وتناولت قبعتى ٠

ــ سرجى ، سرجى ، دعك من الحماقات ! لا تبدأ ! ماما ! أقول لك انه سرجى ، عزيزنا سرجى .

ثم صاح وهو يركض وراثى لينتزع منى قبعتى :

- ناشدتك الله يا سرجى ٠٠٠ آنت ضيفى ٠٠٠ ولسوف تبقى ٠٠٠ أريد ذلك ٠ لا قيمة لما تقوله هى ٠ انها ما تزال غاضبة ٠ هل فهمت ؟ (كذلك أخذ يشرح لى هامسا) ٠ اختف الآن ، وسينقضى كل شى ، فما نفكر فيه بعد ذلك قط ٠ سوف تصفح عنك ، أحلف لك لتصفحن عنك ٠ انها طيبة جدا ، ولكنها لا تملك وعيها كاملا ٠ ألم تر أنها ظنتك كوروفكين ؟ سوف تغفر لك قريبا ، أحلف لك على هـذا ٠٠ وأنت كوروفكين ؟ سوف تغفر لك قريبا ، أحلف لك على هـذا ٠٠ وأنت ركذلك صاح يخاطب الآن جافريلا الذي كان يتقدم في الغرفة وهو يرتمش خوفا وجزعا ) ، ماذا هنالك ؟

لم يكن جافريلا وحده ، بل كان يصحبه فتى فى تحو السادسة عشرة من العمر ، فتى وضعته وسامة وجهه فى خدمة المنزل ، كما علمت بعد ذلك ، ان اسمه فالالى ، وهو يرتدى زيا خاصا : قميصا من الحرير احمر ، ذا ياقة محفوفة بشريط ، وحزاما مضفورا من خيوط ذهبية ،

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وسروالين من مخمل أسود ، وحذاءين من جلد الماعز لهما قفاز أحمر • ان هذا الزى هو من ابتكار الجنرالة • كان الفتى ينتحب ، وكانت العبرات تتساقط قطرة قطرة من عينيه الكيرتين الزرفاوين •

قال عمى:

ــ ماذا هنالك أيضا ؟ ماذا حدث ؟ تكلم •• تكلم ! ولكن هلا تكلمت أيها الوغد !

أجاب جافريلا :

\_ أمر فوما فومتش بأن نجىء الى هنا ، وسيصل هو بعد قليل ٠ أما أنا فمن أجل أن يمتحنني ٠٠٠ وأما هو فلأنه ٠٠

\_ لأنه ماذا ؟

\_ لأنه رقص •

بهذا أجاب جافريلا دامع الصوت •

فردد عمى مذعورا ؟

\_ رقص ؟

فأجابه جافريلا منتحبا :

\_ رقصة كارمانسكايا!

\_ رقصة كارمانسكايا \*!

\_ نعم رقصة كامارنسكايا 1

ـ ورآك فوما فومتش ؟

ـ رآنی !

صاح عمى:

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ــ انتهى الأمر في هذه المرة! لقد ضعت ، ضعت!

قال ذلك ووضع رأسه بين يديه يائسا !

دخل فيدوبلياسوف القاعة معلنا عن وصول فوما فومتش بقوله :

\_ فوما فومتش ا

وظهر فوما فومتش بشخصه أمام هؤلاء الحضور المتحيرين ٠

وليقيرة لالبيضاء وفلاح كامارينو

آن أشرف بأن أقدم لكم فوما فومتش ، أحسب آنه لا بد أن أقول بضع كلمات عن فالالى ، بغية أن أشرح الجانب الرهيب من الواقعة التى أشرت الها منذ هينهة ، وهي أن فوما فومتش فاجــأه

برقص رقصة «كارامسكايا» فالالى يتيم ولد في المنزل ، وكانت المرحومة عمتى اشبينته ، ان عمى يجبه كثيرا ، وهذا وحده كاف لأن يجمل فوما فومتش حاقدا عليه ممسكا بتلابيه منذ استقراره في ستيباً شيكوفو ، وكان كلما اشتد سلطان فوما فومتش على عمى ازداد كرهه لهذا الفتى الأثير، ولكن فوما فومتش لم يستطع أن ينال الفتى بشيء ، ذلك أن فالالى قد أعجب الجنرالة كثيرا ، لذلك حافظ الفتى على مكانه بالمنزل في خدمة السادة ، كان لا بد أن يخضع فوما فومتش ما دامت الجنرالة حريصة على الصبى ، ولكن هذا كان اهانة له لم ينسها \_ وكل شيء كان يهينه على كل حال \_ فكان يثأر لنفسه من هذه الاهانة كلما سنحت الفرصة ، وذلك على حساب عمى طبعا ، فان عمى هو الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ، كان فالالى حسن الهيئة وسيم الطلعة : ان وجهه أشب بوجه فتاة من كان فالالى حسن الهيئة وسيم الطلعة : ان وجهه أشب بوجه فتاة من فيات الحقول ، فكانت الجنرالة تدلله كثيرا ، وتحرص عليه حرصها على لعبة جميلة نادرة ، ولعلها كانت تحبه أكثر مما كانت تحب «آمى» كلبها الهافاني ، لقد سبق أن وصفت الزى الذي ابتكرته له ، وكانت الآنسات الهافاني ، لقد سبق أن وصفت الزى الذي ابتكرته له ، وكانت الآنسات

يهدين اليه عطرا ، وكان كوزما ، الوصيف الحلاق ، قد أ مر بأن يجعد له شعره يوم الاحد ، ان هذا الفتى مخلوق غريب ، ليس هو بالابله قط ، ولكنه كان يظهر من السذاجة ومن البساطة ومن سرعة التصديق ما يحمل على الظن فى بعض الاحيان بانه ضعيف العقل ، كان اذا راى فى منامه أى حلم من الأحلام اسرع الى سادته يقص لهم حلمه بأدق التفاصيل ، وكان يتدخل فى محادثاتهم دون أن يلاحظ أنه يقاطعهم أثناء كلامهم ، وكان يقص عليهم أشياء كثيرة مما يحتفظ به المرء لنفسه فى العادة ، وكان يجهش باكيا اذا أغمى على سيدته الجنرالة أو اذا قريع سيده ، وكان يجهش باكيا اذا أغمى على سيدته الجنرالة أو اذا قريع وكان يقترب من الجنرالة فى بعض الأحيان ، فيقبل يدها ضارعا اليها أن لا تغضبها منه هذه الدالة المفرطة ، فكانت الجنرالة تصفيح عنه وتغفر له كريمة نبيلة النفس ، وكان شديد الحساسية ، وكان وديعا وداعة حمل، وكان فى الوقت نفسه مرحا مرح طفل سعيد ،

انه يلبث أثناء الطعام واقفا وراء كرسى الجنرالة ، وكان الطاعمون يناولونه بعض ما يأكلون من حلوى ، وكانوا يعطونه قطعا من السكر من فرط حبه للسكر ، فيأخذ يقضمها بأسنانه الجميلة ـ وهى أسنان قسوية بيضاء كالحليب ـ بينما يشرق فى وجهه وفى عينيه الزرقاوين عندئذ رضى عظيم وفرح لا يوصف •

قلت ان فوما كان حاقدا عليه منذ زمن طويل • ولكنه حين لاحظ أن كرهه لن يؤدى الى شىء قرر فجأة أن يصبح للفتى حاميا وراعيا ، فأخذ عندئذ بتلابيب عمى وراح يلومه على أنه لا يُعنى بتعليم خدمه ، ثم لم يلبث أن طفق يعلم هذا الصبى المسكين الأخلاق وآداب السلوك واللغة الفرنسية •

ومن اجسل ان يسوغ قراره السخيف هذا ( وان كاتب هذه الصفحات قد راى بعينيه اشتخاصا كتيرين اخرين غير فوما فومتش يحملون في رءوسهم هذه الفكرة نفسها ) ، اقول : من اجل ان يسوغ قراره السخيف هذا ، كان يردد قائلا : كيف يمكن ان لا يكون الصبي ملما باللغة الفرنسية ؟ انه دائما قريب من سيدته فوق ، فماذا يتحدث اذا اتفق مرة على حين فجاة ان نسبت سيدته انه لا يفهم الفرنسيه ، فامرته قائلة بالفرنسية : « هات منديلي » \*! اما ينبغي ان يفهم كلام سيدته حتى يقوم بواجب خدمتها على الوجه الأكمل ؟

ولكن فالالى المسكين بدا عاجزا عن تعلم اللغه الفرنسية كعجزه عن تعلم اللغه الروسية : ان عمه اندرونيك ، الطباخ ، كان قد حاول ان يعلمه القراءة باللغة الروسية ، فلما بذل جهودا كبيرة في هذا السبيل دون أن يظفر بطائل ، لم يسعه الا أن يرمى الالفباء الروسية على احدى المناضد في مطبخه ،

ان فالالى موصد الذهن تماما دون الدراسة فى الكتب ، ومن هنا اتما جاء البلاء ، ولم يلبث الخدم أن أخذوا يناكدون فالالى ويغيظونه بسبب لغته الفرنسية ، حتى أن العجوز جافريلا ، وصيف عمى ، قد مضى بالجرأة والجسارة الى حد انكار استفادة هذا الصبى من تعلم اللغة الفرنسية أصلا ، قال جافريلا ذلك صراحة ، ولكن الأمر سرعان ما بلغ مسامع فوما فومتش ، فأورى ذلك غيظه وحنقه ، فأخسذ يعلم جافريلا نفسه اللغة الفرنسية ، معاقبة له على أنه انتقده ،

ذلك هو أصل هذه القصة ، قصة اللغة المرنسية التي استاء منا باختشايف ذلك الاستياء كله ، أما آداب السلوك فقد كان أمرها أنكى وأدهى : فان فوما لم يستطع أن يرويض فالالى على ما يحب ، وقد ظل الصبى المسكين يعجى، الى فوما فى كل صباح يقص عليه أحسلامه التى

رآها في المنام ، رغم أن فوما منعه من ذلك وحرَّمه عليه ونهره عنه ، لأن فوما كان يعدُ هذا الأمر متبذلا الى أقصى الحدود ، خاليا من الاحتشام الى أبعد الدرجات ، ان فالالى مصر اصرارا عنيدا على أن يبقى فالالى ، وطبيعى أن ذلك كله كان يقع على رأس عمى ،

صاح فوما في ذات يوم ( وكان يختار لتعزيز تأثيره اللحظة التي يجتمع فيها الجمع كله ) ، صاح يقول لعمى :

ـ هل تعلم ماذا فعل اليوم ؟ هل تعلم ؟ هل تعرف أيها الكولونيل الى أى حد يصل ضعفك المطرد ؟ لقــد التهم اليوم قطعة الحلوى التى مددتها اليه من المائدة ! فهل تعلم ماذا قال بعد ذلك ؟

سأل فوما هذه الأسئلة ثم التفت نحو الصبي وقال له :

ـ تعال الى هنا أيها البوم الأبله ، تقدم أيها المعتوه ، اثت أيها الوجه المنتفخ شراهة ونهماً •

تقدم فالالی وهو یبکی ویمسح عینیه بیدیه ۰

\_ ماذا قلت بعد أن التهمت الحلوى ؟ كرر على مســـامع الجميــع ما قلته !

فلم يحب فالالى الا بسكب مزيد من الدموع المرة •

... طيب • • اذا كنت لا تريد أن تقول أنت فسأقول أنا • لقد قلت وأنت تلطم كرشك بحركة غير محتشمة ، بحركة بذيئة : « ملأت بطنى حلوى كما ملأ مارتين بطنه صابونا ! » • فقل لى ، أيها الكولونيل ، هل أمثال هذه العبارات مقبولة بين أناس مهذبين ، هل هى مقبولة فى مجتمع راق ؟

كذلك سأل فوما ، ثم قال للصبى :

\_ أقلت هذا الكلام أم لا ؟ أجب ا

فاعترف فالالى يقول ناشحا:

ـ نعم قلته!

- والآن اشرح لى قليلا من هو مارتين هذا الذى يأكل صابونا ؟ أين رأيت شخصا اسمه مارتين يلتهم صابونا ؟ هيا ٠٠ تكلم ! حدثنى عن هذا الشخص !

لزم فالالى الصمت • فسرعان ما أردف فوما يقول:

- أنا أسألك من هو مارتين هذا ، هل سمعت ؟ اننى أريد أن أراه ، اننى أريد أن أتعرف به ! ما عساه يكون ؟ أهو كاتب ديوان ؟ أهو عالم فلك ؟ أهو بيشوخونيزى ؟ \* أهو شاعر ؟ أهو خادم ؟ انه لا بد أن يكون شيئا ، فما هو ؟ أجب !

قال فالالى وهو ما يزال يبكى :

\_ هو خادم !

ــ خادم من ؟ من هم أسياده ؟

ولكن فالالى لم يستطع أن يذكر من هم أسياد هذا الخادم وطبيعى أن ينتهى ذلك كله بأن يُجن جنون فوما غيظا ، فهاهو ذا يترك القاعة صارخا انهم يتعمدون الهزء به والسخر منه ؟ وها هى ذى الجنرالة تصاب بنوبة عصبية ؟ وها هو ذا عمى ، الذى يلعن اليوم الذى ولد فيه ، يعتقد أن من واجبه أن يعتذر لهؤلاء وأولئك ، ويظل طوال اليوم يمشى على رءوس الأصابع فى منزله نفسه .

وشاءت المصادفة التى تشبه أن تكون عمدا ، شاءت أن يأتى فالالى فى الغداة ( وقد نسى قضية مارتين نسيانا كاملا ، ونسى ما لقى من حسزن وكرب نسيانا كاملا أيضا ) فيقص على فوما فومتش حين حُمل اليهالشاى، أنه رأى فى منامه بقرة بيضاء • فكان ذلك ذروة البلاء! لقد استاء فوما فومتش استياء شديدا لا سبيل الى وصفه ، فها هو يستدعى عمى ويأخذ يحدثه طويلا فى موضوع الأحلام التى يراها «عزيزه» فالالى فى منامه واتخذت فى هذه المرة اجراءات قاسية : عوقب الفتى بابقائه راكما فى ركن من الغرفة ، ومنع صراحة من ان يرى فى منامه أحلاما من هذا القبيل ، أحلاما تبلغ هذا المبلغ من العامية والابتذال ، أحلاما خليقة بأن يراها الفلاحون أهل القرى • وقال فوما شارحا : «هذا هو السبب فى اننى أغضب : فبالاضافة الى أنه لا ينبغى له ولا يجب أن يسمح لنفسه ، اذا هو كان مهذبا ، أن يزعجنى بقص أحلامه على ، ولا سيما حين يكون ان بقرة بيضاء ، بالاضافة الى ذلك يجب أن تعترف ، يا كولونيل ، ان بقرة بيضاء كهذه تدل على أن صبيك فظ غليظ قليل الأدب • ان أفكار الانسان تنعرف من أحلامه • ألم يسبق لى أن قلت لكم ان هذا الصبى لن يخرج منه شى ، ولن يصلح أمره بحال من الأحوال ، وان من غير المفيد ابقاؤه فى خدمة سادة ؟ لن تستطيعوا يوماً ، لا لن تستطيعوا يوماً أن شى وفيع ، أى شى شعرى • تدخلوا فى دماغ هذا الغبى الأحمق أى شى وفيع ، أى شى شعرى •

قال فوما ذلك ، ثم التفت الى فالالى فأضاف :

ـ أليس في امكانك اذن أن ترى في منامك حلما من الأحلام فيه رشاقة وفيه رفعة وفيه عقل كما ينبغي أن تكون الأحــــلام ، كأن ترى مشهدا من حياة المجتمع الراقى ، كان ترى سادة يلعبون بالورق أوسيدات يتنزهن في حديقة جميلة ؟ •

فقطع فالالى على نفسه عهدا ليرين ً في الليلة المقبلة في أحلامه سادة أو سيدات يتنزهون في حديقة جميلة •

وفكر مليا في الطريقة التي يجب عليه أن يعمد اليها حتى لا يحلم بالبقرة البيضاء و ولكن امال الانسان خداعة و فان فالالى عدين استيقظ في الغداة ، تذكر مذعورا انه حلم مرة اخسرى ، طوال الليسل ، بالبقرة البيضاء ، وانه لم يتح له ، مرة واحدة ، ان يرى اية سيدة تتنزه في حديقة جميلة و كانت النتائج في هذه المرة خطيرة و فأعلن فوما بلهجة لا رد عليها انه لا يصدق ان في الامكان أن يتكرر هذا الحلم ، وان فالالى انما يفعل هذا اذن عامدا ، باوامر يتلقاها من أحد في المنزل ، لاشك أنه الكولونيل نفسه ، بغسيه أن يهينسه ، هو فوما فومتش و وتكاثرت الصيحات والملامات والدموع و وسقطت الجنرالة مريضة في ذلك المساء نفسه ، وارتعب جميع من بالمنزل و تجهمت وجوههم و وبقى امل ضعيف، نفسه ، وارتعب جميع من بالمنزل و تجهمت وجوههم و وبقى امل ضعيف، مو ان يحلم فالالى في الليله التالية بشيء يتصل بالمجتمع الراقي و فما كان أشد انزعاج الجماعه كلها حين ظل فالالى طوال أسبوع كامل على التنالى لا يحلم الا ببقرته البيضاء فقط و وأصبحوا لا ياملون أبدا أن يروه يحلم بالمجتمع الراقي و

وأطرف ما في هذا الامر أن فالالي كان عاجزا عن الكذب ، مع أن الكذب في مثل هذه الحالة اثم يغتفر ٠٠ لم يخطر بيال فالالي ولا دار بخلده أن يقول مثلا انه رأى في منامه فوما فومتش مع سيدات كثيرات ١ ان فالالي يبلغ من الشرف أنه يعجز عن الكذب حتى لو أراده ٠ اذلك لم يجازف أحد فيوحي اليه بشيء ٠ كان كل واحد في المنزل يعلم أن فالالي سيفضح نفسه لدى أول اشارة ، وأن فوما فومتش سيقبض عليه عندند متلسا بجرم الكذب ٠ وأصبح وضع عمى صعبا حرجا الى آخر درجات الصعوبة والحرج ٠ ما عساه فاعلا ما دام فالالي لا سبيل الى اصلاحه ٠ وأخذ الصبى المسكين يهزل ويضوى حزنا وشيخنا ٠ وأكدت ميلاني الغسالة أن الصبى قد أوذي بسحر، وأخذت ترشه بماء مبارك ٠ وشاركت

براسكوفى ايلتشنا الطيبة التى انقبض صدرها غماً وهماً ، شاركت فى هذا العمل النافع • ولكن ذلك كله لم تكن له كذلك أية جدوى : فما من شىء أمكن أن يصلح الحال • وكان فالالى يقول : « لعن الله هذه البقرة البيضاء! انها تعود فى كل ليلة • وأنا أردد فى كل مرة عند المساء ابتهالى قائلا : أيها الحلم لا تكن بقرة بيضاء • ولكن دعواتى تذهب سدى فالبقرة البيضاء اللعينة تنتصب كل ليلة أمامى بقرونها الطويلة وشفتيها الضخمتين ، ثاغية : موء • • موء! • • » •

وفيما كان عمى بالغا ذروة الكرب والكمد بسبب هذا الأمر ، اذا بفوما فومتش يبدو عليه فجأة ، لحسن الحظ ، أنه نسى قصة البقرة البيضاء هذه ! واضح ان أحدا لم يكن يتصور أن فوما فومتش يمكن أن ينسى قضية تبلغ هذا المبلغ من الخطورة ، فقال كل واحد بينه وبين نفسه مرعوبا : لا شك أنه يحتفظ بها ذخيرة يخرجها عند أول مناسبة ، ولم يدركوا الا بعد ذلك أن فوما فومتش كان في تلك اللحظة قد ترك البقرة البيضاء جانبا ، لأن فكره كان مشغولا بأمور أخرى ، لأن خططا أخرى كانت تنضج في دماغه الخصب القوى ، فذلك هو السبب في أنه وهب للصبى فالالى هدنة يتنفس أثناءها ،

تخفف فالالى وتخفف معه الجميع و استرد مرحه ، حتى لقد بلغ من سيان الماضى أن ظهور البقرة البيضاء فى منامه أصبح يقل ليلة بعد ليلة ، دون أن تنقطع البقرة البيضاء رغم ذلك عن التذكير بوجودها من حين الى حين و الحلاصة أن كل شىء كان يمكن أن يجرى على خير حال لولا رقصة « الكامار نسكايا » •

من الضرورى أن نلاحظ أن فالالى كان يرقص رقصا رائعا يفتن اللب حقا • هذا هو الاستعداد الوحيد الذي يملكه والذي يشبه أن يكون

موهية طبيعية • انه يرقص في حماسة ونشاط وفرح وبهجة لا ينضب لها معين • ولكنه كان يؤثر الرقصة التي تنسب الى « موجيك كامارينو » ، لا لان ما تقتضيه هذه الرقصة الخفيفة من دورات على قدم واحدة كانت تحظى منه باعجاب خاص ، بل لمجرد أنه كان يستحيل عليه أن يسمع أنغام هذه الرقصة دون أن يأخذ جسمه بالتحرك • ففي بعض الأحسان، أثناء السهرة ، كان يجتمع خادمان أو ثلاثة والحوذى والبسستاني الذي يعزف على الكمان ، وسيدة أو سيدتان من الخادمات ، كان يجتمع هؤلاء منتحين جانبا وراء حوش قصي في أبعد مكان عن فوما فومتش • وتبــدأ الموسيقي ثم تبدأ الرقصات ، الى أن تنطلق رقصة « الكارامنسكايا » مدوية مظفرة • ان الأوركسترا تتألف من آلتي بالالايكا وقيثارة وكمان وطبل؟ وان متيوشا السائس هو الذي يحسن قرع الطب باتقان كامل • فليتك ترى عندتذ كنف كان فالالي يدور على قدمه راقصاً! كانت صرخات التشجيع والفرح التي يطلقها مشاهدوه تحفزه مزيدا من الحفز، وتحرضه مزيدا من التحريض ، فاذا هو يأخذ يقرع الأرض بقدميه قرعا ينسى معه نفسه ، وتنهك به قواه ٠ وهو في أثناء ذلك يطلق صيحات حادة ، ويضحك ملء صدره ، ويصفق بيديه ، ويتب من مكانه وثوب من تحركه

ذهل فوما حين بلغه النبأ ، فأرسل يستدعى الكولونيل ، وقال له :

ـ يا كولونيل ، ليس لدى الا سؤال واحد ألقيه عليك : أتراك حلفت لتفقدن مذا الأبله صوابه تماماً ؟ نعم أم لا ؟ اذا كانت الأولى فاننى السحب ، أما اذا كانت الثانية فاننى ٠٠٠

قد بلغته أنباؤها أخرا •

قوة غريبة عنه ، قوة عارمة تجبره على أن يقرع الأرض بكعبه قرعا ما ينفك يستغر ويشتد على قدر تسارع الايقاع مزيدا من التسارع + تكلم دقائق متعة كبيرة للصبى كان يمكن أن تستمر طويلا لولا ان فوما

فصاح عمى مذعورا:

\_ ولكن ماذا هنالك ؟ ماذا جرى ؟

ـ ماذا جرى ؟ أأنت تحمل اذن أنه يرقص رقصة «كارامسكايا» ؟

قال عمى:

\_ ولکن أی ضیر فی هذا ؟

فصرخ فوما :

- اى ضير فى هذا ؟ أأنت تقول هذا الكلام ، أنت سيده الذى يجب أن تكون له من بعض الوجوه بمثابة أب ؟ ولكن أتراك تفهم حق الفهم ما تمثله رقصة « كامارنسكايا » ؟ هل تعلم أن مدار الأغنية على رجل ساقط يقترف أحقر عمل وهو فى حالة سكر ؟ هل تعرف الى أى حد يمضى هذا الفاسد الفظ المنحل ؟ انه يدوس أقدس الصلات ويستحقها سحقاء ان صح التعبير، بحذائيه اللذين تعودا أن يدوسا أحقر الخمارات؟ أتراك تدرك أن جوابك يسىء الى أنبل عواطفى ويؤذى اسمى مشاعرى ؟ أتراك تدرك ذلك أم لا ؟

ـ ولكن يافوما • • ما هي الا أغنية يافوما • •

ما هي الا أغنية ! ألا تستحى أن تعترف بأنك تعرفها أنت يا من تنتمى الى المجتمع الراقى ، يا من أنت أب لأولاد طاهرين أبرياء ، يا من أنت كولونيل فوق ذلك كله ؟ ليست الا أغنية ؟! • • أنا متأكد من أنهذه الأغنية انما أوحت بها حادثة واقعة • ليست الا أغنيسة ! • • ولكن أى انسان يمكن أن يعترف ، دون أن يموت من الشعور بالخزى والعار ، بأنه يعرف هذه الأغنية ، وبأنه سمعها ولو مرة واحدة ؟ أى انسان ؟ أى انسان ؟

ــ ولكن يا فوما • • لا بد أنك تعرفها أنت أيضا ما دمت تتكلم عنها على هذا النحو •

كذلك قال عمى منقادا لبساطة نفسسه وبراءة قلبه • فصاح فوما يقول :

ــ ماذا ؟ أنا أعرفها ؟ أنا ؟ أنا ؟ أيجرؤ أحد أن يقول انني •• آه! •• يا لها من اهانة!

بهذا أعول فوما فجأة وهو يثب عن كرسيه ويتأثىء غضبا وحنقا • كان لا يتوقع هذا الجواب الذي يمليه الحس السليم •

لن أحاول أن أصف الغيظ المسعور الذي اعتسرى فوما فوفتش وحسبى أن أقول ان الكولونيل ، بسبب هذا العجواب الذي « ليس في محله » ، رأى نفسه يطرد شر طردة ، بعيدا عن بصر هذا المدافع عن مكارم الأخلاق ، ومنذ ذلك اليوم حلف فوما فومتش ليقبضن على فالالى متلبسا بالجرم حين يرقص « الكارامنسكايا » ، فكان اذا هبط المسساء ، واعتقد كل من بالمنزل انه مشغول ، نزل هو الى الحديقة خفية ، ودار حول بستان الخضار ، ومضى يلطو في حقل القنب الذي يستطيع أن يرى منه المكان الذي يؤثره الراقصون ، لقد تربص بالمسكين فالالى كمايتربص الصياد بطائر ، متلذذا سلفا بالدرس الذي سيلقنه أهل المنزل جميعا ، والكولونيل خاصة ، وتكلل جهده المستمر بالنجاح آخر الأمر ، فقبض على الراقصين وهم يرقصون ، والآن تفهمون لماذا هم عمى أن يسمد شعر رأسه حين رأى فالالى أمامه باكيا ، وحين سمع فيدوبلياسوف يعلن فعجأة ، في تلك اللحظة من الحيرة والاضطراب، عن وصول فوما فومتش بذاته ،

## فومسا فومتشب



نهم انما نظرت الى القادم الجديد • لم يخطى، جافريلا حين وصفه بالدمامة • هو قصير القامة ، أشقر الشعر أشيبه ، معقوف الأنف ، مغضَّن الوجه بأخاديد دقيقة، يزين ذقنه تؤلول ضخم.

انه في نحو الخمسين من العمر • دخل من غير ضوضاء ، بخطى موزونة ، خافضا عينيه • بيد أن زهوا وقحا يلاحظ في حركاته المتعاظمة المتعالمة المتفيهة كلها • وما كان أسد دهشتى حين رأيته يدخل علينا بثوب المنزل ! صحيح أن تفصيلة الثوب تفصيلة أجنيية ، ولكنه ثوب منزل على كل حال • وأكثر من ذلك أنه كان ينتعل هشبشباء ! وكانت ياقة قميصه مقلوبة على طريقة ياقات الأطفال ، بدلا من أن تحزمها ربطة عنق ، فكان ذلك يسبغ على فوما هيئة بليدة جدا • مضى قدما نحو الكرسى الشاغر ، فقربه من المائدة ، وقعد عليه دون أن ينطق بكلمة • ان كل الضجة التي كانت تملأ الغرفة ، وكل الهياج الذي كان قائما فيها منذ دقيقة ، قد حل محله الآن صمت عميق مطبق • أصبح من المكن فجأة أن يكسمع طيران ذبابة • هدأت الجنرالة فأصبحت وديعة كوداعة حمل • ان العبادة التي تحملها هذه البلهاء المسكينة لفوما فومتش تسطع في وضعها كله • ان بصرها لا يشبع من النظر الى معبودها • كانت تأكل فوما فومتش وتشربه بعنيها •

وبينما كانت الآنسة بيربلتسين تفرك يديها وتصطنع ابتسامة تكشف عن أسنانها ، كانت عمتى المسكينة براسكوفي ايلنتشا ترتعش من الخوف ارتعاشا واضحا ، أما عمى فما لبث أن أخذ يتحرك بسرعة ويكشس من الكلام حتى لكأنه عدة أشخاص ،

ــ صبتًى ٠٠٠ صبى شايا ياأختى العزيزة ٠٠٠ وأكثرى من السكتر ٠٠٠ فان فوما فومتش يحب الشاى كثير السكتر بعــد القيلولة ٠ تريد الشاى كثير السكر ، أليس كذلك يا فوما ؟

ــ ليست المسألة الآن مسألة شــاى ! ألا تفكر أنت يوما الا فى السكر ؟ •

كذلك قال فوما وهو يتكلف الوقار ويبدو مشغول اليال •

شاقتنى هذ الكلمات كشيراً ، بعد ذلك الدخـــول المتعاظم المتفيهق المضحك • كنت أحترق شوقا الى أن أعرف الى أى حد من نسيان اللياقه والأدب يمكن أن يمضى هذا الشخص الوقح المزهو بنفسه •

متف عمى يقول:

۔ فوما ، أقدم اليك ابن أخى ، سرجى الكسندروفتش، الذى وصل منذ برهة قصيرة ...

فنظر الى ً فوما فومتش من القدمين الى الرأس ، ثم أجاب يقول بمد صمت بليغ الدلالة ، كأننى لا وجود لى :

ـ يا كولونيل ، ان من حقى أن أستغرب كيف تقاطعنى أثناء كلامى هذه المقاطعات المطردة • أكلمك فى قضية هامة فتجيبنى لا يدرى الا الله بماذا! هل رأيت فالالى ؟





فوما فومتش أوبسكين بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

- رأيته يا فوما!

ـ ها ••• رأيته ! ومع ذلك ، رغم أنك رأيته فسوف أريك اياه أيضا • سوف تستطيع الآن أن تعجب بهذا المخلوق الذي هو «مخلوقك» بالمعنى المجازي لهذه الكلمة •

ثم التفت فوما نحو الصبي فقال له:

۔ تعال الی ہنا أیها الأبله! اقترب یا وجه سکیر ہولاندی! ہیا ، تقدم ، تقدم ، لا تخف!

دنا فالالى فاغر الفم وهو ينشيج خانقا بكاءه • فنظر اليه فوما فومتش راضيا مسرورا •

قال فوما فومتش وهو يتخذ على مقعده وضعا مريحا ويلتفت برأسه نحو أوبنوسكين ، جاره :

ـ لقد تعمدت أن أصفه بأنه وجـه سكير هولاندى! وفيم ألطف تعابيرى فى حالة كهذه الحالة! الحقيقة قبل كل شيء! والأقذار تبقى أقذارا مهما تغطيها • فعلام يكلف المرء نفسه عناء البحث عن عبارات التلميح والتورية ، علام يخدع المرء نفسه ويخدع غيره ؟ ان الاهتمام السخيف بلباقات من هذا القبيل لا يمكن أن ينبت الا فى رأس رجل امعة خفيف العقل! قل لى ٠٠٠ اننى أحتكم اليك ٠٠٠ هل تجد شيئا معميلا فى هذا الوجه المقزز ٠٠٠ أقصد هل تجد فيـه شيئا نبيلا رفيعا معبرا ، لا مجرد وجه مصطبغ بالحمرة هو وجه سكير ؟

كان فوما فومتش يتكلم بصوت معتدل رقيق عذب ، وهو يصطنع قلة الاكتراث ويظهر العظمة •

أجاب أوبنوسكين باحتقار متقزز :

ـ تسألنى أهو جميل ؟ ألا اننى لا أحس حين أراه الا بأننى أرى شريحة من لحم البقر المقلى •

تابع فوما فومتش بلهجة فخمة :

\_ في هذا الصباح اقتربت من المرآة وفي نيتي أن أرى نفسي (قال ذلك ملحا على كلمة « نفسي » ) • صحيح أنني لا أعدني رجلا جميلا • ولكن كان لا بد لى من الاعتراف بأن في هذه العين الشهباء شيئا يميزني حتما عن شخص مثل فالالى • ان عيني تدل على التفكير ، على الحياة ، على الذكاء! وما أطريه بهـــذا الكلام الذي أقوله لا تدفعني الى اطرائه حماسة لشخصي • • • فانما أنا أتكلم عن طبقتنا جملة " • والآن ما رأيك الأهل يمكن أن يوجد في هذه الشريحة المتجولة من لحم البقر المقلى أي اثر من روح ، أي قبس من روح ؟ كلا • • • لاحسط أيضا ، يا بافل سيميونتش ، ان أمثال هذه المخلوقات المحرومة من الفكر ومن المشل الأعلى حرمانا تاما ، والتي تتغذي على وجه العموم باللحم علما ، يكون جلدها نضرا نضارة قصوى ، الا أنها نضارة منفرة مقززة فظة غيية! هل تحب أن تقيس درجة ذكائه! اذن فانظر!

ثم التفت فوما الى الصبى فقال له :

\_ هيه ٠٠٠ أنت يا كسلان ! اقترب قليلا حتى نستطيع الاعجباب بك ! لماذا تفتح فمك على هذا النحـو كأنه فوهـة فرن ؟ أتراك تريد أن تبلع حوتا ؟ قل لى : هل أنت جميل ؟ أأنت جميل أم لا ؟

أجاب فالالى وهو يخنق نسيجه:

- جمل •

فانفجر أوبنوسكين مقهقها ، وشعرت أنا بجسمى يقرقف غيظــا •

عاد فوما يقول بلهجة الظافر المنتصر وهو ما يزال يوجه الكلام الى أوبنوسكين :

مل سمعت ؟ لسوف تسمع المزيد ! فانما جثت الى هنا وأنا أنوى أن آمتحنه ، اسمع يا بافل سيميوفتش ، ان هناك أناسا يحرصون على ان يفسدوا هذا الأبله المسكين ، وأن يكونوا السبب في ضياعه ضياعا كاملا ! لعلني آبالغ قليلا في حكمي ، غير أن ما أقوله انما أسستلهمه من حبى للانسانية ، لقد كان هذا الصبي يرقص منذ لحظة قصيرة رقصة هي أبعد الرقصات عن الأخلاق ! وما من أحد هنا يبدو عليه أنه يلاحظ ذلك ، ولكنك ستطلع على المسألة الآن ،

واتجه فوما الى الصبى فقال له :

\_ أجب! ماذا كنت تفعل منذ هنيهة! لماذا لا تجيب؟ أجب حالا ٠٠ حا ٠٠٠ لا ٠٠٠٠ هل تسمع؟

قال فالالي وقد اشتد نشسجه:

- \_ كنت أرق<del>ص \*\*</del>
- \_ أية رقصة كنت ترقص ؟ أية رقصة ؟ قل حالا ٠٠٠
  - \_ « الكارامنسكايا » •
- \_ آ ••• آ ••• « الكارامنسكايا » ! وما هي رقصة «الكارامنسكايا» هذه ؟ حاول أن تجيب اجابة مفهـــومة •• قل لنا من هو بطل هــــذه الرقصة
  - ــ فلاح ( موجيك ) •
- ـ موجیك ؟ فقط ؟ انك تدهشنی اذن لقد كان شخصــا بارزا

حبدا ، شهيرا جدا ، ذلك الموجيك الذى ألفوا الأغانى والرقصات تكريما له ؟ هه ؟ هل كان أى موجيك ؟ هيا ••• أجب ! •••

ان فوما يهوى اثارة الاعصاب هوى جامحًا • كان يعبث بضحيته عبث القطة بالفارة • ولكن فالالى الصامت الباكى لم يفهم من هذه الأسئله شيئًا •

ألح فوما يسأل:

\_ ألن تجيب أخيرا ؟ لقد سألتك من أين جاء هذا الفلاح! تكلم ٠٠٠ هلا تكلمت ؟ الى من كان ينتمى ؟ الى سيد من السادة ؟ الى دير من الأديرة ؟ الى مقاطعة من المقاطعات ؟ هل كان حرا ؟ ان الفلاحين أنواع وأنواع ٠٠٠

ـ الى دير ٠٠٠

\_ ها ••• الى دير ! هل سمعت يا بافل سيميوفتش ؟ هذه واقعة تاريخية جديد تظهر • لقد كان فلاح كامارينو ينتمى الى دير من الأديرة • • • هم ! • • • ولكن ما هى حسنات هذا الشخص العظيمة ؟ ما هى الأعمال المجيدة التي قام بها فاستحق أن يكرم في أغان ورقصات ؟

ان هذا السؤال الشائك ، الموجه الى فالالى ، لا يخلو من خطر ، قال أوبنوسكين وهو ينظر الى أمه التى أخذت تتحرك على مقعدها تحركا ذا دلالة :

ــ اسمع يا فوما فومتش ٠٠٠ أحسب أنك تسرف بعض الشيء ٠٠٠ ولكن كيف كان يمكن أن يتدخل أحد ٠ ان لنزوات فوما فومتش قوة القانون ٠

همست أقول فى أذن عمى الذى كان حائرا لا يدرى ماذا يصنع:
ــ رحماك يا عمى ٥٠٠ أسكت هذا الآبله ٥٠٠ انك ترى الى أين
يريد أن يصل من ذلك ٥٠٠ لسوف يضطر هذا المسكين فالالى أن يلفق
كذبة ضخمة ٠

فقال عمى أخيرا يخاطب فوما:

ے علی کل حال یا فوما ۰۰۰ مهما یکن من أمر ۰۰۰ فوما ۰۰۰ دعنی آفدم لك ابن أخی ، انه شاب مختص فی علم المعادن ۰۰۰

\_ يا كولونيل ، أرجوك أن لا تقاطعنى بكلامك هـ ذا عن علم المعادن! ثم اننى ، اذا صدق ظنى ، أعتقد أنك لا تفهم من علم المعادن شيئا ، لا انت ولا « آخرون ، فى أغلب الظن ، ما آنا بطفل ، اننى اريد أن يجيبى عن ذلك الرجل الساقط الحقير الذى كان يتسكع فى الشوارع ثملا ، بدلا من أن يعمل لسعادة ذويه ، وما ينفك يلهو ويقصف حتى ليبيع معطفه فى سبيل أن يشرب بثمنه خمرا ، ذلك هو مضمون تلك القصيدة التى تتغنى بالسكر ، كما يعرف جميع الناس ذلك ، فلا تخف من شى ، ، انه يعرف الآن بماذا ينبغى أن يجيب ،

وعاد فوما يسائل الصبي :

ـ هيا ٠٠٠ اشرح لى : ماذا كان يعمل ذلك الفـــلاح ؟ لقد لقنتك النجواب ٠٠٠ وضعت لك الجواب على لسانك ، وأحب الآن أن أسمعــه بصوتك أنت ! ماذا كان يعمل ذلك الفلاح ؟ لماذا نظمـــوا فى تكريمه القصائد وألفوا الرقصات ؟ ما هو الشىء الذى استحق من أجله الخلود ؟ ما الذى تتغنى به أناشيد شعراء « التروبادور » هيا ٠٠٠ قل ٠٠٠

كان فالالى الشقى يلقى على الجميع نظرات طائشنة زائغة ، وكان

من فرط حيرته يفتح فمه ثم يغلقه كشبوط أخرج من الماء الى الأرض ٠

وتمتم المسكين أخيرا يقول :

ـ أستحى أن أقول ٠٠٠

قال فوما ظافرا منتصرا:

\_ ها • • • يستحى أن يقول • ذلك ، يا كولونيل ، هو الجواب الذي كنت أنتظره • • • يستحى أن يقول ، ولكنه لا يستحى أن يفعل ، أليس كذلك ؟ تلك هي الأخلاق التي غرستها في منزلك ، تلك هي الأخلاق التي أنبتها • • • تلك هي الاخلاق التي تتعهدها الآن بالعنسايه والسقاية ! • • • ولكن فيم الكلام كثيرا في غير طائل ! اذهب الى المطبخ الآن يافلالي ! لن أقول لك كلمة أخرى • • • وذلك احتسراما مني للحضور • • • ولكنك في هذا اليوم نفسه ، نعم في هذا اليوم نفسه ستلقى العقاب القاسى الذي تستحقه • فاذا لم يعاقبوك في هذه المرة ، اذا انحازوا الى جانبك ضدى ، فسدوف تبقى أنت هنا ترقص « الكارامنسكايا » مسريا عن سادتك ، أما أنا فأترك المنزل • • • نعم • • • في هذا اليوم نفسه • • • في الكارامنسكايا » مسريا عن سادتك ، أما أنا فأترك المنزل • • • نعم • • • في هذا اليوم نفسه • • • كفي ! قلت كل شيء ! انصرف

جمجم أوبنوسكين يقول:

\_ يخيل الى أنك أسرفت في القسوة ! •••

فهتف عمى يقول:

\_ تماما ! تماما !

ولكنه لم يلبث أن توقف عن الكلام فورا ، لأن فوما فومتش شمله بتظرة قاتمة ٠

وتابع فوما يقول :

ــ وانه ليدهشني بعد هذا يا بافل سيميونتش ما ألاحظه من جمود أدبائنا المعاصرين ، وشمعرائنا ومفكرينا ! كيف لا يلتفتون بانتباههم الى الأغاني التي يرقص على انغامها الشعب الروسي ! أي عمل قام به الىالان هؤلاء الكتاب والشعراء أمثال بوشكين ولرومونتوف وبوروزدنا\* وغيرهم؟ ألا ان هذا الأمر ليذهل! الشعب الروسي يرقص « الكارامنسـكايا » ، يرقص الأغنية التي تمجد السكر ، ثم هم مشغولون عن ذلك بوصف جال أنواع الأزهار ! لماذا لا يدعون هذه الأزهار ويفرغون لنظم أغان شعبية أقرب الى الحشمة والأدب ؟ أليست هذه القضية قضية اجتماعية ؟ اذا أرادوا أن يصفوا فلاحاً فليصفوه في صحبة أناس كرام الأخسلاق ، أو قل بتعبير أصح فليصفوا لا فلاحا خشن الطبع فحسب ، بل فلاحا رفيع النفس سامي الروح. فليصفوا قرويا عاقلا بسيطا بساطة طبيعية، وليجعلوه منتعلا حذاءين من قشر القنب اذا كانوا يحرصـــون على ذلك ، ولكن فليصفوه متحليا بجميع فضائله وهي فضائل لا أخشى أن أقول ان من الممكن أن يحسده عليها الاسكندر المقدوني الذي طالما كيل له المديح! « انني أعرف روسيا ، وتعرفني روسيا ، \* • ولهذا نفسه انما أقول هــذا الكلام على كل حال. فليصنفوا لى هذا الفلاح أشيب الشعر عائلا مرهقاً بكثرة أعيائه وواجباته نحو أسرته ، مختنقا في كوخه ، بل ومتضورا من الجوع ، ولكن فليصفوه راضيا عن مصيره قانعا بما كتب له ، لا يتذمر ولا يشكو ، بل يبارك فقره ، ولا ينفس على الأغنياء أنهم يملكون ذهبا •• وليقولوا عن الغنى انه من حنانه ورقة عاطفته يقاسمه ذهبه ، بل فليرونا فضيلة رجل الحقول تتحد بعد ذلك بفضيلة سيده العظيم اذا شاءوا ، فاذا القروى والسيد العظيم ، اذا بالطرفين الأقصيين من السلم الاجتماعي يجتمعان على الفضيلة! يا لها من فكرة رائعة! ومع ذلك فما الذي نراه بدلا من هذا ؟ نرى في جهة أزهارا ونرى في جهة أخرى سكيرا يثب من

الخمارة ويجعل يضرب فىطول الشارع وعرضه خالعا عذاره! أين الفكر والروح؟ أين الجمال والرشاقة؟ أين الأخلاق؟ اتنى لا أفهم!

هتف ياجفكين يقول بلهجة مفتتنة :

والتفت ياجفكين اليَّ يهمس في أذنبي بصوت خافت:

ـ تملق یا عزیزی ، تملق ، تملق دائما ! ٠٠٠

وتمتم أوبنوسكين يقول:

ـ نعم ، لقد أجدت التعبير عن هذه الأمور أيما اجادة!

وهتف عمى الذى أصغى الى كلام فوما فومتش بانتباء شديد وألقى على خطرة انتصار:

\_ تمّاما ! تماما ! ما أجمله من موضوع !

ووشوشنى يقول وهو يفرك يديه :

ـ ما رأيك ؟ هكذا فلتكن الأحاديث !

ثم صرخ وقد عصف به الانفعال قائلا:

\_ فوما فومتش ، أقـــدم اليك ابن أخى • انه يعنى هو أيضـــا بالأدب !

وفى هذه المرة أيضا لم يول فوما فومتش تقديم عمى أى انتباه • همست أقول لعمى بلهجة قاطعة :

ـ أرجوك ، لا تقدمني اليه بعد الآن!

\_ تسألني أنا ؟

- نعم ، أسألك أنت ! وانما أسألك أنت لأن الرأى الذى يصدر عن رجل مثقف صادق أحب الى نفسى كثيرا من رأى يصدر عن أناس يظن أنهم علماء ، أناس لا فضيلة لهم الا اطراء فكرهم وعلمهم بغير انقطاع ، أناس يُستدعون في بعض الأحيان عمدا من أجل أن يعرضوا على الناس في مبنى خشبى بمعرض أو ما أشبه ذلك ! ٠٠٠

لا مجال للشك أبدا: ان فوما فومتش يعرض بي تعريضا صريحا مد انه يرمي حجره في حديقتي رأسا • انه مع رفضه أن يوليني أي انتباه انها بدأ حديثه كله عن الأدب في سبيل أن يستطيع منذ أول دقيقة أن يبهر وأن يحقر وأن يسحق ، في شخصي ، العالم المطلع والمفكر القوى الوافد من بطرسبرج • • • أو ذلك ما وقع في ذهني ورسخ في اقتناعي !

أجاب ميزنتشيكوف يقول متململا تململا واضحا:

ساذا كنت تحرص هذا الحرص كله على معرفة رأيى ، فاعلم أننى أوافق على ما ذهبت اليه ٠٠٠

قال فوما:

ــ أنت دائما توافق ٥٠٠ ذلك أمر يضـــيق به المرء ذرعا آخــر الأمر ٥٠٠

وعاد بعد لحظة من صمت يقول مخاطبا أوبنوسكين من جديد :

ــ أقول لك صراحة يابافل سيميونتش اننىاذا كنت أقدركارامزين\* النخالد فما ذلك لأنه وضع كتابه العظيم في « التاريخ ، لا ولا لأنه كتب

« مارتي ونوفحورود » ولا لأنه كتب دراسته عن « روسسا القديمة

« مارتى ونوفجورود » ولا لانه كتب دراســـته عن « روســيا القديمــه والجديدة » ، وانما لأنه كتب « فرول سيلين » • هذه ملحمة راثعــــة ! ذلك عمل ينبع من الشعب وسيخلد أبد الدهر ! تلك ملحمة رفيعة !

قال عمى مؤيدا وقد استعاد هدوء نفسه ورباطة جأشه :

ــ تماما ! تماما ! هي ملحمة رائعه ! • « فرول سيلين » رجل الخير والفضيلة ! أتذكر أنه بعد ان افتدى امرأتين من الأقنان اتجه بصره الى السماء وبكي ! تلك لفتة رائعة !

مسكين ! انه لا يستطيع أن يمتنع عن أن يقول كلمته حين تدور الألسنة من حوله في أحاديث « متعالمة » •

وابتسم فوما ابتسامه مرة ولكنه صمت ٠

قالت آنتوز بتروفنا تشارك في الحديث على حذر:

ــ على كل حال تُكتب اليوم أيضا أشياء ذات قيمه ••• مثال ذلك : « أسرار بروكسل » •

قال فوما فومتش على أسف :

ـ لا أشاطرك الرأى • لقد قرأت أخيرا فصيدة من هذه القصائد • • فاذا سألتنى رأيى فيها قلت انها تتغنى بالأزهار أيضا ! أما اذا أردت أن تعرفى من هو الكاتب الذى أوثره بين الكتاب الجدد ، فاننى أقول لك انه « الناسخ » \* • ذلك قلم رشيق !

صاحت آنتوز بتروفنا :

ـ « الناسـخ » ! ذلك الذي يبعث برسائل الى المجـــلة ! آ ••• ما أروعه وما أجمل تلاعبه بالألفاظ !

ــ تماما ! تلاعبه بالألفاظ ! انه في التلاعب بالألفاظ كالبهلوان ان صح التعبير ! وان له لقلما محكما كل الاحكام !

فال او بنوسكين مجازفا:

\_ نعم ! ولكنه متفيهق ا

ــ متفيهق ! متفيهق ! لا أقول نقيض ذلك ! ولكنه متفيهق قريب من القلب محبب الى النفس ، هو متفيهق رشيق ! صحيح أنه ما من رأى من آرائه يصمد للنقد ، أنا أسلم بذلك ٠٠٠ ولكنه ثرار زاخر بالمتعة ملىء بالرشافة ، هل لاحظتم أنه يذكر في احدى مقالاته أن له أملاكا ؟

\_ أملاكا ؟ عظيم ٠٠٠ في أية مقاطعة ؟

كذلك سأل عمى •

فتوقف فوما ، وحدق الى عمى ثم تابع يقول دون أن يغير لهجته :

\_ فهل يجب أن يعنيني ، أنا القارىء ، أن أعرف أن له أملاكا ؟ يجب أن نعترف مخلصين بأن ذلك أمر لا يهم القــارىء • فاذا كانت للرجل أملاك ، فطوبي له ! ولكن ما أمتع وما أجمل كتابته ! انه يتوقد فكرا ، انه يتفجر فكرا ، انه يغلي فكرا . • • هو نبع ثر لا ينضب ! نعم ، هكذا فليكتب الكاتبون ! أحسب أنني لو كتبت للمجلات لكتبت على هذه الطريقة وبهذا الأسلوب •

صاح ياجفكين يقول بلهجة الاحترام:

ــ بل لكتبت َ بطريقة أفضل وأسلوب أجمل !

ــ نعم ٥٠٠ بأسلوب فيه مزيد من الموسيقي ٠

كذلك قال عمى مؤيدا •

هنا فار فائر فوما فومتش أخيرا فقال :

\_ يا كولونيل ، هل لى أن أرجوك ، بكل التهذيب المطلوب طبعا ، أن لا تزعج نفسك وأن تسمح لنا باتمام حديثنا في سلام وهدوء ؟ انك عاجز عن فهم شيء في هذا المجال ! فلا تعكر اذن مناقشتنا الادبية الشائقة بملاحظاتك التي لا محل لها • اهتم بأدارة أعمالك ، واشرب شايك ، ودع الأدب وشأنه • واذا تركت الادب وشأنه فلن يخسر الأدب منذلك شيئا ، أؤكد لك •••

تجاوز هــذا الكلام حـــدود الوقاحة ، فأصبحت لا أعرف كيف أفكر ٠٠٠

قال عمي محتجا وقد اعتراه غم مؤثر :

\_ ولكنك أنت الذي قلت ، يا فوما ، ان أسلوبك سيمتاز بمزيد من الموسيقي .

ــ صحیح ••• قلت أنا هذا ••• ولكننى قلته عالما بمعنى ما أقول ••• أما أنت •••

فردد ياجفكين يقول وهو يدور حول فوما فومتش :

\_ هذا هو الأمر ••• لقد قلنا ما قلنا عالمين بمعنى ما قلنا •• نحن عندنا من الفكر فيض نستطيع أن نبيع منه ••• عندنا من الفكر ما يمكن ان نوزعه على وزيرين في آن واحد ، ثم يبقى لدينا منه ما نُسعد به ثالثا! أولئك نحن!

قال عمى وهو يبتسم ابتسامة طبية :

\_ طيب ٠٠٠ هأنذا أدرك أنني قلت حماقة جديدة ا

قال قوما :

## \_ أحسنت اذ اعترفت!

ـ لا ضير يا فوما ، لا ضير البتة ٠٠٠ أنا لست غاضبا قط ٠٠٠ أنا لم أزعل أبدا ٠٠٠ انا أعلم أنك تلومنى لوم الصديق صديقه ، كسا لو كنت قريبى ، كما لو كنت أخى ٠ انا نفسى سسمحت لك بذلك ، بل رجوتك فيه ٠ هذا يعيدنى كثيرا ، كثيرا جدا ٠٠٠ هو يستهدف خيرى وحده ٠ أنا شاكر لك هذا ، اننى أنتفع به ! ٠٠٠

نفد صبرى • ان كل ما كنت قد سمعته حتى تلك اللحظة عن فوما فوما فومتش كان فد بدا لى مشتملا على شىء من التحيز ضده • آما الان وانا أرى الأمور بعينى ، فان دهشتى قد تجاوزت كل حد • لم استطع أن أفهم كل هذه الوفاحة وكل هذا الطغيان والاستبداد من جانب ، وكل هذه العبودية المرتضاة وكل هذه السذاجة الغرة من جانب آخر • على ان عمى قد تاثر من هذه السسفاهة المستمرة • • • كان ذلك واضحا • • • واحترقت رغبة في أن أنماسك مع فوما ، في أن أغلبه ، في أن أظهر له الفظاظة دون أن أعبأ بالعواقب ! خنقنى هذا الخاطس خنقا • • أخذت أرتقب الفرصة ، وكنت أثناء هذا الانتظار أحك حافة قبعتى فأفسدها شيئا بعد شيء • غير أن الفرصة لم تعرض • • • فقد دبر فوما أمره بحيث بعد نيء •

وتابع عمى يقول محاولا أن يسيطر على نفسه وأن يمحو فى الوقت نفسه بأى ثمن الأثر المؤلم الذى خلفه الحديث السابق:

ـ صدقت يا فوما • أحسنت القول يا فوما • أشكرك • يجب على المرء أن يعرف الشيء قبل أن يقضى فيه • أعترف لك بذلك • ما هـذه أول مرة أجدنى في هذه الحالة • تصور يا سرجى (كذلك تابع عمى يخاطبنى الآن) • • • لقد كان على في ذات يوم أن أشارك في اجـراء

امتحانات ٥٠٠ أهذا يضحككم ؟ انتظروا اذن! يمينا لقد شهدارك في الجراء امتحانات! دعانى الى ذلك معهد للشباب • و ضعت مع المتحنين الاخرين ، اذ كان يوجد مكان شاغر ، وكانوا يريدون أن يكرمونى • أما أنا فلم أشعر باعتزاز ، بل كنت خائفا ٥٠٠ يجب ان أعترف اننى فى مجال العلم لا اعرف شيئا • ماذا تريدون ؟ لقد كنت طول عمرى اخشى أن ادعى الى السبورة! ومع ذلك ألفت الآمر ، حتى لقد أردت أن آلقى أنا نفسى سؤالا ، فسألت من هو «نويه» ؟ يجب أن آذكر أننى اجبت على خير وجه • وبعد انتهاء الامتحان تغدينا وشربنا الشمانيا متمنين الازدهار والرخاء للمعهد • • • انه معهد محترم جدا •

انفجر فوما فومتش وأوبنوسكين يضحكان مقهقهين ، وابهج عمى أن يعود الجميع الى المرح ، فصاح يقول وهو يضحك ببراءة :

\_ وأنا أيضا ضحكت بعد ذلك من كل قلبى ٠٠٠ انتظر يا فوما ٠ لا تتحرك ٠ سأضحكك مزيدا من الاضحاك اذ أروى لك الآن كيف ارتكبت خطيئة ٠ تصور يا سرجى ٠ كنا أيامئذ كتيبة من الحسرس فى جراسنوجورسك ٠٠٠

ولكن فوما قاطعه :

ــ آه ۰۰۰ فوما ۰۰۰ قلت لك انها مضحكة جدا ۰۰۰ هى قصــة ينعقف لها الجسم من فرط الضحك ۰۰۰ اسمع ۰۰۰ سترى أنهامضحكة جدا ، جدا ، جدا ، جدا ، حدا ، بنات سأروى لكم كيف قرصت ، كيف قرصت جيدا ! ۰۰۰

قال أوبنوسكين وهو يتثاب :

وقا لفوما يحسم الأمر:

ـ فلنذعن ٠٠٠

\_ فوما ، یمینا انها مضحکة جدا ، أرید أن أروی کیف ارتکبت غلطة فی ذات مرة یا آنتوز بتروفنا ، واسمع أنت ایضا یا سرجی : هی قصة مفدة ،

قال عمى ذلك وبدأ يروى فصته بصوته المتقطع ، مشرق الوجه ، مجزءًا جمله ، كما يفعل ذلك دائما حين يريد تسلية جمهوره :

وصلنا كتيبة من الحرس الى كراسنوجورسك و فذهبت منسد المساء الاول الى المسرح لآسمع الممثلة المشهورة المرموقه كوروباتكينا ولقد هريت هذه الممثلة ، فيما بعد ، مع الكابتن زفروكوف ، ذات مساء في المسرح ، أثناء التمثيل ، حتى اضطروا الى اسدال الستارة ! ولكن يا لزفروكوف هذا من وغد ! كان لا يفكر الا في شرب الخمرة واللعب بالورق ولم يكن سكيرا بمعنى الكلمة ، ولكنه كان على استعداد دائما لان يزجى الوقت مع الرفاق وحتى اذا نال حظه من الشراب نسى عندئد كل شيء : منزله ، والبلد الذي هو فيه ، أى كل شيء ، كل شيء ، كل شيء ولكنه كان وقت الاستراحة بين الفصيلين نهضت من مكانى ، المسرح و فلما كان وقت الاستراحة بين الفصيلين نهضت من مكانى ، فاذا أنا أجدنى أمام رفيقى القديم كورنوخوف أنفا لأنف و يجب أن أذكر لكم أن كورنوخوف كان فتى فريدا فى نوعه و لم أكن قد رأيته منذ ست سنين و كان فى الحرب ، وكان قد حصل على أوسمة و وكنت قد سمعت أخيرا أنه ترك الجيش وأصبح مدنيا ، فهو يشغل الآن مركزا

ضيخما ، وقد نال رتبا عالبة ، واحدة بعد أخرى • أسعدنا كثيرا أن نلتقي بعد طول غاب ، كما تقدرون ذلك ، وترثرنا طويلا • ولكن في الشرفة القريبة منا كان هنالك ثلاث سيدات • فاما التي في الشهمال فقد بدت لى دمسمة دمامة منخيفة ٠٠٠ علمت بعد ذلك أنهسا امرأة جسديرة بأعظم الاعجاب ، فهي ربة أسرة ممتازة ، وهي قادرة على ان تجعل زوجهب سعدا جدا ٠٠٠ وهأنذا أسأل كورنوخوف ، كما يفعل غبي أحمــق : « قل لي يا صديقي ، هل تعرف هذه الفزاعة ؟ ، • قال : « اية فزاعة ؟ » قلت : « تلك ٠٠٠ » قال : « هي ابنة عمي » • فاحكموا كيف يمكن ان یکون موقفی ! وحاولت ان آخرج من المأزق فقلت له : « لا ••• لا ••• تلك ٠٠٠ اين عبناك؟ أقصد الاخرى ٠٠٠ اقصد الجالسة في الطرف ... من هي ؟ » • قال : « هي أختي » ... ويل لي ... ولقد كانت اخته في حقيقة الامر فتاة بارعة الجمال أشسبه بيرعم ورد ، وكان كل ما ترتدیه وکل ما تتزین به من جواهر وأساور وغیرها یناسمها ویخطف النصر بجماله حقا ••• الخلاصه انها كانت فتانه أخاذة •• وفد تزوجت، فيما بعد ، برجل لائق جدا اسمه بيتين ، هربت معه وتزوجته بدون موافقه ابويها ، ولكن الأمور سويت بعدئذ ، وقد ابتسم لهما الحظ وأصابا نراء كبيرا ، والأبوان مغتبطان الأن بهذا الزواج أشد الاغتباط! ••• ارتبكت فأصبحت لا أدرى أين أدس أنفى ، ثم هانذا أصبح قائلا له : « لا ٠٠٠ لا تلك ٠٠٠ بل الجالسة في الوسط ٠٠٠ مالك لا ترى ؟ » فقسال : « الجالسة في الوســط ؟ هي زوجتي يا عزيزي ! ، • والحــق أن المرأ ةكانت ساحرة الحسن يتمنى المرء من فرط جمالها أن يأكلها اكلا! • • • فقلت له عندئذ: « اسمع • • • اذا كنت لم تر في حياتك شخصا أبله ٠٠٠ فان شخصا أبله يقف الآن أمامك ٠٠٠ حتى ان رأسه في متناول يدك ، فاقطع هذا الرأس ، دون أن يعذبك ضميرك على ما فعلت !،

فأخذ يضحك ٠٠ فلما انتهت المسرحة عرفني بالسيدات الثلاث اللمواتي لا شك أنه روى لهن كل شيء ، هــذا الخبيث ، لأنهن لم ينقطعن عن

الضحك لحظة واحدة • • لا أظن أنني قضيت في حياتي سهرة أحسن

من تلك السهرة! فانظر يا عزيزي فوما كيف يغلط المرء أحيانا ••• هأ هأ هأ ا

ولكن° عبثًا ضحك عمى ، وعبًا أجال نظـرته الطبــة الفرحة فيما حوله ، فان صمتا كصمت الموت قد استقبل حكايته • كان فوما فومتش لا يتحرك ، وكان غارقا في وضع متجهم كالح يقلــــده فيه الجميع ، الا أوبنوسكين الذي ارتسمت على شفته ابتسامة يسيرة لأنه تصور الموعظة التي ستحمل عمي ثمنها ٠٠٠ وقد أخذ عمي المسكين يحمر فعلا ٠٠٠ وذلك ما كان ينتظره فوما •

قال فوما للقاص " المضطرب ، بلهجة فخمة :

- \_ هل انتهبت ؟
  - \_ انتهیت •
- ـ وأنت مسمور ؟
- ـ مسرور بماذا يا فوما ؟ ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام ؟
- كذلك أجاب عمى السكين وقد حزن حزنا شديدا منذئذ •
- ـ هل تشعر الآن بتخفف وارتباح ؟ هل أنت منتـــط بأنك قطعت مناقشة أدبية كانت تجرى بين أصدقاء ، من أجـــل أن ترضى غرورك التافه ؟
- ـ فوما ! ما هذا الكلام ؟ أنا لم يدر في خلدي الا أن أسر الجميع ٠٠٠ لماذا تريد أن ٠٠٠٠

هنا استعر فوما فجأة فقال صارخا:

\_ ان تسر الجميع ؟ انت قادر على أن تضجر الناس لا على أن تسرهم ••• هل تعلم ان قصتك التى رويتها لم تكن غير لائقة فحسب ، بل توشك أن تكون منافية للأخلاق ايضا ؟ ••• لقد بينت لنا ، بفظاظه نادرة فى العواطف ، كيف سخرت من سيده نبيلة بريئة ، لا لشىء الا لانها لم تنل سعادة الحظوة باعجابك ! اما نحن ، نعم نحن ، فقد حاولت أن تضحكنا ، أى حاولت ان تجبرنا على التهليل لك وتاييدك ؟ معنى ذلك أنه كان علينا أن نحبذ سلوكك المشين ، لا لشىء الا لانك هنا سيد المنزل • على رسلك يا كولونيل ، ان في وسعك أن تبحث لنفسك عن متطفلين وعن مجاملين ، بل في وسعك أن تستورد أناسا من هذا النوع من بلاد بعيدة تعزيز الحاشيتك على حطام الصدق والاخلاص والصراحه ونبل الاخلاق ، ولكن فوما فومتش لن يكون في يوم من الأيام واحدا من المتعلمين المجاملين لك ••• هذا أمر أستطيع أن أضمنه منذ الآن •••

## \_ فوما ! انك لم تفهمني !

\_ كفى يا فوما كفى ! يجب أن تستحى من قول هذا الكلام أمام الجميع !

\_ نعم ، ولكن هذا الذى أراه يبلـخ ضيقى به وحـزنى منه أننى لا أسـتطيع أن أسكت • اننى فقـير ، وأنا « ضيف » تلك التى وهبت لك الحياة • فلا أحب أن يظن أحد أننى أقبل أن أتملقك بسكوتى • • لا أحب ان يقع فى وهم شخص « غر » اننى متطفل عليك! ربمـا

كان صحيحا أنني حين دخلت الى هنا منذ قليل قد تعمدت أن أفاقم صراحتى السليمة ، وتعمدت أن أوشك أن أكون فظا ، ولكن سبب ذلك هو انك اخرجتني عن طوري ! انك مسرف قليلا في العجرفة والغطرسة معی یا کولونیل ، حتی لقد یحسب أحد اننی عبد لك ، أو اننی طفیلی عندك • انك تسر سرورا كبيرا اذا استطعت أن تهينني وأن تذلني أمام « غرباء » ، على حين أنني ندك • • • نعم ندك • • • هل تسمع ؟ أنا ندك في كل شيء • ولعلني أنا الذي أشرفك باقامتي عندك ، ولست « أنت » الذي تشرفني باستقبالي في منزلك • انني أذل ، ومعنى هذا أنني أجبر على امتداح نفسي ، وذلك أمر طبيعي ٠٠٠ يستحيل عليُّ أن أسكت ٠ يجب أن أتكلم ٠٠٠ يجب أن أحتج بغير ابطاء • ذلك هو السبب في انني أرانى مضطرا الىأن أبين بغير لف ولا دوران أنك انسان أناني أنانيسه نادرة! تراني مثلا أجرى حديثا وديا فأظهر تقسافتي وفراءاتي وذوفي ومعلوماتي على غير ارادة مني ، فسرعان ما تحس أنك شخص لا لزوم له ، وسرعان ما تعمد الى مقاطعتي بغية أن تظهر معلوماتك واذوأقك تقليدا لى ! وانى لأسألك عن أذواقك : ما هي ؟ معذرة يا كولونيل ، انك لا تفهم في شئون الرشاقة أكثر مما تفهم بقرة في مذاق اللحم • ان مأقوله لك قاطع وفظ ، أعترف لك بذلك ٠٠٠ ولكنك واجد فيه مزية الصراحة اللغة يا كولونىل!

ــ آه ۲۰۰ فوما ! ۲۰۰

- نعم نعم ٠٠٠ أعرف « آه ٠٠٠ فوما ! » ٠٠٠ واضيح أن الحقيقة قاسية صعب بلعها ! ٠٠٠ كفى الآن ! سنتكلم عن هذا كله فيما بعد ٠ أما الآن فاسميح لى أن أسرى عن هذا الجمع قليلا ٠ لست بالوحيد الذي يجب أن يتميز ٠ بافل سيميوفتش ، هل لاحظت هذا الشيطان الذي له

وجه انسان ؟ اننى أراقبه منذ مدة طويلة • أنعم النظر اليه : ألا ترى أنه يتمنى لو يبلعنى لقمة واحدة ؟

كان هذا الكلام كله يتناول جافريلا • ان الخادم العجوز ، الواقف على الباب ، كان قد شهد تعذيب مولاه فشعر بحزن شديد •.

\_ أحب أن أرفه عنك بمشهد صغير يا بافل سيميونت ، هيه! أنت يا غراب! اقترب! مزيدا من الاقتسراب من فضلك يا جافريلا اجنافت ، هذا يا بافل سيميونت هو جافريلا الذي ينبغي ، عقابا له على فظاظته ، أن يتعلم اللغة الفرنسية ، أنا مثل أورفيه ، • • ألطف أخلاق الناس في هذا الزمان • • • لا بالاغاني • • • هذا صحيح • • • وانمابتعليم اللغة الفرنسية • هيه أيها المسيو الفرنسي! هيه أيها المسيو المتسكع! انه لا يطيق أن أناديه بالمسيو المتسكع • • • هل تعلمت درسك ؟

أجاب جافريلا خافضا رأسه:

- \_ تعلمته
- Et parlez-vous français -
- Voui moussié, jé-lé-par-lin-pé... -

لا أدرى ماذا أضحك الحضور: هل وجه ُ جافريلا الحزين هــو ينطق بهذه الجملة ، أم تلبية رغبة فوما فى أن يراهم جميعايضحكون ٠٠ المهم أنهم انفجروا يقهقهون منذ فتح جافريلا فمه ٠

حتى الجنرالة ارتضت أن تتنازل فتضحك • وانقلبت آننوز بتروفنا على ظهر المقعد وهي تنقنق مخفية وجهها وراء مروحتها • والشيء الذي زاد قهقهة الجميع انما هو الحركة التي قام بها جافريلا: فانه حين لاحظ

كيف يجرى الامتحان ، بصق جانبا وجمجم يقول مستاء : « هذا هــو العار الذي يجب أن أتحمله وأنا في هذه السن ! » •

\_ هه ؟ ماذا قلت ؟ أتحسب أن في وسعك أن تتواقيح ؟ قال جافريلا بوقار :

ـ لا يا فوما فومتش ، ليس كلامى وفحا ، ليس من حق مخلوف فقير منلى أن يكون وفحا امام انسان ولد نبيلا مثلث ، ولكن كل فرد من أفراد البشر يحمل فى نفسه صورة الله وشبهه ، أنا فى الثالثة والستين من عمرى ، أبى يتذكر بوجاتشف ، لقد شنق بوجاتشف \* جدى مع سيده ماتفاى نيكيتش ، و و حدمهما الله ، و و منه من من شقهما على شجرة حور واحدة ، و وهذا هو السبب فى أن أبى تميز على سائر الأقنان لدى آناستازيا ماتفايتش ، سيدنا المرحوم ، كان فى أول الامر خادما له ما اصبح مدير الخدمة فى المنزل حتى مماته ، أما أنا يا سيدى فوما فومتش فرغم أننى قن فقير ، لم ألق منذ ولدت عارا كهذا العار!

فلما وصل جافريلا الى آخر كلمة حرك يده باشــــارة تعبر عن العجز ، وخفض رأسه • وكان عمى لا يحول عنه عينيه •

هتف عمى يقول:

وقال فوما وقد اصفر قليلا لكنه حاول أن يبتسم :

ــ لا بأس ۰۰۰ لا بأس ۰۰۰ دعه يشرح ۰۰۰ يا كولونيل ، انك تجنى ثمرات ما زرعت ! ۰۰۰

انتمش جافريلا فتابع يقول بحرارة شديدة :

ـ سأفول كل شيء • لن أسكت عن شيء • في وسعكم أن تكلوا یدی ، أما لسانی فلا تستطیعون أن توثقوه ۵۰۰ یا فوما فومتش ، ما انا في نظرك الا فلاح خشن ، ولكن هذا لا يهب لك حق اهانتي • أما أنا فان واجبي هو ان أحترمك وأن أخدمك لانني ولدت قنا ، فسنغي لي أن أقوم بجميع واجباتي نحوك خائفا قلقا • فاذا كنت تؤلف كتابا كان على آ أن لا أدع لاحد أن يدخل عليك • ذلك هو واجبى الحق ••• وحــين استطع ان أفعل ما يرضيك فانني أفعـله من كل قلبي • ولكن هـذا لا يسوغ أن أُجْبُرَ وأنا في هذه السن من الشيخوخة على أن انبح بلغه آجنبية ، وان أتخذ أهزوءة أمام الناس! اصبحت الان لا أستطيع أن أمكث في حجرة المدخل ، فانهم ينادونني صائحين : « هيه ٠٠٠ يافرنسي ٠٠٠ يا فرنسي ٠٠٠ ، • ولست يا سيد فوما فومتش بالشخص الوحيــد الذي يتذمر ٠٠٠ صحيح أنني غبي مسكين ٠٠٠ غير أن هنالك أشخاصا كثيرين من أخيار الناس أخذوا يقولون بصوت واحد انك رجل شرير وانك تعامل سيدنا معاملة صبى صغير لا قيمة له ٠٠٠ هيك ابن جنرال ، بل هلك كنت أنت نفسك جنرالا أو شبه جنرال ، فان هذا لا ينفي انك رجل سيء وربما كنت أسوأ من امرأة مسعورة ا

توقفت جافريلا عن الكلام • وشعرت أنا بفرح شديد • وكان فوما شاحب الوجه من فرط الحنق على مرأى من الجميع ، وكان يبدو كأنه لا يستطيع أن يتصور الى أى مدى يجب أن يمضى هو بالغضب • وأخيرا حدث الانفجار المعتاد المألوف :

> كذلك أعول فوما وهو يثب عن مقعده • ووثبت المجنرالة وراءه وهي تلوح بذراعها ، وقالت :

\_ كبلوه بالأغلال! أوثقوه بسلاسل الحديد! ياجور ، أرسله هورا الى المدينه ، الى الثكنة • والا منعت عنك رضاى وبركتى • أثقلوه بالقيود حالا ، واذهبوا به الى الثكنة •

وانطلق فوما يصرخ هو أيضاً :

ــ ما هذا ؟ ما هذا ؟ آیهیننی انا ، عبد ذلیل ، فلاح خشن ، قروی حقیر ، رجل ساقط ! آهو یهیننی ، هو ؟ انه لا یساوی نعلی حذاءی ، ثم یجرؤ ان یصفنی باننی اشبه بامراة مسعورة ؟

عندئذ تقدمت بحـــزم قوى ، ونظرت الى فوما فومتش فى بياض عينيه ، وصحت اقول له بصوت يرعشه الانفعال والهياج :

ـ يجب ان اعترف لك بانني اؤيد ما قاله جافريلا كل التاييد ٠

فبلغ فوما فومتش من الانصعاق في الوهلة الاولى أنه لم يصدق أذنيه •

نم صاح أخيرا يقول وهو يصب على عينيه المحتقنتيين بالدم ، مذهولا :

ــ ماذا أيضا؟ وددت لو أعرف من أنت ، من أنت ؟

تمتم عمى يقول وقد طاش صوابه تماما :

\_ یا فوما فومتش ! انه سرجی ، انه سرجی ابن أخی ••• فاعول فوما قائلا :

\_ العالم ! ها ••• اذن هو العالم ؟ حرية \_ مساواة \_ أخسوة ! هجريدة المساجلات ! عليك بغيرنا ياعزيزى • ماهنا بطرسبرج ! لن ينطلى علينا شيء ! اننى أهزأ «بمساجلاتك ا لك أن تظل مأخوذا ماشت ! أما أنا فاننى أصرخ قائلا : فليسقط ••• فليسقط ••• ومهما تظن في نفسك العلم ، فقد نسيت أنا من العلم سبعة أضعاف ما تعلمت منه أنت !

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يقيبي أنه كان سينهال على الالضرب لولا أنه منع • الالمنت أقول وأنا أنظر الى من حولى قلقا:

ـ انه سکران !

فزار فوما يقول بصوت لم يعد صوته هو:

\_ من ٢ أنا ؟

۔۔ نعم أنت

\_ سکران ؟

\_ سكران !

لم يستطع فوما أن يحتمل هذا • فها هو ذا يطلق صرخة حسادة هى صرخه انسان يدبح ، ثم هاهو ذا يركض خارجا من الغرفه • ونوت الجنرالة أن تسقط مغشيا عليها ، ولكنها عدلت عن رايها واثرت ان تركض وراء فوما فومتش • وهرع الجميسع فى اثرهما ، واسرع عمى يهرول خلفهم جميعا • فلما ثبت الى نفسى ، نظرت حسولى فلم ار فى الغرقة أحدا الا ياجفكين • كان ياجفكين يتسم ويفرك يديه احديهما بالأخرى •

قال لى بصوت متلو:

ـ لقد وعدتني بقصة عن يسوعي ٠

فسألته دون أن أفهم ماذا يقول :

\_ نعم ؟

فقال:

ــ وعدتني بأن تروى لي قصة عن يسوعي ٠٠٠ قصة ٠٠٠

واندفعت أهرب الى شرفة المنزل ، ومنها الى الحديقة • كان رأسي

يدور •

## تقسيديح

أطوف في الحديقة أكثر من نصف ساعة ، مستاء من نفسي أشد الاستياء ، مفكترا فيما بقي على أن أعمله • كانت الشمس تغسرب • وفيجأة ، عنسد منعطف طريق محفوف بالأشجار ، رأيتني أمام



- \_ كنت أبحث عنك
  - فأجبتها قائلا:

ظلك ﴿

- \_ وأنا أيضا أوضحى لى ، أرجوك : أأنا فى مستشفى للمجانين ؟ فقالت وهي تحدق الى ويبدو عليها أن كلامي ساءها :
  - ـ أبدا •
- \_ فما هذا الذي يجرى هنا اذن ؟ انصحيني ، ناشدتك الله ! الى أين ذهب عمى ؟ هل أستطيع اللحاق به ؟ اننى سمعيد جدا بلقائك ، فلعلك تخرجينني من الارتباك الذي أنا فيه .
- ــ لا ٠٠٠ الأفضل أن لا تتحرك أنا نفسى آتية الآن من عندهم•
  - \_ فأين هم ؟ `

ـ من يدري ؟ لعله هرب هو أيضا الى بستان الخضار .

قالت ذلك صائحة بشيء من الغضب •

\_ لماذا الى بستان الخضار ؟

- فى الأسبوع الماضى صرح فوما فومتش حالفا أنه لن يبقى هنا ؟ وفجأة أخذ يركض فى بستان الخضار حتى وصل الى مستودع الأدوات، فتناول هناك معزقة وأخذ يحرث الأرض • اضطربنا جميعا ، وتساءلنا أتراه جن • فقال عندئذ « الآن لن يلومنى أحد على الخبر الذى أعطاه سوف أحرث الأرض لأجنى الخبر الذى أطعمه هنا ، حتى اذا فرغت من عملى ذهبت • ذلك ما صرت اليه » • فسرعان ما أخذ الجميع يبكون، وابتهلوا اليه راكعين ، وحاولوا أن ينتزعوا منه المعزقة • ولكنه لم يشأ أبدا أن يتخلى عنها • وهكذا خر ب مربعا بكامله مزروعا باللفت • لقد خصعوا له مرة ، ولا شك أنه سيعاود الكرة • يمكن أن يتوقع المرء منه كل شىء !

صحت أقول بشيء من الاستياء :

\_ وأنت ••• تقصين ذلك بهذا الهدوء كله ، وهذا البرود كله ؟ فتأملتني بعنمها الساطعتين •

قلت:

\_ معذرة ٠٠٠ أصبحت لا أعرف ماذا أقول ٠٠٠ اسمعى ! هــل تعرفين لماذا جئت أنا الى هنا ؟

كذلك أجابت وهى تحمر ويكتسى وجهها الفتان تعبيرا أليما • فعدت أقول ملحاً:

بالأحرى •• هل تعرفين ماينتويه عمى ؟ لقد طلب الى َّ أن أخطبك •••

ـ هه ! يا للغباء ! • • لا تتحدث عن هذا الأمر ، أرجوك ! • قالت ذلك تقاطعني بقوة بينما كان الدم يثب الى وجهها •

فشعرت بحيرة كبيرة وحرج شديد • ثم قلت محتجا :

۔ کیف ؟ غباء ؟

سألتنبي بحرارة :

ے هل كتب اليك ؟ آه ٠٠ أهذا ممكن ؟ لقد وعدنى بأن لا يفعل ! ما هذه الحماقة ؟ يا رب ! ما هذه الحماقة ؟

تمتمت أقول:

ـ اغفری لی ۰۰ لعلنی تصرفت تصرفاً فظاً أخرق ، كمن ذهب عقله وطاش صوابه ۰۰ ولكن فكتری فيما يجری هنا ۰

\_ ناشدتك الله ، لا تتهمنى ! ثق أن هذا كله يؤلمنى سماعه ايلاماً كافياً • • على أننى كنت أحرص أنا نفسى على أن أكلمك بغية توضيح الأمور • • آه • • ما أشد ما يؤسفنى هذا كله ، وما أشد ما يبعث الحزن فى نفسى ! اذن لقد كتب اليك ! ذلك ما كنت أخشاه أكثر من أى شىء آخر ! رباه ! ما هذا الانسان ! وأنت ، كيف صدقته ؟ وكيف رضيت أن تجىء مذعنا طائش العقل ؟ لماذا جئت ؟

كانت لا تخفى حزنها ، وذلك أمر جعلنى فى وضع لا يسر ٠٠ دمدمت أقول مضطربا أشد الاضطراب :

۔ أعترف بأتنى لم أكن أتوقع أن أزى الأمور تجرى هذا المجرى •• بالعكس ، كنت أقد ر •• كنت أحلم أن ••

فقالت وهي تبتسم ابتسامة ساخرة مكظومة وتعض على شفتيها :

\_ آ ••• كنت تحلم ! •• هل تعرف ما أنت فاعل ؟ أرنى الرسالة التي كتبها اليك !

\_ لك ما تشائين!

ــ لا تحقد على مأ رجوك ٠٠ لا ولا تمتعض أو تتكدر! ٠٠٠ ان ما وقع حتى الآن من سوء وشر لهو كبير الى درجة كافية ٠٠٠

كذلك صاحت تقول بصوت ضارع بينما كانت شفتاها الساحرتان ترسمان ابتسامة ساخرة ٠

قلت أحتج في ضراوة :

\_ أوه ! لا تتحسبينى مع ذلك غيبا أبله ! لا شك فى أنك قد حُدرت منى • • لا شك فى أن احدا قد قال لك عنى سوءا • • ولعلك أيضا تحقدين على بسبب الغلطة التى ارتكبتها الآن ! ليتك تعلمين أن هذا لا قيمة له • اننى افهم انا نفسى أننى ابدو أمامك أحمدق • فلا تسحرى منى ، أرجوك ! أؤكد لك أننى أصبحت لا أعرف ماذا أقول • • ذلك كله لأننى لم أتجاوز الثانية والعشرين من عمرى ! اه • • سحقاً لسن الشباب !

ـ أواه ! ولكنني لا أرى أنك ٠٠

\_ كيف لا ترين ؟ حين لا يكون عمر المرء أكثر من اثنين وعشرين عاما ، فانه يحمل هذا مكتوبا على جبينه • ولقد برهنت عليه حين تعثرت منذ قليل في وسط القاعة ، وأنا أبرهن عليه الآن أمامك • • نهم ، فاتل الله سنى !

قالت ناستيا وقد أصبحت أقل قدرة على كظم رغبتها في الضحك:

ـ لا ٠٠ لا ٠٠ أنا أعتقد أنك طيب ولطيف وذكى ٠٠ أقول لك ذلك صادقة مخلصة! ولكنك على جانب كبير من الأثرة أو حب الظهور٠ ذلك ما يحد اصلاحه فك ٠

ـ لا أحسب أنني أتفوق في هذا على غيرى •

بلى! فمنذ قليل كنت مضطربا اضطرابا شديدا • لماذا ؟ لأنك أوشكت ان تسقط على الارض! • • ولكن أى حق لك فى أن تضحك الناس على عمك ، الانسان الطيب ، العظيم ، السذى أحسن اليك ذلك الاحسان كله ؟ لماذا أردت أن تضحك الناس على حسابه ، مع آنك كنت وحدك الجدير بأن ينضحك عليه ؟ لم يكن هسذا جميلا منك! هذا لا يشرفك • • واننى لأعترف لك بأنك قد أثرت فى نفسى الاشمئزاز منك فى تلك اللحظة • •

- أنت على حق! لقد تصرفت تصرف جبان ٠٠ بل تصرفت تصرف أجبن جبان ٠٠ ولاحظت أنت ذلك ، وهذا عقابى ٠٠ أهينينى ، استخرى منى ، تهكمى على ، ولكن أصغى الى كلامى مع ذلك : فلعلك تغيرين رأيك في ذات يوم (كذلك تابعت أقول تجرفنى عاطفة غريبة ) ٠٠ أنت لا تعرفيننى الا قليلا جدا ، ولعلك حين ستعرفيننى فى المستقبل مزيدا من المعرفة ، لعلك عندئذ ٠٠٠

ـ كفى ، ناشدتك الله .

هكذا صاحت ناستيا متململة تململا واضحا .

- طيب ٠٠ لندع هذا الآن! ولكن متى أستطيع أن أراك مرة أخرى!

\_ وهل يعقل أن لا يكون فد بقى هنالك ما يقوله أحدنا للآخس ، يا آناستازى أوجرافوفنا ؟ أضرع اليك ، هبى لى موعدا آخر ، وليكن اليوم ان أمكن ! ولكن لا ٠٠ هذا هو الليل يهبط ٠٠ فليكن لقاؤنا اذن فى صباح غد ، فى ساعة مبكرة من صباح غد ، سوف آمر بايقاظى خصيصا لهذا ٠ هل توافقين ؟ هناك ، عند الغدير ، عريشة ٠٠ ما زلت أتذكرها ٠ وأنا أعرف الطريق اليها ٠ تعلمين اننى عشت هنا زمنا ، أيام كنت صيا صغيرا ٠

\_ أهب لك موعدا ؟ لماذا ؟ يكفينا هذا اللقاء الآن •

\_ ولكننى لم أكد أعرف شيئًا بعد ، يا آناستازى أوجرافوفنا! ان عمى سيطلعنى على الأمر ، ولا بد أن يقص على كل شيء كما تقدرين ، وسيكون على بعد ذلك أن أذكر لك أمرا هاما جدا .

#### صاحت ناستما تقول:

\_ لا • • لا • • لا داعى الى هذا ، لا داعى اليه البتة • سوف ننتهى من القضية فورا ، ثم لا نعود اليها قط • دع عريشتك وشأنها! احلف لك اننى لن أجىء ، وأنا أرجوك ، جادة كل الجد ، أن تخرج من رأسك جمع هذه الحماقات!

قلت محتجا وأنا أشعر بحسرة لا تطاق :

اذن فقد تصرف عمى معى تصرف مجنون ؟ لماذا استدعاني الى هذا ؟ ٥٠٠ ما معنى هذه الجلبة ؟

 فالت ناستيا شاحبة كل الشحوب : ـــ رباه ! أيضا ؟ لقد توقعت هذا ! قلت :

ـ توقعت هذا ؟ اسمحى لى بسؤال آخر يا آناستاذى أوجرافوفناه ليس لى فى القاء هذا السؤال حق ، ولكننى أحرص على القائه حفاظا على مصلحة الجميع ، قولى لى ـ وسيظل جوابك مدفوناً فى أعمـاق نفسى لا يطلع عليه أحد يوما \_ قولى لى بصراحة : هل يحبك عمى ؟

#### صرخت تقول وقد احمرت غضيا:

- أرجوك أن تنتزع من رأسك هذه الحماقات الى الأبد ١٠ أأنت تقول هــذا أيضا ؟ لو كان يحبى لما طلب منك أن تتزوجنى (كذلك أضافت تقول وهى تبتسم ابتسامة مرة ) ٠ من أين ، من أين ، من أين جئت بهذه الفكرة ؟ هل يعقل أن لا تفهم ما الذى يجرى هنا ؟ هل تسمع هـذا الصراخ ؟

# ــ هو فوما فومتش أيضا ٥٠

- طبعا • • والصراح الآن هو بسببی أنا • ان الشك الذی راودك يراودهم هم أيضا • يدعون « أنه ، يحبنی • • واذ لم أكن أملك شيئا، اذ لم أكن شيئا مذكورا ، فانهم لا يتحرجون من التقول على • بريدون أن يزوجوه أخرى ، ومن أجل أن يصلوا الى ذلك ، يطلبون منه أن يطحردني من المنزل • • يريدون أن يصرفني الى بيت أبي من قيل الاحتياط والاحتراس • ولكن حين يكلمونه في هذا الأمر ، يبلغ هو من الغضب أنه يصبح قادرا على تمزيق فوما فومتش نفسه اربا اربا • أقسم لك أنهم من أجل هذا انما يصرخون الآن هذا الصراح كله ! نهم، لقد تنبأت بذلك !

- \_ أي تاتيانا ؟
- \_ أنت تعرفين ٥٠ تلك المجنونة ٠
- ــ ليست مجنونة وهى فتاة طيبة شهمة ليس من حقك أن تقول هذا الكلام ان لها قلبا من ذهب ، ان لها قلبا هو خير من قلوب كشير غيرها ! ليس الذنب ذنبها • لقد عانت شقاء كبيرا !
- \_ سامحینی لنسلم بأنك فی هذا علی صسواب تماما ولكن لا تخطئی فیما یتعلق بالشیء الأساسی قولی لی : لماذا یحسنون استقبال أبیك الی هذه الدرجة ، فیما یبدو لی علی الأقل ؟ لو كانوا حاقدین علیك حقا ، وكانوا یریدون طردك كما تقولین ، لتحفظوا فی معاملة أبیك •
- \_ ألست ترى اذن ما الذى يفعله أبى فى سبيلى ؟ انه يقوم لهم بدور المهرج واذا كانوا يحسنون وفادته ، فانما هم يفعلون ذلك لأنه حظى باعجاب فوما فومتش واذا كان قد حظى باعجاب فوما فومتش ، فلأن فوما فومتش كان هو نفسه مهرجا ، فيسره أن يكون له الآن مهرج خاص به ولئن فعل أبى ذلك ففى سبيلى أنا ، فى سبيلى أنا وحـدى ليس هو فى حاجة الى أن يغض من قيمة نفسه مهر فى حاجة الى أن يغض من قيمة نفسه أمام أحد لقد يبدو مضحكا جدا فى نظر بعض الناس ، ولكن هـذا لا ينفى أنه أنبل البشر طرآ وهو يعتقد ، لا يعلم الا الله لماذا \_ وما ذلك أبدا لأننى أتقاضى هنا أجرا حسنا ، أؤكد لك \_ هو يعتقد أن الأفضل أن أبقى فى هذا المنزل ولكننى فتحت له الآن عينيه تماما كتبت اليه رسالة أنبئه فيها بما عقدت عليه العزم وقد جاء ليأخذنى منذ الغد اذا رسالة أنبئه فيها بما عقدت عليه العزم وقد جاء ليأخذنى منذ الغد اذا مضت الأمور بعيدا والأمور تمضى الآن بعيدا جـدا حتى ليتمنون أن يلتهمونى التهاما أنا على يقين من أننى سبب جميع هـذا الصراخ موف « يمزقونه » بسببى ، سوف يقتلونه بسببى ، هو الذى أعـده لى موف « يمزقونه » بسببى ، سوف يقتلونه بسببى ، هو الذى أعـده لى

أباً بل أكثر من أب • لا • • لا • • أصحبحت لا أطيق الانتظار • أنا أعرف بالأمر من غيرى • ولذلك سأرحل غدا في أبعد تقدير ! ومن يدرى ؟ لعل رحيلي أن يؤخر زواجه بتاتيانا ايفانوفنا • • ها قد أصبحت على علم بالامر • • فانقل اليه هذا كله ، انقله «اليه» • انه ليستحيل على أنا أن أكلمه • فهم يتجسسون عليه ، ويتبعسونه ، ولا سيما تلك البيربلستين • فل له أن لا يقلقه مصيرى ، قل له انني أفضل أن آكل خبرا أسود وأن أسكن في كوخ أبي ، على أن أكون هنا مصدر عذاب خبرا أسود وأن أسكن في كوخ أبي ، على أن أكون هنا مصدر عذاب «له» • أنا فقيرة ، ويجب أن اعيش كما تعيش فقسيرة • ولكن ما هذه الحبلة يا رب ! ما هذه الصرخات ؟ ما الذي يحدث آيضا ؟ لا بأس • • يجب أن أذهب حتما • الوداع • يجب أن أذهب حتما • الوداع •

جعلت تركض • بقيت في مكاني جامدا • أدركت الدور المضحك الذي كنت أمثله ، فأخذت أتسامل عما عسى يقع • شعرت بنفسي تفيض شفقه على المعلمة المسكينة ، وتفيض خوفا على عمى • وفجاة انبجس جاهريلا قربي • كان ما يزال يمسك بيده دفتره •

قال لى بلهجة كالحة:

- من فضلك ! عمك يطلك ٠٠
  - انتفضت •
- عمی ؟ أين هو ؟ ماذا ينجری ؟
- مو فى القاعة التى احتسيتم فيها الشاى منذ قليل
  - ۔ من معه ؟
  - ـ هو وحده ۰ انه ينتظرك ٠
    - من ؟ أنا ؟

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ـ لقد أرسل يستدعى فوما فومتش
  - ثم أضاف وهو يزفر زفرة عميقة •
  - ـ آه • لقد انقضت أيامنا الجملة!
    - سألته:
- ے عمی أرسل يستدعی فوما فومتش ؟ هيم ° • والآخرون ، أين هم ؟ أين السيدة ؟
- ــ فى جناحها بالمنزل لقد أغمى عليها فهى ترقد الآن غائبة عن وعيها والدموع تسيل من عينيها •

وفيما كنا نتبادل هذا الكلام ، وصلنا الى السطحة ، كان الظللام قد أطبق تقريبا ، ووجدت عمى فعلا فى الغرفة التى شبت فيها المساجرة بينى وبين فوما فومتش ، كان عمى يذرع الفلرة جيئة وذهابا بعظى طويلة ، وكان على المناضد شموع مشتعلة ، فلملا رآنى هب الى لقائى وصافحتى مصافحة قوية كادت تحطم أصابعي، كان شاحبا شديدالشحوب، وكان يتنفس فى عناء ومشقة ، ان يديه ترتعشان ؛ ومن حين الى حين تسرى فى جسمه قشعريرة عصبية ،

# صاحب السعادة

عمى يفول بلهجة فاجعة : ــ انتهى الأمر هــــذه المرة ، انتهى يا صديقى العزيز • سألته :



\_ قل لى يا عمى : لقد سمعت منذ هنيهة صرخات!

\_ صرخات ؟ ها ١٠ نعم ١٠ انطلقت صرخات كشيرة ١٠ وأغمى على أمى ، وانقلب الجميع رأسا على عقب ١٠ ولكننى عقدت نيتى واتخذت قرارى ، وأحلف لك لأبرن بالعهد الذى قطعته على نفسى ١٠ لن أخشى أحدا بعد الآن يا عزيزى سرجى ١٠ سوف يدركون أن لى ارادة قوية ، وعزيمة صلبة ١٠ لسوف أريهم ارادتي وعزيمتي ١٠ ومن أجل هذا انما استدعيتك ١٠ يجب أن تساعدني فيما سأظهره لهم من قوة ارادتي وصلابة عزيمتي ١٠ لقد تحطم قلبي يا سرجى ١٠ ولكن لا ضير ١٠ وانما يجب الآن أن أعمل بقوة وقسوة وعنف ١٠ الحقيقة لا ترحم ١٠

ـ ما الذي جرى يا عمى ؟

صاح عمى يقول بصوت جازم قاطع:

ـ سأنفصل عن فوما ٠

فهتفت متحمسا:

ے عمی العزیز ۰۰ حسنا تفعل ۰۰ واذا کان فی وسعی أن أعینك فی تنفی ذ قرارك ، فتصرف بی كما تشاء ۰۰ أنا فی خدمتك جسما

\_ شكرا يا بنى شكرا • ولكن لا تخش شيئا • ان قرارى لارجوع عنه • لقد استدعيت فوما ، وأنا أنتظره • لا بد من الاختيار : اما أنا واما هو • يحب ان نفترق • غدا يترك فوما المزل ، أو أترك أنا كل سيء واعود الى سلاح الفرسان ، اقسم على ذلك • سيعيدوننى الى الخدمه • سيضعوننى على رأس كتيبتين من الفرسان • اغير الجبهة ، امحو الماضى ، أبدأ من جديد • لماذا تحمل بيدك دفتر اللغة الفرنسسية هدا (كذلك صاح يخاطب جافريلا حانقا وهو يلتفت اليه ) ارم هذا الدفتر ! ارمه فى النار ، هاناه آمرك بأن لا تتعلم اللغة الفرنسية • ليس فى وسعك أن تعصى أمرى ! أنا هنا سيدك ، لا فوما فومتش ، أليس كذلك ؟

دمدم جافر یلا یقول بصوت خافت جدا :

\_ الحمد لله ٠٠

لاشك أن الامور تجرى مجرى خطيرا •

وتابع عمى يقول بلهجة نافذة :

ـ انهم يا صاحبى يطلبون منى المستحيل! أحكم على : ضعنفسك بينى وبينهم قاضيا غير متحيز ، أنت لا تعرف ولا تسستطيع أن تتصور ما الذى يطلبونه منى ، لقد أعربوا عنه أخر الامر صراحه ، وشرحموه شرحا واضحا : شى ، يجافى الشرف ، يتنافى مع الانسانية ، شى ، حقير ، سأقول لك كل شى ، ، ولكن قبل ذلك ، ، ،

قاطعته قائلا:

ــ اننى على علم بالأمر يا عمى ٥٠ وأنا أحزر ٥٠ لقد تحدثت منذ برهة قصيرة مع آناستازيا أوجرانوفنا ٠

قال يقاطُّعني هو أيضا بتعجل يشبه أن يكون رعباً:

\_ صه ٠٠ لا تزد كلمة واحدة ٠ اعدك بان اقص عليك كل شيء فما بعد ٠٠ أما الآن ٠٠

هنا دخل علينا فيدوبلياسوف ، فصاح عمى يسأله :

\_ هـه ٥٠ أين فوما فومتش ؟

لقد جاء فيدوبلياسوف ليعلن أن فوما فومتش « يرفض أن يجيء ، وأنه يعد أمر عمى غلظة في غير محلها ، وفظاظة لا داعى اليها ، وأن فوما ومتش يعد نفسه لذلك مهانا جدا ، •

صاح عمى يقول وهو يقرع الأرض بقدمه :

ــ جثنى به عنوة ، جرآه جراً اذا لزم الأمر ! هل تسمع ؟ ••• قده الى بالقوة ! بالقوة !

' لم يكن فيدوبلياسوف قد رأى سيده قبل اليوم فى مثل هذه الحالة من الغضب ، فأسرع ينسحب مذعورا جزعا • وذهلت أنا •

قلت لنضى : « فى هذه المرة ، لا بد أن تكون القضية على جانب عظيم من الخطورة ، حتى يستطيع رجل فى مثل طبع عمى ان يبلغ هذا المبلغ من الغضب والعزم » •

وهتف أخيرا يقول :

ـ جافريلا ، لا تمزق دفترك • انتظر • ابق هنا • قد أحتـــاح اليك •

ثم تابع يخاطبني:

ما لعلنى قد أسرفت فى الصياح قليلا يا صاحبى العزيز • ان على المرء أن يكون معتدلا مقتصدا وقورا رضيا فى كل ما يعمل ، لا يهين أحدا ولا يسىء الى أحد • نعم ، هو كذلك • هل تعلم يا سرجى ؛ لعل من الافضل ان تخرج من هنا • وسيان عندك ان تبقى وان تخرج ، ما دمت سأروى لك كل شىء • هه ؟ ما رأيك ؟ أرجوك أن تخرج ، ارضاء لى •

سألته وأنا أحدق اليه :

۔ أأنت خائف يا عسى ؟ أأنت نادم على ما قررت ؟ فصاح يقول باندفاع قوى :

\_ لا ٠٠ لا ١٠٠ يا صــديقى ٠٠ لم يبق هنالك ما أداريه وأخاف عليه ٠ لقد اتخذت قراراتى ، وهى فاطعة جازمة حاسمة ٠ انك لاتعرف ولا تتصور ما يطلبونه منى ٠ كيف يمكننى أن اوافق على طلبهم ؛ لا٠٠ ولسوف ابرهن لهم على ذلك ٠ اننى انور واتمرد ، وســوف يرون ٠ كان لا بد ان تصل الامور الى هذا الحد ٠ ولكن هل تعلم يا صديقى ؟ اننى نادم على اننى استدعيتك : سيشق كثيرا على فوما ان تكون هنا شاهدا على مذلته ان صح التعبير ٠ هل تفهم ما اريد ان اقوله ؟ انا احب ان تجرى الامور على ما وصفت لك ، اى بدون اذلال له ٠ ذلك اننى ساسى تنجرى الامور على ما وصفت لك ، اى بدون اذلال له ٠ ذلك اننى ساسى تند عنى حركه لا أرضى عنها بعد نذ ٠ لقد فعل كثيرا من اجلى على كل تند عنى حركه لا أرضى عنها بعد نذ ٠ لقد فعل كثيرا من اجلى على كل جاءوا به ! اذهب يا صاحبى اذهب ٠ ها هم أولاء قد جاءوا به ! نعم لقد جاءوا به ! اذهب يا سرجى ، يا بنى ، ارجوك ٠٠٠ ساروى لك كل نى٠ فيما بعد ٠ اذهب ، ناشدتك الله ! ٠

قال عمى ذلك وقادني الى السمطحة • وفي تلك اللحظة نفسها

دخل فوما الغرفة • ولكن يجب أن أعترف بأننى ، بدلا من أن أبتعـد ، لبثت على السطحة نفسها حيث الظـــــــلام كثيف لا يتبيح أن يرونى من الداخل • حتى لقد دنوت أتنصت على الحديث عند الأبواب •

لا أحاول أن أسو ع سلوكى • ومع ذلك أجرؤ أن أؤكد اننى قمت بعمل شاق جدا اذ بقيت على هذه السطحة نصف ساعة طويله ، دون أن أحدث أية ضحة • وكان فى وسعى ، من المكان الذى أنا فيه ، أن أرى وأسمع فى آن واحد ، لأن الأبواب كانت ذات زجاج •

والآن أرجوكم أن تتخيلوا فوما فومتش الذى تلقى «آمرا» بالمثول بين يدى عمى ، فاذا رفض أن يطيع الأمر اقتيد بالقوة !

ما ان دخل فوما الغرفة حتى أعول يقول:

ـ لعل أذنى قد خدعتانى يا كولونيل! أصحبح أنك أنت الذى اصدرت هذا الأمر المهدد ؟

قال عمى باعتزاز:

- لا يا فوما ، لم تخدعك اذناك ٠٠ اطمئن من هدف الناحية ٠ اجلس ٠ سديقين ، حديث المور هامة ، حديث صديقين ، حديث اخوين ٠ هيا اجلس يا فوما !

استقر فوما على أحد المقاعد فى أبهة • وعاد عمى يذرع الفرفة يخطى متقطعة سريعة ، وكان واضحا انه يتساءل من أى طرف يبدأ الكلام • وعاد يقول :

- نعم • • حديث أخوين • سوف تفهم يافوما • لست الآن بطفل، ولا أنا بطفل • • كلانا أصبح شيخا • • هيم • • أنت تعرف يا فوما أننا في بعض الأمور لسنا على اتفاق • • نعم • • في بعض الأمور ! • • أفلا ترى والحالة هذه يا صديقي أن نفترق ؟ أنا على يقين من أن لك قلبا

نسلا ، وأنك لا تريد لى الا الخير ، وأن هــــذا هو السبب في أنك ٥٠ ولكن لماذا الافاضة في الشرح! •• فوما ، أحلف لك بجميع القديسين أن صداقتي لك خالدة • اليك خمسة عشر ألف روبل • • ذلك كل ما أملك يا صــديقي من مال منقول ٠٠ وأكثر المبلغ أوراق نقديه من المصرف العقارى • فخذ المسال ولا تتحرج • وليس عليك أن تقول : شكرا • لن أستطيع في يوم من الأيام أن أرد لك كل جميلك • نعم ، ذلك هو رأيي تماما ، رغم أننا في هذه اللحظة مختلفان في أمر هام • سوف نفترق ، غدا أو بعد غد ٠٠٠ في اليوم الذي يرضيك ٠٠ اسكن في مدينتنا الصغيرة يا فوما ، انها على بعد فرسخين من هنا • وراء الكنيسة ، في الشارع الصغير ، على اليمين ، يوجسد منزل صغير له مصراعان اخضران • لكان هذا المنزل فد شد لك • المنزل تملكه أرملة كاهن ، وهي تريد أن تبيعه • فسوف أشتري لك هذا المنزل دون أن أمس المللغ الذي أقدمه اليك الآن • اسكن في هذا المنزل • سوف تكون قريبا منا كل القرب ، وسوف تنصرف هنالك الى الادب ، والى العلوم ، وسسوف تصبح رجلا شهيرا • ان جميع الموظفين هناك ، من اولهم الى اخرهم ، أناس نبلاء مهذبون كرماء • والاسقف عالم من العلماء • سوف تزورنا في ايام الاحاد وفي ايام الأعياد ، وسيكون هذا جنة حقيقيه لنا ! اتوافق أم لا ؟

قلت لنفسى : « أبهذه الطريقة يكون طرد فوما ؟ ان عمى لم يذكر لى شيئًا عن المال ! » •

وتبع ذلك صمت طويل ثقيل • كان فوما يبدو على مقعده مصعوقا • انه ينظر الى عمى محدقا • • وكان واضحا أن هذا التحديق وهذا الصمت يضعا نعمى فى حالة من ضيق •

وهتف فوما يقول أخيرا بتوان مقصود :

ے خذ یا فوما ، هذا آخر ما أملك من فتات ٠٠ خمسة عشر ألف روبل ٠٠ كل ما عندى من مال سائل ٠٠ هل ترى ؟ هناك أيضا سندات من المصرف العقارى ٠ خذ!

فال فوما بصوت هادي :

ــ جرافيلا ! خذ هذا المال • أنت تدلف الى الشيخوخة ، وسيفيدك هذا المال !

ثم صاح فجاَة وهو يشب عن مقعده معولا اعوالا ليس فيه شيء انساني :

\_ لا بل هات المال يا جافريلا ، هات هذا المال لادوسه بنعلي ، هات هذه الاوراق النقدية لامزقها ، لأبصق عليها ، لالطخها ! ١٠٠٠ انا يقد م الى مال ؟ أنا ؟ أأنا يُدفع لى مال من أجل أن أغادر هذا المنزل ؟ هــل يعقل أن لا يكون ما أسمعه الآن وهما من أوهام الحــواس ؟ أأنا من يجب ان يحتمل هذا العار الاخير ؟ خذ ، خذها ، خذ ملايينك ، انظر اليها ، ها هى ذى ! أنظر ماذا أصنع بها ! انظر كيف يفعل اوبسكين ، اذا كنت حتى هذه اللحظة لا تعرف كيف يفعل فوما اوبسكين يا كونونيل !

قال فوما هذا ونثر الصرة كلها على الارض •

یجب أن نلاحظ أنه لم یمزق ایه ورقه ، وانه لم یلطخ ببصاقه أیة ورقة ، کما اعتز بأنه سیفعل ، انه لم یزد علی أن جمدها قلیلا ، لا کثیرا ، محترسا بعض الاحتراس ، ومن جهة أخرى أسرع جافریلا یلم المال المبعش ، حتی اذا انصرف فوما ، وضعه بین یدی سیده فی عنایة ،

أحدث سلوك فوما في عمى تأثيرا بلغ من القوة أن عمى لبث مسمرا

فى مكانه لا يتحرك • انه هو الآن الواقف الساكن الفاغر الفم بلا تفكير، أمام فوما الغارق فى مقعده ، اللاهث كأنه نهب انفعال لا يوصف •

وصاح عمى أخيرا وهو يثوب الى رشده ، صاح قائلا :

\_ أنت انسان نبيل يا فوما ، أنت أنبل الملأ طراً •

فقال فوما بصوت ضعيف ووقار لا يمكن التعبير عنه :

- \_ أعرف ذلك ٠
- \_ فوما ، سامحنى ، أنا آخر أواخر الناس بالقياس اليك فقال فوما مؤيدا :
  - ــ أنت تقول ذلك ، ولا أجبرك على قوله وتابع عمى يقول في نشوة ووجد :
- \_ فوما ، ان نبل نفسك لا يدهشنى ، وانما الذى يدهشنى أننى استطعت أن أبلغ من الفظاظة والعماوة والجبانة أن أعرض عليك مالا فى مثل هذه الظروف ، ولكنك يا فوما مخطى، فى نقطه : انا لم يخطر ببلى أبدا أن أدفع لك مالا من أجل أن تفادر المنزل ، وانما أردت أن يكون لكبعض المال ، أن لا تكون فى عوز وأنت تنصرف ، واقسم لك علىذلك يا فوما ، فوما ! أنا مستعد لان استغفرك راكعا يا فوما ، نهم يا فوما ، اذا كنت تحرص على أن أركع ، فسأركع فورا ، . .

ما أنا في حاجة الى ركعاتك يا كولونيل!

ــ آه • • يارب ! فوما، ليتك تعلم • • لقد كنت خارجا عن طورى، كنت حانقا ، كنت مسعورا • • ولكن قل لى : باية وسيلة يمكننى ان أمحو الاهانة التي وجهتها اليك ؟ تكلم • • اصدر حكمك • •

\_ أبدا يا كولونيل أبدا • وكن على ثقة بأننى سأنفض الغبار عن حذاءى على عتبة هذا المنزل منذ الغد •

قال فوما ذلك وهم أن ينهض عن مقعده • فهرع اليه عمى جــزعا ليجبره على البقاء قاعدا في مكانه • وصاح يقول له :

ــ لا ٠٠ يمينا لن تذهب ٠٠ لا تتحدث عن غبار حذاءيك يا فوما ٠ لن تذهب هكذا ، والا ذهبت أنا أيضا ٠٠ أتبعك بلا توقف حتى آخـــر العالم ، الى أن تغفر لى ٠ يمينا لأفعلن هذا يا فوما ٠

\_ أغفر لك ؟ أأنت اذن مذنب ؟ أأدركت اذن أنك صرت آنما في حقى ابتداء من الموم الذي مددت الى فيه هنا كسرة من خنز ؟ أأدركت انك الآن قد سمَّمت ، دفعة واحدة ، كل فتاتة طعمتها عندك ؟ لقد آخذتني على جميع قطع الخبز ، على جميع لقم الخبز التي أكلتها هنا • لقد بنت لي أنني عشت في منزلك عدا ، انني عشت في منزلك خادما ، أنني كنت في نظرك أهون شأنا من نعلى حذاءيك! بسما كنت أنا أظن ، لساطة قلبي وبراءة نفسي ، كنت أظن حتى هذا اليوم أنني استقبلت تحت سقف منزلك صديقا وأخا ! ألم تؤكد لى انت نفسك الوف المرات انك تحمل لى اعمق المحبة وأجمل العواطف الاخسوية ؟ لماذا حفرت تحت قدمي هذه الحفرة التي تريد ان تدفعني اليها؟ لماذا لم تقتلني منذ زمن طويل بضربة واحدة من هذه الهراوة ؟ لماذا لم تعقف عنقى منذ البدايه كما يُفعل بدجاجة ٠٠٠ بدجاجة ٠٠٠ لا يمكنها أن تبيض ؟ ٠٠٠ نعـم يا كولونيل نعم ٠٠ هذا هو التشبيه ٠٠ اسوقه رغم انه مستمد من حياة الريف ، ورغم انه مبتذل ابتذال الادب الرخيص الذي نقرؤه في هذا الزمان! انني أحرص على هذا التشبيه لانني أرى فيه كل ما في اتهاماتك من سخف • • أو قل ان شئت انني أشـــعر بأنني آثم في حقك اثم تلك الدجاجة التي غضب منها مولاها الذي لا عقل له لانها لم تبض له بيضا! ٠٠ قل لى من فضلك يا كولونيل! هل يدفع مال لصديق؟ هل يدفع مال لأخ ؟ ما هــو السبب الذي يدفعك الى أن تتصرف هــذا التصرف ؟

لكأنك تقول لى : « خذ يا أخى ، خذ يا عزيزى ١٠٠ اننى مدين لك بهذا لأنك أنقذت حياتى ١٠٠ اليك دراهم يهوذا الثلاثين ١٠٠ خذها واغرب عن عينى ! ، ألا ما أغرب هذه السذاجة منك ! ألا ما أغرب هذه الغلظة وهذه الفظاظة ! آه ١٠٠ لشدما حطمت قلبى ! لقد عبث بآنبل عواطفى كما يعبث طفل بخذروفه ! تصورت أننى أستعطى ذهبك ، بينما كنت أنا أعمل فى سبيل سعادتك ، تدفعنى الى ذلك عواطف تشسبه أن تكون عواطف ألعبادة ! لقد تنبأت بهذا كله يا كولونيل ، تنبأت به منذ زمن بعيد ؛ ومن أجل ذلك انما أصبح خبزك ، منذ زمن بعيد ايضا ، يختقنى خنقا ؛ من أجل ذلك انما أصبحت رياشك الوثيرة تخزنى وخزا ؛ من أجل ذلك أصبح سكرك وأصبحت حلواك ، وأصبحت أطباقك اللذيذة ، أصبح أصبح شكرك وأصبحت حلواك ، وأصبحت أطباقك اللذيذة ، أصبح ذلك كله كالعلقم مذاقا فى فمى ! لا يا كولونيل ، ابق وحدك ، كن سعيدا بدونى ، ودع فوما يصعد الى صليه الأليم حاملا خرجه على ظهره ! ذلك ما سيكون يا كولونيل ،

تنهد عمى يقول متهدما:

ـ لا يا فوما ، لا ٠٠ لن يكون ذلك ٠٠ لا يمكن أن يكون ٠

\_ بلى يا كولونيل ٠٠ ذلك ما سيكون ، لانه يجب أن يكون ٠ سأترككم منذ الغد ٠ انثر ملايينك ٠٠ افرش طريقى باوراقك النقدية حتى موسكو ان كان يحلو لك ذلك، أما انا فسامشى فوق اوراقك النقدية هذه باستكبار ، باحتقار ! بهذه القدم سأدوسها ، سأسحقها ، ساوسخها ! ان فوما أوبسكين يملك ما به يشبع ٠ انه يملك نبل نفسه ٠ لقد قلت ما أردت أن أقوله ٠ وداعا يا كولونيل ٠٠ و ٠٠ دا ٠٠ عا ٠

ومرة أخرى هم ً فوما أن ينهض ، ومرة أخرى كرر عمى يقول له مبتهلا ضارعا : ـ عفوى ؟ لماذا تطلب عفوى ؟ هبنى عفوت ٥٠ هبنى غفرت لك ! أنا مسيحى ، ولا يمكننى أن أرفض العفو والمغفرة ٥٠ بل لقد كدت أعفو وأغفر منذ الآن ٠ ولكن احكم فى الأمر بنفسك : هل فى وسع أى انسان يملك ذرة من عقل أن يتخيل أن أبقى فى منزلك ولو دقيقة واحدة أخرى ؟ لن يكون هذا لائقا ٠ ألم تطردنى طردا ؟

ــ بل سيكون لاثقا جدا يا فوما ، أؤكد لك أنه ســيكون لاثقا جدا يا فوما !

ـ سيكون لاثقا؟ أما نزال الآن ندين متسـاويين؟ هل يُعقل أن لا تكون قد أدركت اذن أننى أنا قد سحقتك بنبل نفسى سـحقا ان صح التعبير ، وأنك أنت قد هويت بسلوكك الدنىء الى الدرك الأسلم ؟ أنت الآن تتمرغ فى الأرض ، أما أنا فأحلق فى السماء ، فأين المساواة بيننا فى هذا ؟ اننى أقول ذلك متمـزق النفس منتحب القلب ، لا أغتبـط به ولا أبتهج له ولا أحاول أن أمجد نفسى على حسابك كما قد يقع فى وهمك ،

\_ أنا أيضا متمزق النفس منتحب القلب يا فوما ، أؤكد لك ذلك ! تابع فوما يقول وقد انتقلت لهجته من القسوة الى الطلاوة :

\_ أهذا هـو ذلك الانسان نفسـه الذي بت في سبيله مسهدا ليالي كثيرة ؟ آه • • ما أكثر ما نهضت عن فراشي ، أثناء ليالي البيضاء ، لأشعل شمعة ، قائلا لنفسى : « انه ينام الآن نوما هاداً لأنه يعتمد عليك يا فوما • فعليك أنت أن تسهر بدلا عنه • • فعملك فعليك أنت أن تسهر بدلا عنه • • فعملك واجد وسيلة أخرى تسهم في اسعاده ! ، ذلك ما كان يفكر فيه فوما أثناء لياليه المؤرقة يا كولونيل ! فانظر كيف كافأه هذا الكولونيل نفسه • • • ولكن كفي • • حسبنا ما قلناه !

ــ لا يا فوما ، انني سأستحق صداقتك ، أحلف لك على ذلك !

### قال عمى محتجاً:

ما هذا الكلام يا فوما ؟ لئن كنت أخاطبك بصيغة المفرد ، فذلك من باب الصداقه ، من باب الصداقه وحدها : رباه : انه لم يخطر ببالى أن هذا يمكن أن يسوءك ! ليتنى قد فكرت في أن ٠٠٠

### تابع فوما يقول :

- أنت يا من لم تستطع ، بل لم تقبل أن تلبى لى رجاء هو أتفه رجاء من أن أرجوه ، هو أيسر رجاء يمكن ان ارجوه ! لم أطلب منك أكثر من أن تخاطبنى كما تخاطب جنرالا بقولك : «ياصاحب السعادة !» •

ــ ولكن سبب ذلك يا فوما أن في هذا مخالفة لقانون الرتب ٠٠٠

\_ مخالفة لقانون الرتب ؟ انك قد حفظت جملة من كتاب على ظهر القلب ، فأنت ترددها كسفاء! هل تقدِّر مدى الاهانة التي ألحقتها بي ، ومدى الاحتقار الذي نلتني به حين رفضت أن تناديني بقولك : «ياصاحب السعادة، ؟ لقد ألحقت بي اهانة لأنك بدلا من أن تقدر الأساب التي دفعتني الى طلب ذلك منك حق قدرها ، ظننت أنني انسان خرف شماذ خلىق بأن يسمجن! أفتظن اذن آنني أجهل أن من المضحك أن استعطى لقب « صاحب السعادة ، ، أنا الذي أحتق جميع الألقاب ، وجميع علائم العظمة على هذه الأرض ، ما لم تكن مشفوعة بالفضيلة ؟ أنا لن أقبل لقب جنرال بغير فضيلة ولو أعطيت مليونا ! ومع ذلك حسبتني مجنونا ! والحق انبي في سبل خيرك انما ضحبت بكرامتي تلك التضحم التي اتاحت لك ان تعدني مجنونا أنت و «علماؤك»! لم يكن لي الا هدف واحد حين الزمتك بان تهب لى لقب جنرال : هو أن اضيء نفســك ، وان انمـي فضلتك ، وان اغرقت بسيل من الافكار الجديدة وأنشر نورها عليك ٠٠٠ لقــد حرصت على ان اقنعك بأن الجنرالات ليسوا اعظم نجوم الكرة الارضية • • أردت أن أبرهن لك على أن اللقب ليس شيئًا ما لم ترافقه الفضيلة ، فلا محل لاغتباطك بزيارة صــاحبك الجنرال ما دام الى جانبــك اناس اخرون تضيئهم الفضيله : ولكنت كنت من فسرط زهسوك بلقبك ، لقب الكولونيل ، انه شق على نفسك أن تعاملني كما يعامل جنرال فتخاطبني قائلا « يا صاحب السعادة ! » • تلك هي العقدة ! ذلك هو سب رفضك، لا مخالفة قانون الرتب ! كل الامر انك أنت كولونيل ، وانني انا فوما فحسب ! ۲۰۰۰

ـــ لا يا فوما ، لا •• أؤكد لك أن الأمر ليس كما تقول ••• أنت عالم من العلماء ، ولست فوما فحسب •• أنا أحترمك •••

<sup>-</sup> تحترمني ؟ عظيم ٠٠٠ اذا كنت تحترمني حقا فقــل لي : أأنا

أستحق فى نظـــرك رتبة جنرال أم لا ؟ أجب بلا لف ولا دوران ٠٠٠ وأجب فورا : أأنا أستحق هذا اللقب أم لا ؟ اننى أحرص على اختباد ذكائك ، على امتحان فكرك ٠

ــ انك بما تتصف به من شرف السلوك وعظمة النفس ، وما تمتاز به من اخلاص وصدق وتنزء عن المنفعة تستحق هذا اللقب .

كذلك قال عمى مزهوا بعض الزهو .

قال فوما :

\_ فما دمت أستحق هذا اللقب ، فلماذا لا تخاطبني قائلا: «ياصاحب السعادة » ؟ •

ــ أنا مستعد أن أقول ذلك اذا كنت تحرص عليه يا فوما ٠٠٠

ـ بل أنا أطالب بذلك ! • • • نعم أنا أطالب بذلك الآن ، وألح في المطالبة • انني آرى أن الأمر يشق على نفسك ، ولهذا انما أطالب به • ان قيامك بمثل هذه التضحية هي الخطوة الأولى نحو أعمال جليلة تقوم بها • • ذلك أن عليك أن تقوم باعمال جليلة كثيرة حتى تصبح خليقا بان تقرن بي • • لا تنس هذا • • يجب أن تنتصر على نفسك ، وبذلك وحده يمكنني أن أصدق أنك مخلص •

\_ منذ غد سأخاطيك قائلا : « يا صاحب السعادة »!

ــ بل الآن یا کولونیل ، وغدا أیضا بطبیعه الحال • • اننی أطالبك یأن تخاطبنی الآن ، فورا ، بقولك : « یا صاحب السعادة » !

ــ أنا مستعد لذلك يا فوما اذا شئت ٠٠ ولكن كيف أقول لك ذلك فجأة يا فوما ؟

ــ ولم لا ؟ أتستحى أن تقول لى ذلك ؟ هذه اذن اهانة جديدة تلحقها بى • ـ طيب يا فوما طيب • أنا مستعد ••• بل اتنى فخور باطاعتك •• ولكن كيف تكون هيئتى اذا أنا قلت لك على الفـــور : « نعمت صــباحا يا صاحب السعادة ! ، لن يكون لهذا معنى •••

- لا • • ليس عليك أن تقول لى : « نعمت صباحا يا صاحب السعادة ، • • هذه اهانة • • ان قولك هنذا يشبه أن يكون مزاحا • • يشبه أن يكون هزلا • • اننى لا أسمع لك بهذه اللهجة • عد الى صوابك فورا يا كولونيل • • • غير لهجتك • • أرجوك • •

## ـ أأنت تمزح يا فوما ؟

ــ أولا لا تقل : «أنت» بل قل : «أنتم» ••• وثانيا لا تقل فوما بل فوما فومتش ••• نعم هكذا يجب أن تقول يا ياجور ايلتش •

ـ يشهد الله يا فوما فومتش أنه يسعدني أن ٠٠٠ يشهد الله أنني مستعد من كل قلبي لأن ٠٠٠ ولكن ما الذي ينجب أن أقوله ؟

ـ أنت لا تُحسن استعمال كلمة « صاحب السعادة » • معقـول • كان ينبغى أن تشرح لى ذلك من قبل • وأنت تُعذر على كل حال ، فانك لم توهب لك موهبه الكلام ، اذا شئت أن أكون مهذبا فى التعبير ••• سوف أساعدك ان أذنت • كرر بعدى : « يا صاحب السعادة ! » •

\_ طيب ! « يا صاحب السعادة ! » ٠

\_ لا • • لا • • لا تقل « طيب يا صاحب السعادة ! » • • بل فقط « يا صاحب السعادة ! » • قلت لك يا كولونيل : غيتر لهيجتك ! وامل أن لا تتحرج أيضا اذا أنا طلبت منك أن تنحنى قليلا أمامى فى الوقت نفسه • فانه يقال ان المرء اذا انحنى أمام جنرال كان يعبر عن احترامه وعن مسارعته الى التقاط أوامره التقاطا من الهواء ان صح التعبير • لقد

ترددت أنا نفسى على مجتمع الجنرالات ، فأنا أعرف هذا كله ٠٠٠ هيا قل : « يا صاحب السعادة » ٠

\_ « يا صاحب السعادة! » •

ـ « يسعدنى أقصى السعادة أن تتاح لى أخيرا فرصة الاعراب عن رجائى فى ان تغفر لى أننى لم آدرك فى اول الامر نبل نفسك يا صاحب السعادة • وانى لاجرؤ أن أؤكد لصاحب السعادة اننى لن أدخر شسيئا من قواى الضعيفه فى سبيل العمل للصالح العام ••• » • يكفى هذا ••

مسكين عمى : لقد اضطر ان يكرر كل هذا الهراء جمله جمله ، كلمة بعد كلمه .

كنت واقفا على السطحة محمر الوجه كمذنب ، اشـــعر بالحنق يخنقن خنقا .

قال لعمى جلاده:

ـ والان ، ألا تشعر بأن نفسك تخففت من ثقلها فجاة ؟ الا تحس كان ملاكا قد هبط اليها ؟ انت تشعر بهبوط ملاك ، اليس كذلك ؟ أجب !

\_ نعم يا فوما ٥٠ فعلا ٥٠ أشعر بأنني تخففت ٥٠

\_ فكأن قلبك ، بعد هذا الانتصار على نفسك ، قد مسته يد الرحمن فيرىء !

\_ فعلا يا فوما ، أشعر بأننى ازددت قوة !

ــ ماذا ؟ ازددت قوة ؟ هـِم ° ••• وربما ازددت انشراحا • لقــــــــ بعدنا عن البرء •• ولكن لا ضير ! •• هذا يا كولونيل ما يفعله بالمرء قيامه

بواجبه ! تعلم كيف تنتصر على نفسك ! ان بك أثره شديدة ! انك مزهو زهواً لا حدود له •

قال عمى متنهدا:

- ــ نعم يا فوما نعم ٠٠ أدرك ذلك ٠٠ أدرك ذلك ٠٠
  - \_ أنت أناني ، بل أنت شر الأنانيين ٠٠.
- \_ نعم أنا كذلك هذا حق يا فوما أدرك الآن هذا لقد علمت منذ عرفتك ، أننى أنانى •
- ـ اننى أخاطبك الآن كما يخاطب أب ابنـ ، بل كما تخاطب أم حنون ابنها ، انك تنبذ جميع الناس لأنك تنسى أن العجل الصغير نفسه يعرف كيف يحنو على الثدى الذى يرضع منه .
  - \_ أنت على حق يا فوما !
- ـ انك انسان فظ غليظ ، تصدم القلوب بخشونتك ، انك تبلغ من الطمع فى المطالبة بالانتباء اليك والرعاية لك أنك تجبر كل انسان مهذب على ان يلوذ بالفرار الى أفصى ركن فى الأرض!
  - مرة أخرى زفر عمى زفرة عميقة متنهدا •
- فلتكن اذن في معاملة الناس أكثر رقة وحنانا ، وأكثر انتباها وعنساية ، واكثر تلطفا وتوددا انس نفسك في سسبيل اخيك حتى لا ينساك اخوك انني اعيش ، وآدع لغيري ان يعيش : ذلك هو قانوني على المر أن يذعن ، وأن يعمل ، وان يصلى ، وان يامل: تلك هي القاعدة التي أحب أن أعلم مها للانسانية بأسرها فطبق هذه القاعدة ، تجدني مستعدا لان أفتح لك قلبي ، بل ولان ابكي على صدرك أيضا • ولكنك بدلا من ذلك لا تعنى الا بنفسك • ولا تهتم الا بذاتك • دائما

بذاتك ٥٠ ذلك أمر مضجر آخر الأمر ٥٠ اسمح لى أن أقول لك هذا صراحة ٠ ان المرء ليشمئز حين لا يراك تفكر الا في نفسك ٠

تمتم جافريلا يقول في تقي وورع:

\_ ما أجمل كلامه!

وقال عمى وفد بلغ ذروة التأثر:

ـ صحیح یا فوما • اننی أحس بهذا كله • علی أننی لست مسئولا عن كل شیء یا فوما • هنالك التربیه التی تلقیتها • لقد عشت فی الجو العسكری • یمینا یا فوما اننی قادر علی ان اكون انسانا حساسا • حین تركت الكتیبه بكی جمیع فرسان فرقتی ورددوا انهم لن یجدوا لی شبیها . • • • وقد قدرت عدئذ اننی لا أكون سیئا كل السوء •

- هذا أيضا من أنانيتك • هأنذا أقبض عليك مرة آخرى متلبسا بجرم الانانية • انك تمدح نفسك متباهيا بالدموع التي سكبها اصحابك فرسان كتيبتك عند فراقهم! هل رأيتني في يوم من الأيام أتباهي بدموع سكبها أحد حزنا على فراقي ؟ ومع ذلك هناك ما كان يمكن أن يدعوني الى التباهي •

ــ فاتنى هذا يا فوما فأخطأت القول ٠٠ لقد ذكرت هذا رغماً عنى حين تذكرت العهد الجميل الماضي ٠

- العهد الجميل لا يهبط من السماء ، وانما نحن نصنعه ، انه يثوى في قلوبنا يا ياجور ايلتش ، لماذا ترانى في جميع الأحوال سعيدا راضيا هادىء النفس ساكن البال رغم جميع ما أقاسيه من صروف الدهر ؟ اتنى لا أزعج أحسدا ، اللهم الا الحمقى والادعيساء و «العلمساء» ، فهؤلاء لا أوفرهم ولا أريد أن أوفرهم ، فأنا لا أحب الحمقى ! وما هـؤلاء

العلماء ؟ رجال علم ! • • ألا ان على المرء أن يعرف ما الذي يملأ دماغهم من علم ! ماذا قال « هو » منذ برهة ؟ اثنني به الى هنا ! اثنني بجميع العلماء ! لسوف أعرف كيف أفحمهم كافة ! نعم انني قادر على أن أفحمهم ! ناهيك عن نبل النفس!

- ـ طبعاً يا فوما طبعاً ! •• ومن ذا الذي يشك في ذلك ؟
- منذ برهة متسلا برهنت على أملك من قوة الفكر ، ومن سعة العلم ، ومن كمال المعرفة بالقلب الانسانى ، ومن تمام الاطلاع على الآداب المعاصرة ، بينت بتفوق باهر كيف أن من الممكن أن أدير حتى حول موضوع تافه كموضوع رقصة « الكامارنسكايا » مناقشة رفيعة ! فأى واحد من الذين كانوا يستمعون الى كلامى عرف كيف يقيد بنى حق قدرى ؟ لقد أشاحوا بوجوههم عنى ، وانى لعلى يقين من « أنه » فد أكد لك أتنى لا أعرف شيئا البتة ، دغم أن الشخص الذى كان امامه رجل قد لا يقل عن مكيافيلي او عن ميركادانتي \* ، ، وكل ذنبه انه نقير مجهول العبقريه ، لا ، و لا ، و ذلك من جانبه امر لا يطاق ولا يحتمل مجهول العبقريه ، فمن هو هذا الحيوان الا
- ــ انه رجل مثقف یا فوما ، انه عالم • انا انتظر قدومه سیعجبك حتما یا فوما •
- هـم م ٠٠ أشك في ذلك ٠٠ لا بد انه واحد من اولئك الادعياء المحدثين ، المحشوة رءوسهم كتبا ٠ هؤلاء اناس لا روح لهم يا كولونيل٠ القلب لا وجود له عندهم! وما نفع العلم بلا فضيلة ؟
- ــ لا يافوما لا ٠٠ ليتك تسمعه يتكلم عن السعادة الزوجية ! ٠٠٠ لسوف يدخل الى قلبك رأسا يا فوما !
- هیم \* • سنری • سوف نمتحنه هو أیضا هذا الکوروفکین •

ولكن كفى الآن ! (كذلك قال فوما يختم كلامه وهو ينهض عن مقعده ) • لا أستطيع حتى هذه اللحظة ان أهب لك غفرانا كاملا يا كولونيل : لقد نلتنى باهانة تدمى النفس • ولكننى ساصلى وادعو الله عسى ان يمن على نفسى التى ألحق بها الاذى شيئا من السكينة والطمآنينة • سنتحدث فى هذا كله غدا ، اما الان فاسمع لى ان انصرف • اننى اشسعر بتعب وضعف شديد • •

قال عمى متعجلا:

ــ فعلا يا فوما ٠٠ لا بد ان تكون متعبا ٠ واحسب انك ستسمر د بعض قواك اذا أنت تناولت وجبه صغيرة ٠ سامر فورا باعداد ما يحب ٠

\_ الآن آكل ؟ هه هه هه !

كذلك قال فوما بلهجه احتقار ، ثم اضاف :

ـ يسقونك السم ثم يطلبون منك ان تاكل فوقه لفمه ! يظنون انهم يضمدون جراح ألقلب بتفاح مسلوق او فطر متبل ! الا انك لمادى يرنى كالت يا كولونيل !

ـ أوه •• فوما •• أؤكد لك أننى افترحت ذلك بنيه سليمه :

\_ طيب طيب ٠٠ دعنا الآن من هـــذا كله! أنا منصرف ١ اما انت فامض فورا الى السيدة أمك ، فاركع أمامهـــا على ركبتيك ، وانتحب ، واسكب دموعا ، والتمس عفوها وغفرانها خاصه ٠ ذلك هو واجبك ٠٠ ذلك أول واجب يقع على عاتقك!

لم انقطع عن التفكير في هـذا لحظة واحدة يافوما ، حتى أثناء حديثي معك • اننى مستعد لأن أقضى الليلة كلها راكعاً أمام أمى اذا لزم الأمر • ولكن فكّر أيضا فيما يطلبونه منى يا فوما ! هـذا ظلم ، هذا

قسوة ! كن كريما الى النهاية ، اجعلني سعيدا ، حقق سعادتي ، فكر ، وقرر ، وعندئذ . . عندئذ . . أحلف لك أن . . .

### قال فوما :

لا يا باجور ايلتش ، هذا ليس شأنى ، أنت تعلم أننى حتى الان لم أتدخل فى شىء ، أعرف أنك تظن أننى دبرت كل الأمر ، ولكننى أوكد لك أننى منذ أول هذه القضية لمآفحم نفسى فيها بل لبثت بعيدا عنها فعليك أن تعتقد أن هذه ارادة أمك ، التى لا تريد لك الا الخير طبعا ، فعلم اذن ، اسرع اليها ، طير اليها طيرانا ، وأصلح الأمر بالرضوخ لمشيئتها وباطاعة ارادتها ، أسأل الله أن لا تشرق الشمس الا ويكون غضبك قد زال ، أما أنا ، أما أنا ، فساقضى الليل كله أدعو لك ، اننى منذ مدة طويلة لا أعرف ما هو النوم يا ياجور ايلتش ، الوداع ، وقد غفرت لك أنت أيضا أيها الشيخ (كذلك قال فوما ملتفتا نحو جافريلا) ، ذلك أنهم قد شحنوا رأسك من غير شك ، والبوك على ، فاغفر لى أنت أيضا أذا كنت قد أسأت اليك ، وداعا ، وداعا لكم جميعا ، وليارككم الله ! ،

خرج فوما ، فسرعان ما هرعت أدخل القاعة •

قال عمى:

\_ كنت تتنصت علينا ، أليس كذلك ؟

ـ نعم يا عمى • كيف رضيت أن تخاطبه بقـولك « يا صـاحب السعادة » ؟ •

ــ ماذا كان فى وسعى أن أعمل يا عزيزى ؟ بل اننى لفخور بأننى فعلت ذلك • • ما هذا بالتضحية الكبيرة • ألا ما أعظم ما يتحلى به هــذا الانسان من فضيلة وعفة وتنزه ورفعة ! سرجى ، لقد سمعت • • تُدى

كيف أمكننى أن أعرض عليه هذا المال؟ لست أفهم كيف فعلت ذلك! لقد كنت خارجا عن طورى ، غائبا عن نفسى يا عزيزى ، كنت حانفا جدا ، كنت قد أصبحت لا أفهمه ، كنت آشك فيه واتهمه! ، ولكن لا ، انه لا يمكن ان يكون عدوا لى ، اننى ادرك الان ذلك ، هــل رايت انتعبير النبيل الذى ظهر فى وجهه حين طرح المال ؟

ــ طیب یا عمی ، کن فخورا ما ششت • اما انا فاننی مسافر : لقد نفد صبری • ولکننی آسالک مرة اخیرة : لمــاذا استدعیتنی وماذا کنت تنتظر منی ؛ اذا کان قد انتهی کل شیء ، واذا کنت قد اصبحت فی غیر حاجه الی ، فلم یبق لی الا ان امضی • اننی لا اطیق احتمال مشهد کهذا المشهد • اننی مسافر فی هذا الیوم نفسه !

قال عمى وقد عاوده فلقه المالوف:

- انتظر یا صدیقی العزیز ، ارجوك ۰۰ دقیقتین لا آکثر ۰۰ یجب أن آدهب الی امی ۰۰ هناك ، فانهی قضیه هامه ، فضیه ضخمه ، قضیه ساحقه ! وادهب انت الی غرفتک بانتظار ذلک ۰ سیسیفودك جافریلا الی الجناح الصیفی ۰ آلا تتذکر هذا الجناح الواقع فی اخر الحدیقة ؛ لقد آمرت باعداده ، وفد نقلوا الیه حقیبت ک ۱ آنا ذاهب الآن الی هناك ، ألتمس مغفرة أمی ، وأتخذ فراری \_ الآن أعرف ماذا یجب علی آن أعمل ۰۰ وسأعود الیک فورا ، فی مثل لمح البصر ۰ وعندئذ آقص علیك أعمل ۰۰ وسأعود الیک فورا ، فی مثل لمح البصر ۰ وعندئذ آقص علیك کل شیء ، کل شیء ، الی آخر التفاصیل ۰۰۰ أفتح لك قلبی کله ۰۰۰ لسوف نمود نری أیاما جمیلة آخیسر الأمر ! دقیقتین ، دقیقتین لا أکثر یا سرجی !

صافحنی عمی ، وخرج مسرعا • ولم یبق علی ً الا أن أتبع الشیخ جافریلا مرة أخرى •

# ميزنت شبكوف



الجناح الذى قادنى اليه جافريلا يسمى « بالجناح الجديد » ، وهو مبنى قديم يرجع عهده الى أصحاب هذه الأملاك القدماء ، ولكنه احتفظ باسم الجناح الجديد من باب الذكرى ، هو منزل

صغير لطيف من خشب ، لا يبعد عن المنزل الكبير، ويقع على حافة الحديقة ، اشجارا هرمة من أسبجار الزيزفون تحيط به من ثلاث جهات ، وتلامس أغصانها الطويلة سطحه ، وقد أثثت حجراته الأربع تأثيثا حسنا وأعدت للزائرين ، فلما دخلت الغسرفة التي همييّثت لى ووضعت فيها حقيبتي ، لمحت على منضدة الليل ورقه من أوراق الرسائل تغطيها كتابة مزخرفة زخرفة رائعة بتواقيع ورسوم أزهار وتشسابك أحرف ، ان الأحرف الكبيرة والرسوم المصبوغة بعدة ألوان لهي عمل رائع من أعمال حسن الخط ، فما ان قرأت الكلمات الأولى حتى أدركت أنها عريضة يوجهها كاتبها الى من ويسميني فيها « بالمحسن المستنير » ، وكان عندوان العريضة : « ظلامات فيدوبلياسوف ، ، ولكنني حاولت أن أفهم مضمون هذه العريضة مركزاً انتباهي ، فلم أظفر ، فانها لم تكن الا ركاما من ألفاظ يجمعها أسلوب متنفخ هو أسلوب خادم ، ومع ذلك حسزرت أن فيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس مساعدتي ، وأنه يعقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرج ، وأنه يلتمس ميا ومع ذلك حرب ، وأنه يقد على قيدوبلياسوف في مأزق حرب ، وأنه يلتمس مياد الميورك المياس وأله يعقد على الميورك الميورك الميرك المياس وأله الميورك الميورك الميورك الميورك الميرك الميرك الميرك الميورك الميرك الميرك

أمله معتمدا على « ثقافتى » ، وأنه أخيرا يرجونى أن أستعمل ما لى من نفوذ على عمى ، وأن أعمد الى ما أملك من « حيلة » ، على حد التعبسير الذى يختتم به كاتب العريضة كلامه ، وفيما أنا أقرأ الرسالة فستح الباب

قال بلهجة طلقة ، ولكنها مهذبة تهذيبا ساخرا وهو يمد الى يده : ـ أرجو أن لا يسوءك أن تسمح لى بمعرفتك • اننى ، منذ قليل ، لم أستطع ان ابادلك كلمة واحــدة ، ولكننى شعرت من النظرة الاولى برغبة فى أن أعرفك مزيدا من المعرفه •

فأجبته على الفور بأن ذلك يسعدني أنا أيضا ، النح النح ، رغم آنني كنت في تلك اللحظة في حالة نفسية فظيعة • وجلسنا •

قال وهو ينظر الى الورقة التي كانت ما تزال في يدى :

\_ ما هذا ؟ « ظلامات فيدوبلياسوف \* » هل أسعفه الوقت ؟ كنت واثقا أنه سيصطادك • لقد حمل فيدوبلياسوف الى انا ايضا ورقه من هذا النوع تضم هذه الشكاوى نفسها • وهو ينتطرك منذ مدة طويله ، فلا شك أنه هيا نفسه سلفا • لا تعجب ، فان وقائع غريبة تجرى هنا ، واكثرها يعث على الضحك •

\_ على الضحك فحسب ؟

لأن يضحك المرء خمير من أن يبكى • واذا شئت عرضت لك قصة حياة فيدوبلياسوف • وأنا واثق أنك لن تستطيع أن تمنع نفسك من الضحك •

قلت له ضجرا :

ودخل سزنتشيكوف •

ـ أعترف لك بأن فيدوبلياسوف ليس هو الذى يهمنى أمره الان ٠ لقد أدركت حق الادراك أنه اذا كان السيد ميزنتشيكوف فد رغب

فى معرفتى وأظهر لى هذا التودد كله ، فلأن له هدفا ولأنه فى حاجة الى ق لقد ظل منذ قليل جالسا فى مكانه لا يتحرك ، وكان يبدو عليه أنه مشغول البال شديد الرصانة ، وها هو ذا الآن يتظاهر بالمرح ويبتسم ويريد أن يروى قصة طويلة ، لا شك أن هذا الرجل مسيطر على نفسه سيطرة كاملة ، وأنه يعرف العالم الذى يعيش فيه ،

قلت مغتاظا وأنا أضرب المائدة بقبضة يدى :

ــ لعن الله فوما ! أنا متاكد من انه يصب على النار زيتا ، وأنه يحشر أنفه في كل شيء !

قال منتز نشسكوف بلماقة:

\_ يخيل اليك أنك مسرف قليلا في مؤاخذته ٠

صحت وقد عصفت بي النار فجأة :

مسرف ؟ اعترف بأننى كنت عنيفا بعض العنف منذ قليل ، وأننى أعطيت عن نفسى رايا سيئا • أدرك أننى بلغت من الاندفاع حدا فقدت معه صوابى ، فلا داعى ادن لان يشرح لى احد ذلك • وانا ادرك أيضا اننى لم أتصرف تصرف رجل مهذب ، ولكن هلا فكرت فقلت لى أكان يمكننى ال لا اخرج عن طورى ؟ تحن هنا في منزل مجانين ، اذا شئت أن تعرف رأيى • • • وانا مسافر • • • هذا كل شى • !

سألنى ميز تتشيكوف بهدوء:

\_ هل تدخن ؟

ـ نعم

\_ فاسمح لى اذن أن أشعل سيجارة • الندخين ممنوع هناك ، وفد أصبحت لا أطيق هذا الحظر •

ثم تابع يقول بعد أن أشعل سيجارته:

۔ أوافقك على رأيك! ان ما يجـــرى هنا يذكر المرء بمستشفى مجانين • لذلك أرجو أن تثق بأننى لم اسمح لنفسى بأن أؤاخذك ؛ ولوكنت في مكانك ، فلملنى كنت أندفع اندفاعا آشد من اندفاعك مرتين ••

ــ فما الذي صدك اذن عن الانفجار اذا كنت قد ثرت حقا ؟ بالعكس: لقد لزمت هدوءًا تاما • وأنا أعترف لك بأنه فد أدهشني أن لاأراك تنصر عمى المسكين ، المستعد دائما لان يشكر هذا ويعتذر لذاك ! ••

- صحیح! ان عمك یحسن الی طائفة كبیرة من الناس و ومع ذلك أرى من غیر المفید أن ینصره أحد و أولا لأن هذا یكون فی نظره زائدا لا لزوم له ، بل ومهینا كذلك و هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فائنی لو نصرته لرأیت نفسی أطرد من المنزل فی الغداة ، ویجب أن أفول لك صراحة باننی فی ظروفی الراهنة أحرص علی البقاء ضیفا علی هدا المنزل أشد الحرص و

ــ لیس لی أن آخذ علیك صراحتك فیما یتصل بظروفك ٠٠٠ ومع ذلك أود لو أسألك ، ما دمت تقیم هنا مذ شهر ٠٠٠

ـ اسأل ، اسأل ، أرجوك ٠٠٠ أنا رهن أوامرك ٠

بهذا قاطعنی میزنتشیکوف وهو یدنی کرسیه ۰

ـ كيف؟ هذا مستحيل! قص َّ على هذا ، أرجوك .

كذلك صاح يقول ميزنتشيكوف •

رويت له ما رأيت ، دون أن أقول شيئًا عن مسألة «صاحب السعادة»،

فکان میز نتشیکوف یصغی الی کلامی باستطلاع شره ، حتی لقد تغیر وجهه حین ذکرت له رقم خمسة عشر ألف روبل .

قال حين فرغت :

\_ حاذق ! لم أكن أتوقع مثل هذا من فوما !

\_ هذا ما حدث مع ذلك ! لقــد رفض المــال ! فكيف نفسر هــذا الرفض ؟ أهو نبل وشهامة ومروءة ؟

لقد رفض خمسة عشر ألفا من أجل أن يحصل على ثلاثين ٠٠٠
 وفكر ميز تتشيكوف لحظة ثم تابع يقول :

على كل حال ، لا أعتقد أن فوما قادر على الحساب ، هذا رجل لا يتصف بأنه عملى : هو شاعر من طراز خاص به ، ، خمسه عشر ألف روبل ! هم م ، ، أحسب أنه كان يتمنى لو يأخذ المال ، لكنه لم يعرف كيف يعزم أمره ، لأن تصعير الوجه وخلق المشاكل يغريه اغراء أقوى من اغراء المنفعه ، هو كما اقول لك : انسان يستحق ان يرثى له ، انسان بكاء رغم فرط غروره وشدة اثرته ،

تحمس ميزنتشيكوف • كان واضحا أنه ممتعض جدا ، بل كان واضحا أن شيئًا من الشعور بالحسد قد اعتراه • أخذت أتفرسه مستطلعا مستغربا ، بينما كان يتابع كلامه وقد عاد اليه وجومه :

ميم ° • • • يجب أن نتوقع تغيرات كبيرة • ان ياجور ايلتش مستعد الآن لأن يُعبد فوما عبادة ؟ بل انه قادر على أن يتزوج من قبيل المجاراة والوداعة (كذلك أضاف يقول من بين أسنانه ) •

- أتعتقد اذن بوشك هذا الزواج الكريه الاجرامي • نظر الى ميزنتشيكوف متفرسا • وصحت مندفعا حانقا :

ــ ومع ذلك فان فكرتهم تقوم على أساس • انهم يؤكدون أن على عمك أن يفعل شيئًا في سبيل خير أسرته •

#### صحت أفول بمزيد من الاستياء:

- ــ الم يعمل اذن في سبيل خيرهم ما فيــه الكفاية ؟ وأنت ، كيف تجرو ان تقول عن زواجه بمثل هذه المجنونه انه شيء معقول ؟
- ــ انا من رايك: انها مجنونه ٠٠٠ هيم ٠٠٠ حسن جدا منك ان تحب عمك هذا الحب و اننى اشاركك شعورك ٥٠٠ ولكن هذه المسراة تملك من المال ما يربى الاطيان ويضاعف الاملاك ٠٠ثم ان هنالك أسبابا أخرى تدفعهم الى هذه الفكرة: انهم يخشون أن يتزوج ياجور ايلتش المعلمة ٠٠ هل لاحظت تلك الفتاة الشائقة ؟

#### سألته منفعلا:

- ۔ آهذا جائز حقا ؟ يخيل الى آن هذه آفاويل ونمائم لا أكثر ٠٠ اشرح لى ، أرجوك ٠٠٠ فان هذا الاَمر يهمنى كثيرا ٠
  - ــ هو متعلق بها ! ولكنه يخفى ذلك طبعا •
- ـ يخفى ذلك ؟ أتعتقد أنه يخفى ذلك ؟ طيب ، وهي ؟ هل تحبه ؟
- ــ جائز جدا أليس من مصلحتها أن تنزوجه ؟ انها شديدة الفقر
  - ـ ولكن على أى شيء تستند من أجل أن تقول انهما متحابان ؟
- ـ ذلك واضح كل الوضوح! ثم انهما يجتمعان خفية على غير مرأى من أحد حتى لقد قيل ان صلاتهما أوثق من ذلك ولكننى أرجوك أن لا تنقل عنى هذا الكلام فانما أنا أفضى به اليك وهو سر •

# صحت أقول متعجبا :

- \_ هل يمكن تصديق متل هذا الامر ؟ وأنت ، هل تعتقد أن هــذا صحيح ؟
- ـ لست متأكدا منه ، لأننى لم أر شيئا بعينى ولكنه ليس بمستحيل
  - ـ كيف ؟ هلا فكرت فيما ينعم به عمى من شرف واستقامة ؟
- طبعا ! ولكن قد ينساق المرء حين يكون متأكدا من أنه يستطيع اصلاح الأمر بزواج شرعى هذا يحدث كثيرا ومع ذلك أعود فاقول لك اننى لا أضمن صحة هذه الشائعه قط ، خاصة وانهم لا يتورعون هنا عن قول شيء في حق الأنسة ، حتى لقد مضوا الى حد الادعاء ان لها علاقات مع فيدوبلياسوف ال

# هتفت أقول :

ــ ارايت لا مع فيدوبلياسوف ! يا له من اتهام ! اليس التفكير وحده في هذا يبعث على الاشمئزاز لا هل تصدق أنت هذا الادعاء ؟

#### قال ميزنتشيكوف بهدوء:

- سبق ان قلت لك اننى لا اصدق من هذا شيئا ، ومع ذلك فهذه امور تقع ! فى هذا العالم ، كل شى، يمكن ان يحدث ، انا اولا لم أبصر شيئا ، وانا ثانيا أرى أن هذا الامر لا يعنينى ، ولكن لما كنت الاحظ أنك تولى هذه القصة كل هذا الاهتمام ، فاننى أرى أن من واجبى أن أؤكد لك أنها غير جائزة ، غير محتملة ، هى من تلفيق آنا نيلوفنا ، من تلفيق بيربلتسين ، لقد حلمت بيربلتسين هى نفسها أن تتزوج ياجور ايلتس، ولم تنشر هذه الأقاويل الا من باب الغيرة ! نعم ، لقد ظنت أنها يكفيها من أجل هذا أن تكون ابنة «ليوتنان كولونيل » ! وهى الآن تقضم لجامها من أجل هذا أن تكون ابنة «ليوتنان كولونيل » ! وهى الآن تقضم لجامها

حنقاً ، وما ينفك غيظها يستعر مزيدا من الاستعار! أحسب أننى فلت لك الآن كل شيء • على أننى أعترف بأننى أكره جميع هــــذه النمائم التى لا تزيد على أن تفقدنا وقتا ثمينا • يجب أن أعترف لك بأننى انما جئت اللك الآن لأطلب منك خدمة يسيرة •

\_ خدمة ؟ لك منى ما تريد من خدمات ، اللهم أن أكون فادرا على أدائها !

\_ عظیم! بل اننی اعتقد أن الامر سیهمك ، ما دمت اری مدی ما تضمره لعمك من حب ، ومدی ما تولی أمر زواجه من عنایة • ولكن قبل أن أطلب منك هذه الخدمة یجب أن أستأذنك فی تمهید •

۔ أي تمهيد ؟

- اسمع: فد توافق على أن تسدى الى المعونة التى ساطلبها منك ، وقد لا توافق على ذلك ٥٠٠ ولكن يجب على فى الحالين ، فبل ان آشرح ما بنفسى مزيدا من الشرح ، أن أرجوك أن تمن على بهذه المنة ، وهى أن تقطع لى عهد رجل محترم مهذب أن تكتم فى أعماق صدرك كل ما سأقوله لك ، سرا لا يطلع عليه أحد ، يجب أن تعدنى بأنك لن تفضحنى فى أية حالة من الحالات ولا لأى شخص من الأشخاص ، وأنك لن تستغل الفكرة التى أرى أن من الضرورى أن أبلغك اياها ، هل تقطع لى على نفسك هذا العهد ؟

كانت المقدمة فخمة • ووافقت •

قلت له:

\_ هيه ؟

فبدأ ميز نتشيكوف يقول:

المسألة بسيطة جـدا في الواقع • اليك هي : أريد أن أخطف تاتيانا ايفانوفنا وأن أتزوجها في مكان يقال له « جريتنا جرين \* » > هل فهمت ؟

شخصت ببصرى الى السيد ميزنتشيكوف ، وعجزت خلال برهة من الوقت عن ان أنطق بكلمه واحدة • تم قلت له أخيرا :

- ــ اعترف لك باننى لا افهم سيئا البتــة ثم اننى كنت اظن أننى أمام رجل عاقل ، ولم اكن أتوقع ان •••
- - ـ أبدا ، ولكن ٠٠٠
- هــوه! أرجوك ١٠ افصــح عن رأيك بلا لف ولا دوران . لا تخش شيئا ١٠٠ بالعكس: ستسرني صراحتك لانها ســتقربني من الهدف ١ ثم انني أوافقك على رأيك: فالمسألة تبدو في النظرة الاولى غريبة بعض الغرابة ١ ولكنني استطيع أن اؤكد لك أن مشروعي ليس فيه من الغباء شيء ١ هو مشروع حكيم عاقل الى ابعد الحدود ١ واذا تكرمت فأصغيت الى كلامي حتى النهاية ١٠٠٠
  - \_ تكلم تكلم ٠٠ فأنا أصغى أشد الاصغاء!
    - ـ ليس عندى كلام كثير اليك المسألة :
- ــ أنا غارق فى الديون حتى العنــق ، ولا أملك قرشــاً واحــدا ٠ يضاف الى هذا أن لى أختاً فى التاسعة عشرة من عمرها ، هى يتيمة تماما ، تعيش عند غرباء ، ولا تملك أى مورد من موارد الرزق ، وذلك ذنبى أنا ٠ لقد ورثنا قرابة أربعين نفسا ٠ وقد حدث أن عينت فى تلك اللحظة

تفسها ضابطا و فما لبت أن رهنت أملاكی ، ثم بعثرت مالی بجمیع الوسائل وعلی جمیع الصور و كنت أشبه ببورتسوف \* و أی عشت حیاة قمار وشراب و الخلاصة و اننی أخجل من نفسی و أشعر بالخزی والعار متی خطر ببالی ما فعلت و ولقد فكرت الآن ، و أنا أحرص علی أن أصلح حالی و أقوم اعوجاج حیاتی و ولا بد لی فی سبیل ذلك من مائة ألف روبل و ولما كنت لا أتوقع شیئا من وظیفتی العسكریة ، ولما كند لا أملك أنا نفسی أیة كفاءة ، ولا أیه ثقافة تقریبا ، فلم یبق لی كما تری الا أحد امرین : فاما ان اسرف واما أن اتزوج امراة غنیة و لقد وصلت الی هنا لقد اعطنی اختی الروبلات الثلاثه الاخیرة التی كانت معها حین تركت لقد اعطنی اختی الروبلات الثلاثه الاخیرة التی كانت معها حین تركت موسكو و ولكنی ما ان رایت تاتبانا ایفانوفنا هده حتی قلت لنفسی : یجب ان اضحی وان اتزوجها و فهل تری فی هذا سیئا عیر معقول ، لا سیما واننی افعله من أجل اخنی و و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و و اندی افعله من أجل اخنی و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اخنی و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اخنی و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اخنی و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اخنی و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اخنی و و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اختی و و من اجلی أنا أیضا بطبیعه الحال ؟ و و و اندی افعله من أجل اختی و و و اندی افعله من أجل اختی و و اندی انداد الحدی انداد الحدی انداد الحدی انداد الحدی الحدی انداد الحدی ال

ـ اسمح لى : اانت تنوى ان مخطب تاتيانا ايفانوفنا رسميا ؟

ـ لا سمح الله ! لو فعلت لطردن من المنزل فورا ٠٠٠ ولرفضت هي أيضا ٠٠ أما اذا عرضت عليها ان آختطفها فستوافق توا ٠ ذلك هو مفتاح القضيه : التآمر على القيام بمغامرة روائيه ليست في الحسبان ! ٠٠ وسيعقب هدا زواج شرعى طبعا ، في أقرب فرصه ٠ وانما المهم انتزاعها من هذا المكان !

ـ فل لى : لماذا أنت متأكد من أنها ستوافقك ؟

ـ أوه ! اطمئن بالا من هذه الناحية ! أنا واثق من أنها ستتبعنى ، وثقتى هذه تقوم على أسس راسخه وطيدة • ان تاتيانا ايفانوفنا قادرة على أن تتواطؤ على القيام بمغامرة مع أى انسان ، مع أى رجل يمكن أن تخطر

بباله هذه الفكرة • وهذا هو السبب في أنني رجوتك سلفا أن تقطع لى على نفسك عهدا بكتمان السر • فانا أحرص على أن تستغل هذه الحقيقة • ولا شك أنك تدرك أنني أجرم في حق نفسي اذا لم أنتهز هذه الفرصة ، لا سيما في الظروف التي أنا فيها •

ـ اذن لا مجال للشك في أنها مجنونة جنونا تستحق معه أن تكبل. فلت ذلك ثم استدركت أقول وقد احمر وجهي :

ـــ أه ٠٠ معذرة ٠٠ ما كان لى أن اقول هذا الكلام وأنت تريد أن تتخذها زوجة لك ٠

ــ لا داعي الى الاعتذار • • وقد سالتك أنا نفسي أن تكون صريحا كل الصراحة • هل يهمك أن تعرف أهي مجنونة تماما ؟ كيف أُجيبك ؟ الحق أنها ليست مجنونة تماما ؟ والدليل على ذلك انها لم توضيع في مستشفى للمجانين حتى الآن ٠٠ أما تخيلها ان كل من حولها من رجال هم عشاق لها هائمون بها ، فلس فيه ما يدل على الجنون دلالة خاصة • وهي فتاة شريفة جدا رغم كل شيء • احكم في الأمر بنفسك : لقد قاست هذه الفتاة كثيرًا من الشقاء حتى السنة الماضية • كانت منذ ولادتها تعانير العذاب عند المحسنين الذين ربوها • وهي حساسة الى أقصى الحدود ، واذ لم يخطبها أحد ، فلك أن تتصور ما قام في نفسها من أحلام ورغبات وآمال اضطرت أن تكبتها •• ولك أن تتصور كم خفق قلبها خفقانا شديدا اضطرت أن تخفيه ! من السهل على المرء أن يدرك أن ذلك كله من شأته أن يجعل النفس الحنون متوفزة متحفزة • وها هي ذي ترث ثروة على حين فجأة • لا شك أن هذا من شأنه أن يدير الرأس ويطش اللب •• والرجال يسمعون اليهما الآن ، ويتملقونها ، ويغازلونها ، فها هي ذي أحلامها جميعا تتجسد ٠٠ لقد تكلمت منذ قليل عن فتى متـــأنق يرتدى صديرة بيضاء ٠٠٠ والواقعة صحيحة كما روتها تماما ٠٠٠ وهذا يتسع لك

ان تتصور البقية بنفسك • انه ليكفي الرجل من أجل اغرائها واغوائها أن يتنهد لها ، وان يرسل اليها اشعارا . يكفى أن يحدثها رجل عن سلّم. من حرير ، وعن اعنيه عاطفة اسانية ، يكفي أن تقال لها ســــخافتان أو نلاث من هذا النوع حتى تهب له أن يصنع بها ما يشاء • ولقد فمت ببعض المحاولات في هذا السبيل لاري أأنا مخطيء •• فسرعان ما ظفرت منها بموعد •• انني انتظر اللحظة المناسبة ••• ولكن لا بد لي من انتزاعها من هنا قريبًا ••• بعد يومين أو ثلاثة في أبعد تقدير •• سأبدا أثناء النهار بان أقول لها ترهات ، وإن اتنهد •• وأنا أعزف قليلا على القيثارة ، وأغنى غناء لا بأس به •• حتى اذا جاء الليل حصلت منها على موعد في هــــذا الجناح ؟ فمتى طلع الفجر قدتها الى عربة مهيأة، فأركبتها العربة، وانطلقت وستكون قد وافقت على الزواج بارادتها الحـــرة • فما دامت قد هريت معي ، فلن يبقى عليها الا أن تتزوجني • • سآخذها الى منزل شريف لكنه فقير ، منزل هو على مسافة أربعين فرسخا من هنا . والى أن يحسن يوم الزواج ، سنحتفظ بها ولا ندع لأحد أن يقترب منها . ومن جهتي ، لن أَضيَع الوقت • ســـوف « يسلق » الزواج في ثلاثة أيام • ذلك أمر ممكن • ولكني لا بد لي من المال قبل كل شيء • ولقد أجريت حسابي • لست في حاجة الا الى خمسمائة روبل من أجل أن أنم الامر على خير وجه • وأنا أعتمد على ياجور ايلتش للحصول على هذا المبلغ • ســوف يعطيني اياه دون أن يخطر بباله الوجه الذي سأنفقه فييه . والآن ، ما د أمك ؟

قلت وقد فهمت أخيرا :

ـ طيب • • ولكن فى أى شىء يمكن أن أنفعك ؟

ــ في ألف شيء ! ولولا ذلك ما أزعجتك • لقد ذكرت لك أنني

سأمضى الى أسرة شريفه لكنها فقسيرة • وفى وسعك أن تنفعنى هنا ، ثم هناك ، وأن تكون لى بعد ذلك شاهدا • وأعترف لك بأننى ما لم تساعدنى سأكون مكبل البدين •

ـ سؤال آخر : لمـــاذا اخترتنی نجیاً تفضی الیه بأسرارك ، وأنت لا تعرفنی ، ولم أصل الی هنا الا منذ ساعات ؟

أجاب ميز نتشيكوف وهو يبتسم ابتسامة متوددة متلطفة :

ــ ان ســــؤالك يحدث فى نفسى أكبر سرور والحق يقال ، لأنه يتيح لى فرصة البرهان على ما أضمره لك من تقدير واعتبار .

\_ هذا شرف عظیم لی •

- لا • • اسمع: لقسد درستك ، منذ قليل • صحيح أنك سريع الغضب و • • • أنك شاب فليلا • ولكننى واتق كل الثقة من أنك متى قطعت على نفسك عهدا بررت به ولم تخنه • أولا ، أنت لا تشبه فى شىء شخصا مثل أوبنوسكين ؟ وثانيا ، أنت أشرف من أن تستغل فكرتى هذه لنفسك ، الا أن ترغب طبعا فى أن تقاسمنى مقاسمة الصديق صديقه • • وأنا مستعد فى هذه الحالة أن أتركها لك ، أى أن أترك لك تاتيانا ايفانوفنا، وأن أساعدك مخلصا على اختطافها ، ولكن شريطة أن تتعهد بأن تدفع لى وأن أساعدك مخلصا على اختطافها ، ولكن شريطة أن تتعهد بأن تدفع لى مبلغ خمسين ألف روبل بعد زواجك بشهر واحد ، وأن تعطينى سندا مهورا بتوقيعك من قبيل الضمانة منذ الآن • ولن نثير مسألة النسبة المئوية •

صحت أقول:

ــ ماذا ؟ أأنت تهدى الى ً تاتيانا ايفانوفنا ؟

ــ طبعاً • أوافق على ذلك اذا نحن رتبنا الأمر على هذا الأساس بعد تفكير • لاحظ من جهة أخرى أننى سأخسر خسارة كبيرة • ولكن الفكرة فكرتى فانا آحرص على أن أجنى منها نفعاً وربحا • والسبب الذى يدفعنى أخيرا الى أن آعرض عليك هذا العرض هو أننى ليس لى خيار • ثم ان الأمر لا يحتمل الابطاء اذا نحن نظرنا بعين الاعتبار الى ما يجرى هنا • ناهيك عن أن صيام « الصعود » قريب ، والزواج أثناء الصيام حرام • آمل أن تكون قد فهمت الآن كل ما آريد أن أقوله •

- كل الفهم • لك على عهد أن أكتم السر • أما أن أكون شريكك في هذه القضية ء فذلك أمر لا أستطيعه ؟ وأرى أن من واجبى أن أحد رك منه •

ـ لماذا لا تستطيعه ؟

صحت عندئذ منقادا لعواطفي أخيرا :

- تسألنى لماذا ؟ ألست تدرك اذن أن القيام بمثل هذا العمل أمر ينافى الشرف ؟ لنفرض أن اعتمادك على ما تتصف به هذه الآسة من ضعف المعقل واضطراب الذهن ناجح ؟ ولكن هذا بعينه هو ما يجب أن يصدك عن هذا العمل ، اذا كان فيك ذرة من شرف • انك تعترف بأنها جديرة بالتقدير والاعتبار رغم ما تتصف به من صفات مضحكة ؟ أفنعترف بهذا ثم لا تتورع عن السيقائها ، لا لشىء الا لأنك تريد أن تسلبها مائة بهذا ثم لا تتورع عن السيقائها ، لا لشىء الا لأنك تريد أن تسلبها مائة ألف روبل ؟ لا شك أنك لا تنوى أن تكون لها زوجاً يعرف واجبات الزوج ويؤديها حق أدائها • أنت تنوى أن تهجرها بعد قليل • • فما هذه الدناءة ؟ اغفر لى صراحتى ، ولكننى لا أفهم كيف تعرض على أن أتعاون معك في مشروعك هذا !

ــ هوه ! يا لها من رومانسية !

كذلك صاح يقول ميزنتشيكوف وهو يتأملني بدهشة غير مصطنعة • ثم أضاف :

على كل حال ٠٠٠ قد لا يكون هذا رومانسية ! ولكنه يدل عند ثذ على أنك لا تفهم من القضية شيئًا • أنت تقول ان مشروعي ينافي الشرف، أما أنا فأؤكد لك أن تاتيانا ايفانوفنا تربح منه أكثر مما أربح • فكر جيدا تجد الأمر كذلك •

قلت وأنا أبتسم ابتسامة ساخرة :

ـ طبعا ، اذا نظرنا الى الأمور من وجهة نظرك ، كنت أنت التى تقوم بمأثرة حين تتزوج تاتيانا ايفانوفنا !

ــ تماما ، مأثرة!

كذلك صاح ميزنتشيكوف وقد تحمس هو أيضا ، وتابع يقول :

\_ فكر في الأمر مرة أخــرى • أنا أولا أضحى حين أرتضى أن أصبح زوجها • هذا شيء ، أليس كذلك ؟ وآنا ثانيا ، رغم انها تملك أربعمائة ألف روبل لن آخذ لنفسى الا مائة ألف لا تزيد كوبكا واحدا • لقد آليت على نفسى أن لا آخذ أكثر من مائة ألف روبل • ان في وسعى أن آخذ أكثر من نائة ألف روبل • ان في وسعى أن آخذ أكثر من ذلك ، ولكننى لن أفعل • وهذا شيء أيضا ! وأخيرا ، اذا أمعنت في التفكير في المسألة كان في وسعك أن تتساءل : أهي تستطيع أن تعيش حياة هادئة على هذا النحو ؟ لا • • انها لن تستطيع أن تعيش حياة هادئة الا اذا انتزع مالها من بين يديها واحتجزت في مستشفى حياة هادئة الا اذا انتزع مالها من بين يديها واحتجزت في مستشفى وغد من الأوغاد ، فارس محترف له شارب معقوف ولحية مدببة ، رجل مثل أوبنوسكين ، يعزف قليلا على القيشارة ، ويغني لها أغاني عاطفية اسبانية ، فيغويها ويتزوجها ، ثم يتركها في أي مكان بعد أن يجردها من مالها • أرأيت اذن ما قد يحل ؟ واذا كانوا يحتفظون بها ، في هذا المنزل المحترم ، فانما يحتفظون بها طمعا في مالها • فيجب تخليصها من هده

المخاطر ، يجب انقاذها • وهذه الأخطار كلها تزول متى تزوجتها • ان من واجبى أن أصونها من كل سوء • أولا سآخذها الى موسكو ، فأعهد بها الى منزل شريف لكنه فقير ـ لا المنزل الذي ذكرته لك في البداية ، بل منزل آخر • وستكون آختي الى جانبها دائما ، تسهر علمها من قرب. وسيبقى لها مبلغ يتراوح بين مائتين وخمسين ألفا وثلاثماثة ألف ، وسوف تستطيع أن تعيش بهذا المبلغ عيشا كريما • سوف تحقق جميع رغباتها ، وسوف تتمتع بجميع المسرات والمباهج : حفسلات الرقص ، الحفلات التنكرية ، الحفلات الموسيقية • بل سوف تستطيع كذلك أن تحلم بالحب. على أنني ، من هذه الناحية ، سأتخذ احتياطاتي طبعا ، سأهب لها حق ان تحلم بالحب ، اما ان تمضى الى أبعد من ذلك فلا ! ٠٠٠ الآن مثلا يستطيع كل انسان أن يحاول الاساءة الى سمعتها • أما حين تصبح زوجتي فلنّ يجسر أحد أن يندفع في مثل هـــذه المغامرة ٠٠ سـيكون اسمها عندئذ السيدة ميزنتشيكوف ، وأنا أحرص طبعا على أن لا يلطخ اسمى • هــذا أيضًا شيء • ما رأيك ؟ طبعًا ، لن أعيش معها • ستكون هي في موسكو وأكون أنا في بطرسبرج • هذه حقيقة أذكرها لك بصراحة ، لأنني أحب أن أكون معك مستقيما في شهرون الأعمال • ولكن ما قيمة مثل هذا الانفصال في نظرك ؟ ينبغي لنا أن ننظر هنا الى طبعها • هل في وسعها حقا أن تكون امرأة متزوجة تعيش مع زوجها ؟ هل تاتيانا ايفانوفنا واعية ؟ كلا ٠٠٠ انها امرأة لا عقل لها! انها في حاجة الى تغيير دائم مستمر • وقد تنسى غدا أنها تزوجت أمس • ثم اننى اذا سكنت معهـــا وطالبتها بأداء جميع واجباتها الزوجية فسأشقيها آخر الأمر • طبعاً سأزورها مرة في السنة ، وربما أزورها أكثر من مرة واحدة في السنة ، ولن أفصل ذلك من أجل مالها طمعا ، أحلف لك • لقد سبق أن قلت انني لن آخذ منها الا مائة ألف روبل لا تزيد على ذلك كوبكا واحدا ! ففيما يتعلـق

بلغت دهشتی من القسوة عند سماع كلامه أننی كنت أصغی الیه صامتا لا أتكلم • لقد أدركت أنه لا جدوی من معارضة آرائه برآیی • لقد كان مؤمنا ایمانا مطلقا بأنه علی حق ، فكان یفصنل القول فی الكلام علی مشروعه العظیم بحماسة هی أشبه بحماسة مخترع • ومع ذلك كان ثمة نقطة لا بد من توضيحها • قلت له:

\_ هل فكرت في أنها تكاد تكون خطيبة عمى ؟ لسوف تلحق بعمى أكبر اهانة ولسوف تناله بأسهوأ اساءة اذا أنت اختطفت الآنسة عشهة زواجها ، ولا سيما اذا كنت ستقترض منه المال اللازم لتحقيه هذا الهدف •

ـ ها ٠٠٠ ها قد وصلنا الى النقطة الهامة!

كذلك صاح ميزنتشيكوف وقد التهب حماسة ثم أضاف :

ـ اطمئن بالا • لقد تنبأت باعتراضك هذا • فيجب أن أقول لك أو لاوقبل كل شيء ان عمك لما يخطبها بعد ، ومن المكن والحالة هــذه أن أعد جاهلا بأنها ستخطب له • وأرجوك أن تلاحظ فيما يتعلق بهذه النقطة انني قد وضعت خطتي هذه منذ ثلاثة آسابيع ، وانني كنت عندئذ أجهل المشاريع التي تصوروها هنا في هذا المنزل • فمن الناحية الأخلاقية لا مأخذ اذن على " ، بل اننا اذا أردنا أن نقسو في الحكم كان علينا أن نعترف بأنني لست أنا الذي يسلب عمك خطيبته ، وانما عمك هو الــذي يسلمني خطبتي ، ما دمت قد حصلت منها على موعد سرى تحت العريشة ليلا ؟ واسمح لى أخيرا أن ألفت نظرك الى ما يلى : لقد أعربت منذ برهة عن استيائك من أنهم يريدون اجبار عمك على تزوج تاتيانا ايفانوفنا ، ثم هأنت ذا الآن تحبذ هــــذا الزواج زاعما أن مشروعي يسيء الى الأسرة وينافي قوانين الشرف ٠٠٠ مع انني ، في حقيقة الامر ، انما أسدى الى عمك خدمة جلى ، فأنا أنقذه لا أكثر ، وعليك أن تفهم هذا • ان عمك يقبل على هذا الزواج كارها ٠٠٠ ثم انه يحب آنسة أُخْرى ٠٠٠ ثم هل تصلح تاتيانا ايفانوفنا زوجة له ؟ هذا عدا أنها ستكون شقية بزواجها منه ؟ ذلك أنها ــ وأرجو أن لا يسوءك قولي ــ سنكون بعد الزواج في حاجة الى أن تراقب مراقبة محكمة دقيقة ، اذا اريد لها أن لا ترى تراشق الشباب ورودا! ••• لاحظ أيضًا أنني اذا اختطفتها ليلا فلن تصمد الجنرالة ولن يصمد فوما فومتش ٠٠٠ فما من أحد يمكن أن يسترد ، بغير فضيحة ، خطيبة هربت مع رجل عشية زفافها! فهأنت ذا ترى اذن مدى الخبدمة التي أؤديها لعمك ياجور ايلتش ! انني أكفل سعادته لا أكثر !

لا بد لى من الاعتراف بأن هذه الحجة الأخيرة قد أحدثت في نفسى أثرا كبيرا •

قلت:

\_ فماذا لو خطبها غدا ؟ ستضيع عندئذ فرصتك ، لأنها ستكون قد خطت رسما .

- طبعا ، ولذلك كان على أن أعرقل الأمور ، ومن أجل هذا انما جئت أطلب معاونتك ومشاورتك ؟ سوف يكون الامر صعبا على وحدى ، أما اذا تعاونا فيه ، استطعنا أن نرتب الأمور ترتيبا يمنع ياجور ايلتش من التقدم الى خطبتها ، يجب علينا أن نبذل في هذا السبيل جميع قوانا ، حتى لقد يجب أن نضرب فوما فومتش اذا اقتضى الأمر ذلك ، فنصرف الأنظار عن المشروع ، ونمنع هؤلاء وأولئك من التفكير في الموضوع ، ولكننا لن تصل الى هذا الحد الا في حالة الياس من آية وسيلة آخرى ، وانما ذكرت لك هذه الوسيلة حتى لا أكون قد أسقطت من الحساب وانما ذكرت لك هذه الوسيلة حتى لا أكون قد أسقطت من الحساب شيئا ، ولانني مضطر الى الاعتماد عليك ،

قلت له:

۔۔ سؤال أخير : هل كاشفت أحدا غيرى بمشاريعك ؟ فحك ميزنتشيكوف نقرته ، وصعر وجهه في حزن ، ثم قال :

 - وافق متحمسا ، ثم غاب فى صباح الفد ، وبعد ذلك بثلاثة أيام رجع مصطحبا أمه ، ولكنه لم يرض حتى أن يخاطبنى بكلمة ، وأكثر من ذلك أنه يتهرب منى كأنه يخشانى ، فسرعان ما أدركت الأمر ، ان أمه ذبابة ماكرة ، و ، قادرة على اللجوء الى أفظع الحيل ، لقد سبق لى أن عرفتها من قبل ، لا شك أنه قص عليها الحكاية ، وأنا الآن أنتظر ، اننى أحس أنهما يتجسسان على ، فهأنت ذا ترى أن الأمور أصبحت حرجة ، ذلك هو السبب فى استعجالى على كل حال ،

\_ ما الذي تخشاه منهما على وجه الدقة ؟

- الحق أننى لا أخشى منهما كبير شى، • ولكنهما سيلحقان بى أذى ، ولاشك • سيطلبان مالا من أجل أن يسكتا عنى وأن يعاونانى • اننى أتوقع هذا • • • ولكننى لا أستطيع أن أعطيهما مبلغا كبيرا • لن أعطيهما أكثر من ثلاثة آلاف روبل • أحسب أنت نفسك : ثلاثة آلاف هنا ، خمسمائة نفقات الزفاف التى يجب أن أردها الى عمك فورا ، ثم مبلغ لأختى ، فهل يبقى لى من المائة ألف شى، كثير ؟ لو أعطيتهما أكثر من ثلاثة آلاف روبل كنت أدمر نفسى • • • وعلى كل حال فقد سافرا •

\_ سافرا ؟

كذلك سألت مستطلعا متعجبا ٠

\_ نعم ، بعد الشاى فورا ، شيطان يأخذهما ، لسوف تراهما غـدا عائدين ، وبعد ؟ أأنت موافق ؟

أجيته منزعجا جدا :

\_ الحق أنني لا أدرى بماذا أجيبك • المسألة خطيرة ••• سأكتم

السر طبعا ٠٠٠ ما أنا أوبنوسكين ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ يخيل الى أن عليك أن لا تعتمد على في شيء البتة ٠

قال ميز نتشيكوف وهو ينهض عن كرسيه:

ارى أن جدتك وفوما فومتش لم يضايقاك بعد ، وأنك رغم ما تحمله لعمك النبيل الشهم الطيب من حب ، لم تتصور حتى الآن كيف يسومانه سوء العذاب ، ولكن صبرا ، ، ، انتظر الى الغد ، ، ، راقب ما يجرى ، ، ، أنا واتق أنك ستوافقنى متى حل المساء ، والا فقد ضاع عمك ، ، ، هل تفهم ؟ سوف يجبرونه على الزواج ، لا تنس انه سيخطبها غدا في أغلب الظن ، وعندئذ يكون أوان انقاذه قد فات ، اليوم انما يجب أن نعزم أمرنا ، ونتخذ قرارنا !

ــ حقا ۰۰۰ أتمنى لك كل نجاح ممكن ۰۰۰ أما أن أساعدك فاننى لا أعرف كنف ۰۰۰

قال ميز تتشيكوف وهو يبتسم ابتسامة ساخرة :

ــ ستعرف! فلننتظر الى الغد • « الليل يحمل النصيح » • الى اللقاء • سأجيئك فى ساعة مبكرة من الصباح • ستكون قد فكرت فى الأمر • • قال ميز نتشيكوف ذلك ، ثم استدار وخرج وهو يصفر •

خرجت فی أعقابه لأتنسم الهواء قليلا + لم يكن القمر قد طلع • الليل حالك الظلام ، والهواء حار بل خانق • ما من ورقة تهتز على أغصان الشهجر • وكنت أود ، رغم تعبى الشهديد ، أن أمشى ، أن أسرى عن نفسى ، أن أستجمع أفكارى • ولكن ما ان سرت عشر خطوات حتى سمعت صوت عمى على حين فجأة • كان يصعد درجات المدخل من الجناح الحجديد فى صحبة شخص ، وكان يتحدث متدفقا فى حرارة • فسرعان ما قفلت راجعا وأدركته • كان عمى مع فيدوبلياسوف •

# ب لبلة تصوف





هناك أمور كثيرة أحب أن أرويها لك •

ــ دعنا من فيدوبلياسوف ! اصرفه يا عمى !

ــ هى دقائق خمس أو عشرة يا صديقى ، ثم أفرغ لك ، انه فى حاجة الى ً كما ترى ،

قلت ضجرا:

ــ نعم هو في حاجة اليك ليقول لك ترهات وحماقات !

ما العمل یا صاحبی! هناك أناس ما ینفكون یصسدعون رأسك بحكایاتهم فی غیر الأوان المناسب • اسمع یا جریجوار ، یا عزیزی ، ألم یكن فی وسعك أن تختار لحظة أخری للتشكی والتوجع ؟ هلا رحمتنی یا صدیقی! ألست تری اذن أننی منهوك القوی ؟ انكم تقتلوننی ، انكم تلتهموننی حیا ، أنتم جمیعا • حقا یا سرجی ، لقد نفد صبری •

قال عمى ذلك وأجرى بكلتا يديه حركة تنم عن سأم عميق •

ــ ما عسى أن تكون القضية الهامة التي يريد أن يتكلم فيها ؟ ان في وسعه أن ينتظر • ونحن في حاجة يا عمى الى أن نتكلم معا •••

\_ ما حیلتی ؟ ما أكتـر ما یصیحون فی أذنی قائلین اننی لا أعنی بأخلاق رجالی • وغدا سیمضی هذا یشكو مرة أخرى من أننی لم أشأ أن أسمع له وأن أصغی الیه ، وعندئذ •••

وكرر عمى الحركة التي تنم عن السأم •

قلت حين صرنا في الغرفة :

\_ طیب • فلنفرغ منه بأقصی سرعة ممكنة ! وسوف أساعدك اذا شئت • ما قضته ؟

\_ الیك قضیته یا صاحبی ! ان اسمه ( اسم أسرته ) لایعجبه ، فهو يطلب الاذن له بتغییره ، فما رأیك فی هذا ؟

\_ اسمه ؟ آه • • • آه • • • دعنى أقول لك يا عمى من قبـــل أن اسمعه ان هذه الأمور لا يمكن أن تحدث الا في منزلك • • •

قاطع فيدوبلياسوف قائلا :

\_ اسمى غير لائق ٠

قلت له مدهوشا:

\_ لاذا ؟

\_ فيه اشارة الى أشباء كثيرة سخيفة!

\_ تعم • ولكن ما من أحد له اسم كاسمى •

ــ صحیح • ان اسمك أمیل الى الغرابة • ولكن ما حلیتنا ؟ لقد كان اسم أبیك ! •••

كذلك هتفت أقول وقد استولى على الضجر •

قال فيدوبلياسوف :

\_ انه لمن الظلم أن أتألم أنا الى الأبد بسبب أبى ؟ وأن أتحمل بسبب اسمى أنواع السخرية ، وأقاسى ألوان المرارة •

صحت أقول لعمى:

\_ أراهن يا عمى أن وراء هذا كله شيئًا من فوما فومتش !

\_ أبدا يا صديقى ، أبدا ، أنت مخطى، ، الحق أن فوما فومتش يحمى هذا الفتى ، لقد اتخذه سكرتيرا له ، وهذا هو سبب استخدامه فى منزلى على كل حال ، وفوما يعنى بتربيته طبعا ، لقد نشأه وغرس فيه عواطف جميلة ، حتى بلغ من ذلك أنه يمكن أن يوصف الآن من بعض النواحى بأنه رجل نير مثقف ، ، ، سوف أذكر لك تفاصيل عن هـــنا كله ، ، ،

قاطع فيدوبلياسوف مرة أخرى يقول:

ـ هذا صحیح ، ان فوما فومتش هو المحسن الى المنعم على ، انه هو الذى جعلنى آدرك تفاهة شأنى ، فأنا بفضله انما أدرك الآن أننى لست الا دودة من دود الأرض ، وأدرك المصير الذى ينتظرنى ،

- سوف ترى يا سبرجى ، سوف ترى ما هى القضية (كذلك تابع عمى يقول بتعجله المألوف) ، لقد عاش فى موسكو منه نعومة أظفاره خادما عند معلم خط ، آه ٠٠٠ ليتك ترى كم يجيد زخرفة الكتابة! انه يحسن استعمال الذهب والألوان ، انه يصنع زينات ويرسم ملائكة ، انه فنان! وأنا أدفع له روبلا ونصف روبل أجر الدرس فى تعليم ايليوشا الكتابة ، وفوما هو الذى حدد هذا الأجر ، وان فيدوبلياسوف يعطى دروسا لدى ثلاثة ملاكين آخرين يدفعون له هذا الأجر نفسه ، هل ترى كيف يعنى بهندامه! ثم هو فوق ذلك ينظم شعرا ،

ـ ينظم شعرا ؟ ما كان هذا ليخطر لى على بال !

سعرا يا صديقى ، شعرا ٠٠٠ لا تظن أننى أمزح! ١٠٠ انه ينظم شعرا حقيقيا ، شعرا موزونا مقفى ١٠٠ فى جميع الأغراض! وهو ينتهز كل مناسبة من المناسبات من أجل أن ينظم شعرا • نظم بمناسبة عيد ماما فصيدة مدح تبلغ من الجمال اننا جميعا فغرنا أفواهنا دهشة • وضع فى هذه القصيدة شيئا من الأساطير ، تكلم عن عرائس الشسعر طائرة فى السماء ، وعماذا أيضا يا جريجوار ؟ ما اسم تلك الأخرى التى تكلمت عنها ؟ الخلاصة • • • والقصيدة كلها جيدة النظم سليمة القوافى • لقد صححها فوما قليلا • وأنا لا أرى فى هذا بأسا ، بل اننى لأغتبط به وأبتهب له • ألا فلينصرف الى الشعر ما شاء له هواه ، ولكن شريطة أن يكف عن الجنون! أقول لك هذا ياجريجوار قولة الاب لابنه • وانما أراد فوما أل يشجعه فاتخذه قارئا له وناسخا ، حين علم بالامر وقرأ شعره ؟ أى ان

فوما فعل ما في وسعه ليصبح محسنا اليه كما سمعت منذ لحظة • ولكن هذا أنت في رأسه أفكارا رومانسية! •• ألقى في روعه الشعور النمل بالاستقلال • لقد شرح لي فوما هـــذا ، ولكنني نسبت الآن ماذا قال ، أعترف بذلك • كل ما أعلمه حق العلم أننى كنت سأعتقه لولا فوما • انني أخجل من الاحتفاظ به ، فهمت ؟ ولكن فوما يعارض في ذلك . فوما يقول انه في حاجة الى الفتي ، وانه يحبه ٠٠٠ وقد ذكر لى خاصة ان امتلاكي شاعرا بين رجالي شرف عظيم لي • يظهر أن الأمر كانكذلك لدى البارونات في الزمان القديم ، وأنه يضفي شيئًا من الأبهة والعظمة.٠٠ دعنا من الابهة والعظمــة على كل حال ٠٠٠ الحــق أنني يا عزيزي قد أخذت أقدر هذا الفتى ٠٠٠ ولكن المؤسف أنه أصبح من ذلك يزهــو بنفسه • فمنذ ان مـدح صار يحتقر الحدم وبلغ من هذا أنه بات لايريد آن يكلم أحدا • لا تزعل منى يا جريجوار ، فانما أنا أكلمك كما يكلم ١ب ابنه • ولقد وعد في الشتاء الأخير أن يتزوج • ان عندنا هنا فتـــاة لطيفة شريفة نشيطة في عملها مرحة ، اسمها ماترونا • ولكنه أصبح لا يطبق أن يسمع اسمها بحال من الأحوال • أتراه أسرف في الاعجاب بنفسه ؟ أتراء يريد أن يصبح مشهورا ذائع الصيت قبل أن يتخذ لنفسه امرأة ؟ ٠٠٠

قال فيدوبلياسوف:

ــ أتا أتبع نصيحة فوما فومتش أولا وقبل كل شيء ، ما دام هــو المحسن الى •

صحت أقول رغما عنى :

\_ هذه هي المسألة ! ما من سبيل الى الاستغناء عن فوما فومتش ! فأسرع عمى يقاطعني قائلا :

ـ ليس الأمر أمر فوما فومتش يا صديقى العزيز ! وانما هم لا يدعونه وشأنه مرتاح البال ٠٠٠ ان البنت قليلة الحياء ٠٠ لقد مكرت به ، فألبّت عليه جميع الخدم ، فأصبحوا يسخرون منه ، ويستهزئون به ٠٠٠ حتى الأطفال أصبحوا يشاركون في هذا ٠٠٠

قاطع فيدوبلياسوف مرة أخرى يقول:

ــ ماتريونا هي التي تحرضهم • ان هذه الغبية سيئة الطبع ، وبسببها انما تسممت حياتي •

استأنف عمى كلامه يخاطب فيدوبلياسوف بلهجة العتاب :

ــ ألم أقل لك ياجريجوار؟ اليك ما فعلوه به ياسرجى • لقدعثروا على كلمة سيئة المعنى يجانس لفظها اسمه ••• فأصبح منذ ذلك الحين لا يكف عن الشكوى الى وعن المطالبة بتغيير هذا الاسم • وهــو يدعى انه منذ زمن طويل يتألم من أن في اسمه شيئا من سوء الحشمة •

\_ ومن الابتذال أيضا •

كذلك أضاف فيدوبلياسوف •

### قال عمى:

- اسكت يا جريجوار! على أن فوما يرى هذا الرأى ٠٠٠ لا هذا الرأى ٥٠٠ لا هذا الرأى تماما ٥٠٠ وانما هو يقول ان علينا أن ننظر بعين الاعتبار الى أن هذا الاسم سيسىء الى الفتى حين ستنشر قصائده ، وذلك أمر ينتويه فوما • ألست ترى هذا الرأى أنت أيضا ؟

- في نيته اذن أن ينشر أشعاره يا عمى ؟

ــ طبعاً يا صديقي العزيز • لقد تقرر هــــذا وانتهي الأمر ، على

فصحبح فيدوبلياسوف قائلا:

- ـ بل « انتحابات فىدوبلىاسوف » •
- نعم ۱۰۰۰ وهآنت ذا ترى أن اسناد هذه « الانتحابات » الى اسم كهذا الاسم شيء لا يرضى عنه الذوق المرهف ۱۰۰۰ أنا أكرر الآن اقوال فوما ۱۰۰۰ وهناك نقاد ساخرون لا يرحمون ۱۰۰۰ برامبيئوس مثلا ۱۰۰۰ كل شيء يصلح مادة لسخرهم ۱۰۰۰ لا شيء يصدهم ۱۰۰۰ لسوف يستهزئون بهذا الاسم : فيدوبلياسوف و ومن أجل ذلك يحسن أن يمهر أشعاره بتوقيع آخر ، آليس كذلك ؟ اليك رآيى : أنا آرى أن لكل انسان أن يمهر أسعاره بالتوقيع الذي يستحسنه ، آن يمهرها باسم « مستعار » يمهر أسعاره بالتوقيع الذي يستحسنه ، آن ينهي الاسم على كلحال بهذا المقطع : « فيم » و غير أن فيدوبلياسوف يرفض و فهي يقول لى : مر جميع رجالك أن ينادوني باسم جديد يناسب موهبتي ويكون له وقع محترم و
  - ــ أراهن على أنك وافقت يا عمى !
- ـ نعم ، فى سبيل أن أقطع دابر المناقشات معهم يا سرجى ، فليدبر أمره! وقد قام بينى وبين فوما فومتش فى تلك اللحظة شى، من سـو، التفاهم ، على أنه يختار فى كل أسبوع اسما جديدا يبدو له أجمل وقعا، أولياندروف ، توليبوف ، م ماذا أيضا يا جريجوار ؟ لقد طلبت فى أول الأمر أن تسمى فيرنى ، جريجوار فيرنى ، ثم لم يعجبك هذا الاسم لأن ساخرا من الساخرين عثر على وسيلة للعبث اللفظى مقربا بين اسم

### أجاب فيدو بلياسوف قائلا :

ـ دانستیف • فاذا کان لا بد أن یمثل اسمی حرکة رقص ، فلیکن من أصل أجنبی علی الأقل : دانستیف !

ـ نعم • ووافقت على اسم دانستيف يا عـزيزى سرجى ، ليرتاح بالى • ولكنهم وجدوا للاسم الجديد جناسا يبلغ من البشاعة أن المـر٠ لا يستطيع لفظه من فرط التقزز والاشمئزاز • وهذا هو يعود اليــوم ليقترح اسما آخر • أهذا صحيح يا جريجوار أم لا ؟ قل •••

\_ فعلا ••• اننى أود منذ مدة طويلة أن أضع بين قدميك اســــما أحمل وقعا •

ــ ما هو ؟

ـ اسبوكيتوف ٠

ــ ألا تستحى يا جريجوار ؟ أترضى أن تسمى باسم عطر ؟ أهذا كل ما وجدته أنت الرجل الذكى بعد أيام من البحث ؟ هذا اسم يليــق بزجاجات العطور يا جريجوار !

قلت بصوت خافت :

\_ ولكن هذا الفتى أبله يا عمى ، انه أغبى الأغبياء !

فأجابني عمي بصوت خافت أيضا:

ــ ما حیلتنا یا عزیزی ؟ انهم جمیعا یؤکدون له أنه علی جانب عظیم من الذکاه ، وأن قلقه ناشیء عن العواطف النبیلة التی تهز نفسه ۰۰۰

\_ ولكن اصرفه يا عمى ، ناشدتك الله! ••

قال عمى بصوت ضارع كأنه يخاف حتى من فيدوبلياسوف :

- اسمع يا جريجوار! أنت ترى أن ليس فى وقتى متسع • فكر فى الأمر • ما هذه هى اللحظة التى يمكننى فيها أن أستمع الى شكاواك! تدعى أنهم أساءوا الى شعورك من جديد! طيب • • • لك على عهد أن أرتب الأمر غدا • أما الآن فاتركنا • • • انتظر • • • ماذا يفعل فوما فومتش ؟

ــ انه راقد • ولقد أمر بأن يقال لمن يسأل عنه انه سيقضى الليلة في الصلاة • مع م٠٠٠ طيب ١٠٠٠ اذهب يا عزيزى ، اذهب م١٠٠ هل أدركت يا سرجى ؟ انه لا يترك فوما لحظة ، حتى أصبحت أخشاه ، والخسدم لا يحبونه أيضا ، لأنه ينقل الى فؤما كل ما يحدث ، لقد انصرف الآن ، ولكن ثق انه سيقول لفوما كل شيء ، أما أنا يا عزيزى فقد رتبت جميع الأمور هناك ، لذلك أشعر الآن بالهدوء والطمأنينة ، كنت أستعجل لقاءك وهأنذا أراك (قال ذلك هاتفا وهو يصافحنى بحسرارة) ، لقد ظننت يا صديقى العزيز ، أنك غاضب جدا وأنك ستسافر ، أمرت بأن تراقب لكم يسعدنى أن يكون الأمر قد انتهى ! منذ قليل ! هسه ! جافريلا ، وفالالى ، وأنت أيضا ! آه ٥٠٠ لقد ما يسرنى أن الخطسر قد انقضى ! أصبح فى وسمنا أخيرا أن نتحدث الى أن نشبع ! سأفتح لك قلبى ، ابق أصبح فى وسمنا أخيرا أن نتحدث الى أن نشبع ! سأفتح لك قلبى ، ابق يا سرجى ! ليس لى الا أنت ، نعم الا أنت وكوروفكين ! ٠٠٠

۔ قل لی یا عمی ، ما الذی رتبته هناك ، ولماذا یجب علی ً أن أبقی بعد الذی حدث ؟ أعترف لك بأن رأسی یوشك أن ينفجر !

وهل تظن أن رأسى أنا لا يوشك أن ينفجر ؟ منذ ستة أشهر ، كل شيء في رأسى يرقص! ولكن الحمد لله ٠٠٠ سيجبرى الآن كل شيء في رأسى يرقص! ولكن الحمد لله ١٠٠ غفرانا كاملا ١٠٠ على شيء كأحسن ما يكون ٠ أولا ، لقد غفروا لى ١٠٠ غفرانا كاملا ١٠٠ على بعض الشروط والحق يقال ١٠٠ فلم يبق ثمة ما أخشاه اذن! وقد غفروا أيضا لساشا ٠ ان ساشا ، ان ابنتي سائسا ، قد تحمست منذ قليسل ، فاندفعت وتمادت ٠ ولكن يا لقلبها الصغير ما أطيبه! انني أعتز ببنيتي يا سرجي! ألا فليباركها الله ١٠٠ وقد غفروا لك أنت أيضا! هه! ١٠٠٠ تستطيع الآن أن تفعل ما تشاء ، تستطيع أن تذهب وتجيء في البيت طولا وعرضا ، من أقصاه الى أقصاه ، تستطيع أن تتنزه في الحديقة ، أن تبقى مع الضيوف ، أن تفعل ما يحلو لك ١٠٠٠ ولكن بشرط واحد ، هو ان لا تقول في الغد شيئا بحضور ماما وفوما فومتش ٠ ذلك شرط مطلق٠

سوف تصمت • لقد وعدت أنا بذلك ••• لن تزيد على أن تصغى الى ما يقوله الآخرون • ولا يسوءنك هذا ••• حقا ••• انك ما تزال شابا •

نعم اننى لشاب فعلا ، وسرعان ما برهنت على ذلك اذ صرت أغسلى استياء وغيظا من هذه الشروط المهينة .

صرخت أقول لعمى لاهثا:

\_ قل لى يا عمى ، فاننى أريد أن أرتاح : أأنا في ملجأ مجانين ؟

\_ هل رأيت يا بنى العزيز ؟ انك لا تستطيع الا أن تنتقد على الفور انك لا تستطيع أن تكبح جماح نفسك لحظة ! (كذلك قال عمى وقد ظهر عليه الحزن ) • لا • • • لسنا بين مجانين ، ولكن الطرفين كليهما يندفعان ويهتاجان • • • • اعترف يا عزيزى سرجى أنك تصرفت تصرف مستهجنا • • • • تذكر ما تجرأت أن تقوله صارخا في وجه رجل محترم السن !

\_ ما من سن محترمة يا عمى!

... آه يا صهديقى ٠٠٠ انك تسرف ٠٠٠ انك تجاوز القصد والاعتدال ٠٠٠ انك تكابر ٠٠٠ أعترف لك بأننى أنا أيضا أحرص على شىء من الاستقلال فى الرأى أحيانا ، ولكننى أعود فأقول لك انك تتجاوز حدود القصد والاعتدال ، وان هذا ليدهشنى منك يا سرجى ،

ــ لا تزعل يا عمى • أنا أخطأت • أعترف بأخطائى فى حقك ••• أما فى حق صاحبك فوما •••

\_ صاحبك « فوما » ! لا يا عزيزى سرجى ••• كفَّ عن الحكم عليه بمثل هذه القسوة والعنف ! فوما انسان ينفر من الناس ، انسان مريض ، لا أكثر من ذلك ! ليس فى وسع المرء أن يقسو فى الحكم عليه• انه في مقابل ذلك رجل نبيل! نعم ٠٠٠ هو أنبل الناس طرا ٠٠ لقد أتبح لك أن تدرك ذلك منذ قليل ٠٠٠ لقد شهدت بنفسك نزاهته وعفته وعزوفه عن المنفعة ٠ ولئن كانت تعصف به نزوات في بعض الأحيان ، فيجب أن تصفح عنه ٠٠٠ ان لجميع الناس نزوات تعصف بهم ٠٠٠ أي المرىء كامل ؟

- ــ أنا أعرف أناسا لا نزوات لهم •
- \_ هأنت ذا تعاود الكرة اعترف يا سرجى أنك لا تملك كشيرا من التسامح • • • • انك يا سرجى لا تغفر لأحد شيئًا •
- ے طیب یا عمی طیب ۰۰۰ دعنا من هسندا وقل لی : هل رأیت آناستازیا أوجرافوفنا ؟
- \_ يا عزيزى ، ان كل ما جرى كان بسببها ! ولكن دعنى أقول لك أولا أهم ما فى الامر : لقد قررنا جميعا أن نمضى فى الفد نهنى و فوما بعيده ، لأن غدا هو يوم ميلاده حقا ، ان ساشا خيير طفلة فى العالم ، ولكنها أخطأت التقدير ، سنذهب فى الفد جماعة قبل الصلاة ، فى ساعة مبكرة جدا ، ، ، سيقرأ له اليوشا أشعارا ، ولا شك أن هذا سيعطر قلبه ويرضيه كثيرا ! آه ، ، ليتك تجى معنا أنت أيضا يا سرجى فتجامله وتمتدحه ! فلمله يغفر لك عند ثذ غفرانا كاملا ، لشدما يسعدنى أن تتصالحا يا سرجى ! هيا يا سرجى ، ، انس الاساءة ، ما دمت قد أسأت أيضا ! ، ، ، ان فوما رجل محترم !

قلت وقد فقدت صبری کله :

\_ طبعا يا صديقي ! ماذا دهاك ؟ لقد سبق أن قلت لك ان المسألة كلها تامر عليها • وذلك لا يرجع عهده الى أمس ، وانما هو مستمر منذ زمن طويل • لم أشأ أن أحدثك في هذا الموضوع ، حتى لا تجزع • تصور انهم كانوا لا يكتفون بآن أصرفها ، بل يريدون اكراهي على أن أطردها طردا ٠٠٠ لقد كنت في مأزق رهيب ، أؤكد لك ٠٠٠ ولكن كل شيء قد سوى الآن والحمد لله ٠٠٠ اسمع : ســـأفضي اليك بسر ٠ هم يظنون انني أحبها ، وانني أريد أن أتزوجهـا ••• أي أنني أسعى الى ضاعي ٠٠٠ ذلك أن هذا سيكون ضياعا لى حقــا ٠٠٠ وقد شرحوا لى ذلك ٠٠٠ ومن أجل انقاذي انما قرروا عندتُذ طردها • هذا كله من أمي، ومن آنا نيلوفنا أيضًا • أما فوما فهو حتى هذه اللحظة صامت لا يتكلم • ولكنني قد افنعتهم الآن • ويجب أن أبلغك انني ، في ســــبيل أن أبرىء نفسي من التهمة ، أعلنت لهم انك خطيب ناسيتا •• بل وانك لم تجيء الى هنا الا بهـــذه الصفة • وقد طمأنهم هـــذا قليلا • والان ستبقى ناستيا في المنزل ٠٠٠ على سبيل الاختبار ٠٠٠ طبعا ٠٠٠ ولكن لا ضير ٠٠٠ فانما المهم أن تبقى ٠٠٠ وأنت قد ارتفع قدرك عندهم جميعا منذ أعلنت عن زواجك • • مهما يكن أمر ، فقد هدأت أمي على الأقل • أما آنا نيلوفنا فما تزال تتهم! لم أستطع أن أعرف كيف السبيل الى ارضائها ٥٠٠ ماذا تريد هذه الانا يبلوفنا؟ انني ألقي على نفسي هذا السؤال •••

\_ أنت مخطىء يا عمى ، أنت مخطىء كل الخطساً! هل تعلم أن آناستازيا أوجرافوفنا مزمعة على السفر غدا ، هذا اذا لم تكن قد سافرت فعلا ؟ هل تعلم أن أباها انما جاء اليوم خصيصا ليصطحبها ؟ لقد عزم على ذلك عزما جازما لا تراجع عنه ، أعلنت لى ذلك هى نفسها فى هذا الصباح وكلفتنى أن أحمل اليك منها تحيات الوداع ، قل لى : هل تعلم أنت ذلك ؟

كان عمى يصغى الى كلامى فاغر الفم من الدهشــــة • وخيل الى فجأة أننى أراه يرتعش ، بينما كان يخرج من صدره أنين •

وسرعان ما أعدت على مسمعه كل الحديث الذي جرى بينى وبين ناستيا ، فذكرت له اننى طلبتها للزواج ، وانها رفضت ، ووصفت له غضبها منه للرسالة التى بعث بها الى ، وأعلمته انها تأمل أن ينقذه سفرها من الزواج بتاتيانا ايفانوفنا ٠٠٠ الخلاصة : لم أخف عنه شيئا ٠ حتى لقد حرصت على أن أضخم كل ما يمكن أن يسوءه فيما أكشف له عنه ٠ لقد كنت أحرص على أن آدفعه الى اتخاذ تدابير حاسمة ، وظفرت بذلك ، فانه ما لبث أن أمسك رأسه بيديه وصرخ يقول وقد شحب لونه شحوبا شديدا من فرط الخوف :

\_ هل تعلم أين هي ؟ أين هي الآن ؟ يا رب! آه ما أغباني! كنت أظن حين وصلت الى هنا هادىء البال أننى قد سويت الأمور ( ذلك ما أضافه وقد استولى عليه الغم وعصف به اليأس ) •

#### قلت:

ــ لا أدرى أين هى • ولكننى أعلم أنها منذ قليل ، حين سمعت ذلك الصراخ الرهيب، مضت تريد أن تلقاك • كانت تحب أن تعلن لك ماعقدت نيتها عليه ، جهارا ، على مسمع من الجميع • فأغلب الظن أنهم لم يدعوا لها أن تدخل •

\_ أكيد • منعــوها! ما الذي كان يمكن أن تأمله منهم! آه من اندفاعها! آه من كبريائها! لماذا رفضتك ؟ وأنت ، وأنت ، كيف لم تفر برضاها ؟ هذا غباء منك ؟ كان ينبغي أن تحظي باعجابها! لماذا لم تنل رضاها واعجابها ؟ أجب! لماذا لا تجيب ، بدلا من أن تبقى على هذه الحال كغبى من الأغيباء ؟

ــ أرجوك يا عمى ! كيف تريد أن أجيب على أســــثلة كهــــذه الأسئلة ؟

\_ هذا مستحيل ! عليك أن تتزوجها ٠٠٠ يجب أن تتزوجها ! لماذا استدعيتك من بطرسبرج ؟ ينبغي أن تحقق لها سعادتها! انهم يريدون الان طردها • ولكن اذا صارت زوجتك ، اذا صارت زوجة ابن أخي ، فلن يسنطيعوا بعدثذ طردها • وأين عساها تذهب؟ ما عساها تصميح؟ أتعمل مربية للأطفال ؟ تلك فكرة حمقاء ٠٠٠ ومعنى هــــذا أنها بانتظار العثور على عمل ستمكث في البيت ٠٠٠ ومعنى هذا انها سترفض آنتأخذ منى قرشا واحدا اذا كانت ستمضى مع أبيها بعد كل تلك الأفاويل! كيف يمكن أن أراها تمضى على هذه الحال ؟ يا للهول ! ويا لها هنا من فضيحة! اني لأحس الفضيحة مقبلة منذ الآن ! وماذا عن الرواتب التي تقاضيتها سلفا لمساعدة أسرتها المعوزة ؟ انهـــا تطعمهم يا عزيزي • هيني استطعت أن أزكها مربعة للأولاد ، أن أجد لها عملا في اسرة نسلة محترمة! ولكن هل يمكنني أن أصطاد لها هذه الأسرة النبيلة الشريفة حقا ؟ من المحتمل جدا أن أستطيع العثور على أسرة كهذه ، بل على أسر كشيرة كهذه • ولكن ذلك خطر يا عزيزي ! هل يمكن الاعتماد على أحد؟ ثم ان المسكين حساس سريع التأذي ، يخيل اليه دائما أن الناس يبيعــونه خيزه باذلالات يتحملها ، وتملقات يضطر اليها ! لسوف يهان ! وما عسى يحدث وهي على ما هي عليه من أنفة وشمم وكبرياء ؟ وماذا اذا حــدث فوق ذلك كله أن سعى اليها وغد من الأوغاد يحاول اغواءها ؟ • • لسوف تبصق في وجهه ٠٠ نعم سوف تبصق في وجهه ، ولكنه يكون قد أهانها مع ذلك • وقد يرجمونها بحجر رغم كل شيء ، قد يتهمونها ، قد يلطخون شرفها بالعار ٠٠٠ وعندئذ ٠٠ آه ٠٠ انني أحس بأن رأسي ينفجر ! ٠٠ رياه! • • رياه!

قلت بلهجة رصنة:

- عمى ، اغفر لى السؤال الذى ســألقيه عليك ، ولا تغضب منى خاصة ، واعلم أنك ان أجبتنى بصراحة حللت أمورا كشيرة ؛ بل انى لأشعر أن من حقى أن أطلب منك جوابا يا عمى !

\_ ما هو هذا السؤال ؟

ـ قل لى بصراحة ، قل لى بصدق ، كما لو كنت تناجى الله : ألست تشعر بأنك تعشق آناستازيا أوجرانوفنا قليلا ؟ ألا تتمنى أنت نفسك أن تتزوجها ؟ ان هذا بعينه هو السبب الذى يحضهم على طردها من هنا !

حرك عمى يده باشارة تنم عن نفاد الصبر والتبرم ، اشارة قسوية محمومة في آن واحد ، وقال :

\_ أنا؟ أعشقها؟ أنا أعشقها هي؟ أى كلام هذا الذي يقولون! أم تراها مؤامرة على السمع: ما هو السبب الذي دعاني الى استدعائك ان لم يكن رغبتي في أن أبين لهم أنهم يضعون أصابعهم في أعينهم؟ وعلام أحرص على أن أراك تتزوجها؟ أأنا أعشقها؟ لقد فقدوا صوابهم كل أكثر ولا أقل!

- اذا كان الأمر كذلك يا عمى ، فاسمح لى أن أكلمك بصراحة . أؤكد لك صادقا أننى لا أعترض بشىء على هــــذا الظن ، بالعـكس : اذا تزوجت أنت هذه الفتاة حققت لها سعادتها ، لأنك تحبها ، ، ، واننى لأسأل الله أن يستجيب لى فيهب لكما السعادة والوفاق ،

صاح عمى مذعورا:

ـ ما هذا الذي تقول ؟ انه ليدهشني أن أراك تقول هـ ذا الكلام بمثل هذا الهدوء ٠٠ انك تندفع دائما ٠٠ ذلك عيب من عيوبك ، لاحظت

ذلك فيك منذ زمن طويل٠٠ اسمع : ان ماتقوله جنون ! كيف تريد لى ان أتخذها امرأة لى على حين أنني أعدها ابنتي لا اكثر ؟ لسوف اشعر بالخزي والعار اذا نظرت اليها غير هذه النظرة • ولسوف يكون ذلك اثماكذلك • انا شیخ وهی فی میعهٔ الصبا ! ان فوما هو الذی شرح لی الامر مستعملا هذه الالفاظ نفسها! ان قلبي يحترق حبا أبويا لها ، ثم تجيء أنت فتحدثني عن الزواج بها ! فد لا ترفضني اذا أنا خطبتها ، وسيكون ذلك من فبيل الاعتراف بالجميل من جانبها ، ولكنها ستحتقرنبي بعدئذ ، لانني أكون فد عبثت بعواطفها • • لو فعلت لقدتها الى الضياع ، ولفقدت محمتها! آه • • نعم ٠٠ انني مستعد لأن أهب لها كل قلبي ٠٠ هذه الطفلة العزيزة ٠٠ انني أحبها قدر ما أحب صغيرتي ساشا ، وربما كنت أحبها أكثر من ذلك، أعترف بهذا •• ان ناستيا هي ابنتي التي اخترتها •• انتزعتها من أحضان البؤس ، ونشأتها ورعيتها • وكانت عزيزتي المرحومة كاتيا تحبها ، وهي التي أورثتنيها •• نعم •• لقد علمتها ، فهي تتكلم الفرنسية ، وهي تعزف على البيانو ، وهي تقرأ ، وهلم جرا • • ومأروع ابتسامتها ؟ هل لاحظتها يا سرجي • من رآها ظن أنها تسخر ، ولكنها في الوفت نفسه لا تسخر. بالعكس : هي رقيقة العاطفة •• اليك اذن ما كنت أتصوره : تصل أنت ، فتخطبها ، فيدركون أننى لا أطمع فيها ، وتنتهى تلك الأفاويل والنماثم كلها • • ويكون في وسعها أن تبقى عندئذ معنا في هدوء وسلام ، وتتحقق السعادة عندئذ كاملة •• نعم كاملة • أنتما كلاكما ولداي ، وأنتما كلاكما يتيمان تقريبا ، نشأًتكما كليكما ، وأحبيتكما كثيرا . • وسوف أقفعليكما حياتي فما ننفصل بعدئذ يوما ٠٠ بل نكون معا على الدوام! لماذا لا بد أن يكون هنالك دائما أناس حانقون غاضبون مهيأون في كل لحظة لأن يبغض بعضهم بعضا ؟ آه • • ليتني أستطيع أن أشرح لهم الأمور ، ليتني أستطيع أن أشركهم في معرفة حقيقة قلبي ! يا رب ! يا رب !

عمى ٥٠ كلامك هذا كله جميل ، ولكنك تنسى أنها رفضتنى ٠ ــ رفضتك ٥٠ هــم ° ٥٠ هــل تعلم أننى كنت كمــن يوجس ذلك من قىل ؟

كذلك قال مطرقاً ثم أضاف يصيح:

ـ لا • • لا • • اننى لا أصدق هذا • مستحيل! ان ما يجرى هو المذى أفسد كل شىء • لا شك أنك لم تحسن التصرف والمداورة • لعلك آذيت شعورها على نحو من الأنحاء • لعلك لم تحسن مجاملتها كما كان يجب ، وتدفقت تقول لها لغواً لا معنى له • قص على مرة أخرى كيف جرت الأمور يا سرجى!

أعدت على مسمعه كل شيء مكثرا من التفاصيل • فلما وصلت الى قولى ان ناستيا تريد الابتعاد أملا في انقاذ عمى من تاتيانا ايفانوفنا ، ابتسم ابتسامة مرة ، ثم قال :

- تنقذني الى صباح الغد ، لا الى أبعد من ذلك !
  - صحت أقول مذعورا:
- ـ أُتريد أن تقول بهذا يا عمى ، انك ستتزوج تاتيانا ايفانوفنا ؟
- ـ كان لا بد لى من التضحية فى سبيل أن تبقى ناستيا مرتاحة هادئة البال ! نعم ، يجب أن أخطب تاتيانا ايفانوفنا غدا . لقد وعدت بهذا وعداً قاطعا .
  - ـ هل عزمت على هذا حقا يا عمى ؟
- ما حيلتي يا صديقي ، ما حيلتي ؟ ان ذلك ليمزق قلبي تمزيقا ، ولكن لا بد منه ، غدا أخطبها ، وسيتم الزواج بلا جلبة ولا ضوضاء ، في المنزل ، فهذا أفضل ، وستكون أنت فتي الشرف لي في حفلة الزفاف ، تقرر هذا ، وسيدعونك هادئا حتى ذلك الحين ، ما حيلتي يا صديقي ؟

انهم يقولون ان على أن أوفر الغنى والثراء لاولادى ! فهل يمكن أن يمنع المرء عن شىء فى سبيل أولاده ؟ ان المرء لمستعد أن يمشى على رأسه فى سبيل أولاده ، لا سيما وأنهم على صواب والحق يقال . يجب على ان افعل شيئا فى سبيل اسرتى . لا يمكن ان يظل المرء مدى الحياة غير صالح لشىء !

هتفت أقول منقبض الصدر:

ــ ولكنها مجنونة يا عمى !

\_ لیست مجنونة الی هذا الحد ، لا ٠٠ لیست مجنونة الی هذا الحده کل ما هنالك أنها قاست كثیرا من الآلام ٠٠ ماذا ترید یا صاحبی ؟ اننی اتمنی لو اتزوج امراة أعقل منها وأذكی ٠٠٠ ومع ذلك فان بین النساء نساء هن رغم كل عقلهن ٠٠ ولكنك لا تعرف تاتیانا ایفانوفنا! لیتك تعرف مدی ما تتصف به من طیب القلب ونبل الشعور!

هتفت أقول يائساً:

ـ رباه ! لقد استقرت الفكرة في رأسه منذ الأن فألفها !

ــ ماذا ترید ؟ انهم یدفعوننی الی ذلك فی سبیل خیری • ثم اننی لا استرسل فی الاوهام ، فلا بد لی من هذا الزواج عاجلا أو آجلا ، فمن الافضل آن یتم الآن فافرغ منه • أقول لك یا سرجی اننی وصلت من هذا الامر الی الاغتباط به والارتیاح له • فمتی اتخذ المر ، قرارا أنزل عن كتفه حملا و أصبح خلی آلبال • لقد غدوت هادئا كما تری • ثم ان حظی هو الذی أراد لی ذلك علی كل حال • والمهم أننی أربح من هذا بقاء ناستیا هنا • فأنا لم أوافق الا بهذا الشرط ، یجب أن أقول ذلك • وها هی ذی الآن ترید أن تسافر • ولكن ذلك لن یكون (قال عمی هذا صارخا وهو یقرع الأرض بقسدمه) • اسمع یا سرجی (كذلك تابع یقسول بلهیجة

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- جازمة ): انتظرنى هنا . لا تتحرك من هذا المكان . سأعود بعد لحظة . \_ الى أين تركض يا عمى ؟
- ــ ربما مضیت الی لقائها یا بنی سرجی سوف یتضح کل شیء ، صدقنی ، سوف یتضح کل شیء ، کل نبیء • • وسوف تنزوجها ، أقسم لك • •

خرج عمى من الغرفة مسرعا متحمسا • وتابعته بنظرى من النافذة • فرأيته بمشى خلال الحديقة ، بدلا من أن يرجع الى المنزل •

## اکارلیست

وحد رفض بالقو أستط

وحدى • ان وضعى يبدو لى مأزقاً حرجاً • لقد رفضتنى السستيا ، وعمى يطمسع فى تزويجى بالقوة • كل شىء يدور فى رأسى صاخبا • ولم أستطع أن أخرج من ذهنى ميزنتشسيكوف وما

عرضه على • يجب انقاذ عمى بأى ثمن • خطر ببالى أن أمضى أبحث عن ميز تتشيكوف لأقص عليه كل شيء • ولكن عمى نفسه ، أين تراه ذهب لا لقد زعم أنه ماض الى ناستيا ، ثم رأيته يذهب خلال الحديقة • استولت على فكرة المواعيد السرية ، فانقبض صدرى لهذه الفكرة فجأة • تذكرت ما أفضى به الى ميز تتشيكوف من أن هناك علاقة سرية • ولكننى نبذت هذه الفكرة بعد دقيقة من تأمل • ان عمى لا يمكن أن يكذب • نلك أمر هو البداهة بعينها • ومع ذلك ظل قلقى يزداد ويعظم • خرجت الى درجات المدخل دون أن أشعر بما أفعل ، وأوغلت فى أعماق الحديقة سائرا فى الطريق المحفوفة بالأشجار ، التى رأيت عمى يغيب فيها • كان القمر قد بدأ يطلع • اننى أعرف الحديقة طولا وعرضا ، ولا أخشى أن أتيه • فلما وصلت الى العريشة المتيقة المنعزلة التى تقوم على حافة غدير أصواتا آتية من هناك • لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور الغريب بالضيق أصواتا آتية من هناك • لا أستطيع أن أصف ذلك الشعور الغريب بالضيق الذى اعتراني على حين بغتة • واذ أيقنت أن الأصوات التى أسمعها هى

أصوات عمى و ناستيا تابعت سيرى مقتربا ، وأنا أقول لنفسى بغية تهدئة ضميرى : ما دمت لن أغيّر سيرتمى فليس على "أن أختبىء • • وفجأة دوى صوت قبلة ، ثم سمعت كلمات تقال بحرارة وحمياً ، ثم سمعت على الفور صرخة حادة تصدر عن امرأة • وفى تلك اللحظة نفسها هربت من العريشة امرأة ترتدى ثوبا أبيض ، ومر ت قربى حتى لتكاد تلامسنى كطائر من طيور السنونو • بدا لى أنها تخفى وجهها بيديها حتى لا تنعرف: أغلب الظن أنهما لم يلاحظانى من حيث كانا تحت العريشة • ولكن ماكان أشد دهشتى حين رأيت الرجل يخرج بعد المسرأة المذعورة ، فاذا هو أوبنوسكين ، أوبنوسكين الذى ينبغى أن يكون قد سافر اذا صدقنا ميز نتشيكوف • واضطرب أوبنوسكين همو أيضا حين لمحنى • زالت غط سته كلها • •

تأتأ يقول وهو يحاول أن يبتسم:

ـ معذرة ٠٠ لم أكن أتوقع أن ألقاك ٠٠

فأجبت بلهجة ساخرة :

- \_ ولا كنت أتوقع أن ألقاك أنا أيضًا •• كنت أحسب أنك سافرت •
- ـ لا ٠٠ لم أسافر تماما ٠٠ وانما صحبت أمى جزءا من الطريق ٠ وهل ٠٠٠ هل لى أن أخاطبك كما يخاطب رجل شريف كل الشرف ؟
  - \_ في أي أمر ؟
- ــ رب لحظات ، ولا شك أنك توافقنى على هذه النقطة ، رب لحظات يشعر فيها رجل شريف حقا بأنه مضطر الى الاستعانة بكل ما يتمتع به رجل شريف آخر من نبل النفس ٠٠ آمل أن تكون قد فهمت ٠٠
  - \_ لا تعتمد على ما اننى لا أفهم شيئا قط .

- \_ هل رأيت السيدة التي كانت معي تحت العريشة ؟
  - ــ رأيتها ولكننى لم أعرفها •
  - \_ لم تعرفها ؟ هي سيدة ستكون زوجتي قريبا ٠
  - ــ لك كل تهاني ً ولكن فيم أستطيع أن أفيدك ؟
- ــ فى أمر واحد : هو أن تكتم فى أعماق صدرك سر لقائى مع هذه السيدة
  - قلت لنفسى : « من عساها تكون ؟ أرجو أن لا تكون هى ٠٠٠ ، وأحمته قائلا :
- \_ حقا اننى لمحرج أشد الحرج • ولكن اعذرنى • لا أستطيع أن أقطع لك على نفسى عهدا بذلك •
- ۔ أرجوك ، ناشدتك الله ٠٠ هذا سر ٠٠ أنت أيضا ستكون خطيبا في ذات يوم ، وعندئذ فأنا سوف ٠٠٠
  - ـ اسكت ٥٠ هذا أحد يجيء ا
    - \_ من أي جهة ؟
- وفعلا ، علی بعد ثلاثین خطـوة منا ، ظهــر طیف شخص لا یکاد یـری ۰
- \_ لا شك أنه فوما فومتش اننى أعرفه من مشيته يارب! وهذه خطوات أيضا من هذه الجهة! هل تسمع ؟ وداعا • أشكرك • وأبتهل اليك أن • •

وغاب أوبنوسكين • فماهى الا دقيقة حتى انبجس عمى أمامى كأنه يخرج من بطن الأرض •

صاح عمى يقول:

ـ أهذا أنت ؟ ضاع كل شيء يا سرجي • • ضاع كل شيء !

لاحظت أنه كان هـو أيضا يرتعش من قمـة الرأس الى أخمص القدم ٠

ـ ما الذي ضاع يا عمى ؟

قال لى لاهثا وهو يمسكني من ذراعي ليقودني :

ـــ تعال •

لم ينطق بكلمة واحدة طوال الطريق الى الجناح ولا سمع لى بأن أتكلم • كنت أتوقع شيئا خارقا • ولم يخطى و ظنى كثيرا • فلما وصلنا لاحظت أن عمى سيسو و حاله • كان وجهه شاحبا شحوب الموت فأسرعت أرشه بما و بارد • قلت لنفسى : « لا بد أن أمرا رهيبا قد وقع حتى يغمى على مثل هذا الرجل هذا الاغماء » •

\_ ضاع كل شيء يا بنى سرجى •• لقد فاجأنى فوما فى الحديقة مع ناستيا لحظة كنت أقبلها!

صحت وأنا أتأمله مذهولا :

\_ كنت تقبلها!

\_ فى الحديقة يا صديقى ! نسيت نفسى • ذهبت الى هناك آملا أن ألقاها • كنت أريد أن أكلمها ، أن أردها الى الصواب ، أن أحدثها عنك خاصة • وكانت تنتظرنى منــــذ ساعة طويلة قرب المقعــد المكسور وراء الغدير ٠٠٠ انها تذهب الى ذلك المكان أحيانا كثيرة متى كان لديها ماتحب أن تقوله لى ٠٠

\_ أحيانا كثيرة يا عمى !

\_ نعم أحيانا كثيرة يا صديقى • وأصبحت فى الآونة الأخيرة تذهب الى ذلك المكان كل مساء • لا شك أنهم تبعونا • أعرف ذلك • وقد بلغت آنا نيلوفنا من احكام مراقبتها أننا كففنا عن الالتقاء فى الأيام الأربعة الأخيرة • ولكن كان لا بد من الالتقاء اليوم • رأيت بنفسك أن ذلك كان ضرورة لا بد منها • لم يكن ثمة سبيل غير هذا السبيل من أجل التحدث اليها • وصلت آملا أن ألقاها ، وكانت هنالك فعسلا منذ ساعة طويلة تنظرنى • كانت هى أيضا فى حاجة الى التحدث الى " •

ــ ما هـــذا الطيش ! كيف لا تحاذر وأنت تعلم أنهم يراقبـــونك ويتبعونك ؟

- ماذا كان فى وسعى أن أعمل فى ظرف حرج كهذا الظرف كان لا بد من أن نتكلم خفية • اننى لا أجرؤ أن أنظر اليها طوال النهاد • فهى تقبع فى ركن ، وأنا أقبع فى ركن آخر متظاهرا بأننى لا أراها حتى لكأنها لا وجود لها • • ولكن متى هبط الليل التقينا وتكلمنا دون حرج •

\_ وبعد یا عمی ؟

- لم أســـتطع أن أقول كلمتين • كان قلبى يخفق خفقانا قويا ، وكانت الدموع تنهمر من عينى • أردت أن أقنعها بأن تنزوجك ، ولكنها قالت لى : « أصحيح أنك لا تحبنى ؟ أصحيح أنك لا ترى شيئا ؟ » ؛ ثم ها هى ذى ترتمى على عنقى فجأة ، وتحيطنى بذراعيها ، وتجهش باكية ! واستأنفت كلامها تقول : « أنا لا أحب سواك ، ولا أريد أن أنزوج أحدا •

- \_ يا رب ! هل يمكن أن تكون قد عبرت عن نفسها هذا التعبير ؟ كميِّل يا عمي كميِّل !
- \_ رفعت بصرى فاذا أنا أرى فوما واقفا أمامنا ! من أين خــرج ؟ أمن وراء دغل ؟ أكان ينتظر مختفيا أن يقبض علينا لحظة تلبسنا بالجرم ؟
  - ــ وغد حقير !
- \_ جمدت في مكاني وهربت ناستيا ومر فوما الى جانبي صامتا لا ينطق وهو يلوح باصبعه مهــددا • هل تتصور يا سرجي الجلبة التي ستحدث غدا ؟
  - \_ طمعا أتصورها!
  - صاح عمى يقول يائسا وهو يثب عن كرسيه :
- \_ هل تدرك أنهم يريدون أن يضيعوها ، أن يلطخوا شرفها بالعار، أن يجعلوها في محل الازدراء والاحتقار ؟ انهم يبحثون عن حجة من الحجج ليتهموها بالسقوط وليستطيعوا طردها وهم الآن يملكون هذه الحجة ! هل تعلم أنهم زعموا أن لى علاقة خفية بها ؟ بل لقد زعموا ماهو شر من ذلك ! زعموا أن لها علاقة خفية مع فيدوبلياسوف ! ذلك كله من آنا نيلوفنا ! ما عسى يحدث الآن ؟ ما الذي سيقع غدا ؟ هل يمكن أن يروى لهم ما رأى ؟
  - ــ سيرويه لهم ما في ذلك ريب !
  - همهم عمى يقول وهو يعض على شفتيه ويهز قبضتي يديه :
  - ــ آه٠٠ لو نطق بكلمة واحدة ، لو فاه ببحرف واحد ٥٠٠لكن لا٠٠

لا أظن •• لن يروى لهم شيئًا •• انه يفهم الأمور •• ائه رجل لبق ! لن يرضيه أن يسىء اليها ••

قلت بلهجة قاطعة:

ــ سواء أرضى أن يسىء اليها أم لم يرض ، فان واجبك أن تخطب آناستازيا أوجرافوفنا غدا !

تأملني عمى مذهولا • قلت :

- اعلم يا عمى أنك تلطخ شرف هذه الفتاة بالعار اذا هم قالوا أى شىء فى هذا الموضوع! اعلم أن عليك أن تتدارك الأمر وتدفع الشر بأقصى سرعة ممكنة! ان عليك أن تحملق فى أعينهم بكبرياء وجرأة! أن تتقدم الى خطبتها على مرأى من الجميع لا تحفل بما عسى يقال ، وأن تقصى فوما كدودة حقيرة اذا هو سمح لنفسه بأن يقول فى حقها كلمة سوء واحدة!

هتف عمى يقول:

ــ فى هذا انما كنت أفكر حين كنا فى الطريق الى هنا يا صــديقى العزيز !

- ـ هل عزمت اذن ؟
- ـ عزما قاطعا وكنت قد عزمت من قبل أن نبدأ هذا الحديث
  - \_ مرحى يا عمى!
  - قلت ذلك وارتميت على عنقه •

وتكلمنا بعد ذلك طويلا · بسطت له جميع الأسباب التي تجمل زواجه بناسيتا واجبا لا مفر منه ، وهي أســــباب كان يدركها مثلما كنت أدركها على كل حال • غير أننى كنت شديد الحماسة قوى البلاغة • واغتبطت لعمى اغتباطا كبيرا • ان الواجب الذي يدفعه الآن يقضى على جميع تردده • ان عمى يحل الواجب في المنزلة الأولى • ومع ذلك كنت لا أعرف كيف سيدبر عمى الأمر • فرغم علمي بأن عمى لا يتراجع أمام أية عقبة متى كان الأمر أمر واجب ، ورغم أن ايماني بذلك ايمان أعمى، لم أكن واثقا من أن قواه لن تخونه في مكافحة ارادة هؤلاء الناس الذين يحيطون به • لذلك كنت أجهد بكل ما في الشباب من حماسة في سبيل أن أقوى عزمه وأشد أزره • قلت :

ــ لا سيما • • لا سيما وأنه لم يبق الآن مجال لشك • فلئن قررت كل شىء فمعنى ذلك أنك اكتشفت حقيقة لم تكن فى حسبانك ، ولكن رآها جميع الناس ولاحظوها ، ألا وهى أنك تحب آناستازيا أوجرانوفنا!

وأردفت أقول صارخا:

- فهل تسمح بأن يتحول هذا الحب العف عدوا لها ، وأن يجللها بالعار والاحتقار ؟

ــ مستحیل ! ولکن هل یمکن ، یا صدیقی العــزیز ، أن أصــبع سعیدا هذه السعادة کلها آخر الأمر ؟

كذلك هتف عمى يقول وهو يرتمى على عنقى • وتابع يقول :

- ما الذي يجعلها تحبني ؟ لقد كنت أحسب أنني لا أملك ماأستحق به حبها ٠٠٠ أنا شيخ اذا قورنت بها ٠٠ آه و٠ لم أكن أتوقع هذا! يا للملاك العزيز! يا للملاك الغالي! اسمع يا بني سرجي: لقد سألتني منذ قليل هل أحبها ، فهل كنت تبيّت في ذهنك شيئا حين ألقيت على هذا السؤال ؟

ـ لقد لاحظت يا عمى أنك تحبها حبا لا مزيد عليه ، تحبها دون أن تعى أنت نفسك ذلك ، اسمع : ألم تستدعنى لفرض واحد هو أنتستطيع الاحتفاظ بها قريبة منك متى أصبحت زوجة لى فأصبحت أشبه ببنت لك؟

ــ وهل تغفر لي ٠٠ أنت ٠٠ يا سرجي ؟

\_ عبى !

وعانقني عمى من جديد • قلت :

ــ انتبه ياعمى • انهم جميعا ضدَّك • فينبغى لك أن تقف فى وجههم، وينبغى أن يتم هذا غدا لا بعده !

قال عمى مهموما:

ـ نعم ٠٠ نعم ٠٠ غدا ٠٠ هل تعلم ؟ ذلك أمر يحب أن أنهض به نهوض رجل ، أن أضع فيه كل شرفى وكل روحى ، أن أبرهن فيه على قوة ارادتى وصلابة عزيمتى ٠٠ نعم يجب أن أبرهن على قوة ارادتى وصلابة عزيمتى ١٠

\_ فامض في الأمر لا تثنيك عنه عقبة من العقبات!

لن تثنینی أیة عقبة یا بنی سرجی • وانما المصیبة أننی لا أعرف
 من أین أبدأ ولا کیف أعمل •

ـ دعك من هذا الآن يا عمى • سيتقرر غدا كل شيء • حسبك اليوم أن تحاول تهدئة روعك • لا جدوى من تصديع رأسك الآن ، فلن ينفعك هذا في شيء • واذا فتح فوما منقاره ، فاطرده الى الباب واسحقه سحقا !

ــ لماذا نصل الى هذا التطرف ؟ اليك ما عزمت عليه : في ساعة مبكرة من صباح الغد ، أذهب الى فوما فوما فأفضى اليــه بكل شيء ، كما فعلت

معك الآن ٠٠ ويستحيل أن لا يفهم فوما الأمر ٠٠ ان له قلبا نبيلا كريما ٠٠ غير أن ما يشــــغل بالى ويعذبنى هــو أن تكون أمى قد أبلغت تاتيانا ايفانوفنا أننى سأخطبها غدا ٠ اذا صح ً هذا فالأمر مزعج محرج حقا !

ــ لا تصدع رأسك بأمر تاتيانا ايفانوفنا يا عمى !

قلت لعمى ذلك ، ثم رويت له مشهد العريشـــة مع أوبنوسكين • ذ'هل عمى • وحاذرت مع ذلك أن أنطـــق بكلمة واحدة عن قصـــة ميز تشيكوف •

## هتف عمى يقول:

\_ يا لها من شاذة ! نعم شاذة ! هذا هو الوصف الصحيح ! مسكينة! انهم جميعا يحومون حولها ، ويستغلون بساطتها ! أوبنوسكين ؟ أهـــذا ممكن ؟ كنت أحسب أنه سافر ٠٠ شىء غريب ٠٠ شىء مقلق ٠٠ أنا مصعوق من الدهشة يا سرجى ٠٠ غدا يجب أن تُعرف الحقيقة وانتتخذ التدابير اللازمة ٠٠ أأنت متأكد ؟

أجبت بأننى لم أر وجهها ، ولكننى على ثقة مطلقة بأننى لم أخطى و الحب المبتانى لم أخطى و الخب المبتانى الخب المبتانى ؟ ان داشا فتاة ذات المبتانى ؟ ان داشا فتاة ذات مكائد ، ولذلك أتكلم عنها ٥٠٠ لقد راقبتها آنا نيلوفنا ٥٠٠ ولكن لا ٥٠٠ ما دام يقول انه سيتزوجها ! أمر غريب ٥٠ غريب !

وافترقنا أخيرا • عانقت عمى ، وتمنيت له حظا سعيدا •

كرر يقول:

ے غدا ، غدا تتقرر الأمور قبل أن تنهض أنت من فراشك . أنا ذاهب الآن الى فوما أفتح له قلبي . • افتح له جميع طوايا قلبي ، جميع

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أعماق قلبى • • بصراحة ، بنبل ، كأخ • • الى اللقاء يا بنى سرجى • يجب أن تنام • لا بد أنك متعب • أما أنا فلن يغمض لى جفن حتما • خرج عمى • فسرعان ما رقدت منهوك القوى بعد ذلك النهاد المشحون الملى • كانت أعصابى مرهقة ؟ وقبل أن أنام حقا انتفضت انتفاضات أيقظتنى من وسنى غير مرة • ولكن جميع الاحساسات التى عايتها منذ وصولى حتى هذه اللحظة لا يمكن رغم شدة غرابتها أن تعد شيئا مذكورا اذا هى قيست باليقظة التى كانت تنتظرنى فى الغداة •



(بجين والأخير



#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# وللطساروة

فورا بلا أحسلام • وفجأة أحسست بثقل يزن ثلاثمائة رطل يهوى على ساقى • كان النهار قد طلع ، فالشمس تدخسل من النافذة ساطعة • والسيد باختشايف جالس على سريرى أو قل



على ساقى ً

لا مجال للشك فى ذلك • انه هو بعينه • فبعد أن سللت ساقى من تحته بطريقة من الطرق ، جلست ، وأخذت أنظر اليه بعينين مدهوشتين هما عينا رجل يفيق من نومه •

صاح الرجل السمين يقول:

\_ وينظر الى ً! ماذا دهاك؟ انهض يا بنى انهض! اننى أحاول أن أوقظك منذ نصف ساعة • هيا • • افتح عينيك!

\_ ماذا جرى ؟ كم الساعة الآن ؟

\_ ما نزال في الصـــباح المبكر ، ولكن دجاجتنا لم تنتظــر انبلاج الصبح حتى تطير ! انهض ، سنجرى نطاردها !

ـ أى دجاجة ؟

- صاحبتنا البريئة! لقد هربت ٠٠ هربت قبل طسلوع النهار يا صديقى ٠٠ وقد جئت أنوى ايقاظك بغير مشقة ولاعناء ، ثم اذا أنا أقضى ساعتين جاهدا في سبيل ذلك ٠ هيا! قم! ان عسك ينتظرك! وما أكثر ما سنرى! ( أضاف يقول ذلك بصوت يمتزج فيه الشر بالحنق ) ٠

قلت نافد المسر:

ــ من تعنی ، وماذا تعنی ؟

ولكننى لم ألبث أن حزرت • فسألته :

ــ أهى تاتيانا ايفانوفنا ؟

فقال:

- هى بعينها! ومن عسى يكون غيرها! طبعا هى! • • لطالما نبهتهم الى ذلك وحذرتهم منه ، فلم يشاءوا أن يصدقوا! وهاهى ذى الآن تهنئنا بالعيد على طريقتها الخاصة! أخذ الحب عقلها! • • أطاش دماغها • • • وحب من ؟ حب للحية صغيرة قذرة!

ـ أهو ميزنتشيكوف ؟

\_ شيطان يأخذك! انك ما تزال نملا! افرك عينيك يا بنى ، واسترد عقلك ، احتفالا بالعيد وتكريما له على الأقل! لا شك أنك شربت قليلا فى الليلة البارحة ، هه ؟ لا يا عزيزى ليس هــو ميز تشـيكوف ، بل أوبنوسكين! ان ايفان ايفانوفتش ميز تشيكوف رجل محترم ، وسيشترك معنا فى مطاردتها!

صرخت أقول وأنا أثب عن سريرى :

ـ ماذا تقول ؟ هربت مع أوبنوسكين ؟

أجابني الرجل السمين وهو ينهض بقوة :

\_ حقا انه لانسان متعب مضحر ! أجىء أكلمه كما يكلّم انسان عاقل ، وأشرح له الأمور على حقيقتها ، ثم يظل يشك ! اسمع يا بنى : اذا كنت تحرص على أن تتبعنا ، فانهض أخيرا ، والبس سروالك ، لقد ستمت تضييع وقتى ولعابى سدى ،

صعقنی النبأ فأسرعت ألبس ثیابی ، ثم هرولت أخرج ، واذ كنت آمل أن ألقی عمی فی داخل المنزل ، حیث كان یبدو كل شیء ما یزال نائماً ، واذ كنت ما أزال لا أعی ما جری وعیا واضحا ، فقد صعدت سلم المنزل محاذرا ، فاذا أنا ألتقی بناستیا فی حجرة المدخل ، كانت ناستیا قد ارتدت علی عجل ثوبا مما یلبس فی الصباح، أو كانت فی ثوبالغرفة، و كان شعرها فوضی ، فما یكاد یراها المرء حتی یقد ر أنها قد وثبت عن سریرها منذ لحظة ، وأنها تترقب أحدا ،

سألتني بصوت مختنق ، واندفاع قوى :

- \_ قل لى ، هل صحيح أن تاتيانا ايفانوفنا قد سافرت مع أونبوسكين؟
  - \_ يقال ذلك وأنا أبحث عن عمى ، وسنمضى نطاردها فورا •
- \_ أعيدوها ! أعيدوها بلا تأخر ولا ابطاء ، فان لم تعيدوها فقد ضاعت !
  - \_ ولكن أين عمى ؟
- \_ لا شك أنه فى الحظائر حيث يُعدُّون العربة ولقد كنت أنتظره السمع : قل له على لسانى اننى أريد أن أنصرف من هنـا فى هذا اليوم نفسه فقد عزمت على ذلك عزماً قاطعاً سيصطحبنى أبى ولو أمكن لسافرت فى هذه اللحظة نفسها لم يبق الآن أمل ، لم يبق أى أمل •

وبينما كانت تنطق بهذه الكلمات رشقتنى بنظرة زائغة ، وأجهشت باكية ، وخيِّل الى ً أنها توشك أن يغمى عليها ،

توسلت المها قائلا:

۔ هدئمی روعك ، سوف ترین أن كل شیء يجری على خير وجه ، خلافا لما تتصورين ، لماذا تلطمين نفسك هكذا يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟

ــ لا ٠٠ أدرى ٠٠ ما بي ٠٠ قل له ٠٠

كذلك قالت متقطعة الأنفاس وهي تشد على يدى بغير ارادة • وفي تلك اللحظة سمعت حركة وراء الباب الأيمن •

ذعرت ناستیا أشد الذعـر ، فترکت یدی تسـقط ، وهربت تهبط السلم دون أن تضیف کلمهٔ واحدة .

وجدت العصبة كلها ، أى عمى وباختشايف وميزنتشيكوف ، فى الحوش الخلفى قرب الحظائر ، كانت عربة باختشايف قد قرنت بها خيول غير خيولها ، خيول مرتاحة ، وكان كل شىء مهيأ للسفر ، فهم لا ينتظرون الا وصولى ،

صاح عمى يقول وقد لمحنى :

ـ ها هو ذا !

ثم أضاف يخاطبنى وقد ظهر فى وجهه تعبير لم أعهده فيه من قبل : ــ هل تعرف ماذا جرى يا صديقى العزيز ؟

لقد كان الهلع والاضطراب وأمل غامض ، كان هـذا كله يُـقرأ دفعة واحدة فى نظرته ، وفى صـوته ، وفى حــركاته ، كان يدرك أن مصيره قد أصبح الآن على منعطف ،

وسرعان ما أطلعـوني على الأمر • قالوا ان باختشايف ، بعـد أن قضى ليلة سيئة جدا ، غادر منزله عند الفجر لحضور الصلاة الأولى في دير يقع على مسافة خمسة فراسخ من أرضه • فلما وصل الى حيث يتقاطع الطريق الكبير والطريق الصغير المؤدى الى الدير ، لمح على حين فجأة عربة صغيرة تجرى مسرعة ، ولمح فى العربة تاتيانا ايفانوفنا مع أوبنوسكين • وكانت خائفة خوفا قويا ، فلما لمحت باختشايف أطلقت صرخة كبيرة ومدت الهه ذراعها كأنما هي

تابع باختشایف یروی القصة قائلا: « أما هو ، الجرو ذو اللحیة الصغیرة ، فقد كان أقرب الى الموت منه الى الحیاة ، وكان یختبی، ماوسعه الاختباء • انتظر قلیلا أیها الوغد ، فلن تختفی طویلا! » • ولم یطل ستیبان ألكسیفتش التفكیر، فسرعان ما أدار عربته وأسرع الىستیانسیكوفو، فأیقظ عمی ثم أیقظنی ثم أیقظ میزنتشیكوف • وتقررت المطاردة علی الفور •

تضرع أن يخف الى نحدتها: أو هذا ما خبُّل الى باختشايف •

\_ يا لهذا الاوبنوسكين ! يا لهـذا الأوبنوسكين ! •• من ذا الذي كان يمكن أن يتوقع هذا !

كذلك كان يردد عمى ، وهو يحدِّق الى كمن يريد أن يقول لى شئا آخر •

صرخ میز نتشیکوف پقول باستیاء شدید :

ـ كل هذا منتظر من شخص كهذا الشخص!

ثم سرعان ما أشاح بوجهه تفادياً لنظرتي ٠

وقاطعه باختشايف قائلا وهو يركب العربة :

ــ هيه ! أنسير أم تؤثرون أن تبقوا متسمرين حتى الليل تتبادلون رواية القصص وسرد الحكايات ؟ erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فأسرع عمى يقول : ــ هيَّا بنا ! هيا بنا ! همست أقول له في أذنه :

ـ حادثة عظیمة ٠٠٠ سوف تری أن كل شیء سیجری جریانا سهلا لینا هینا كأنه یجری علی مخمل!

- حسبك يا صديقى العزيز! ٠٠٠ حسبك ابتهاجا! ٠٠٠ لسوف يعلردونها الآن ، لا لشى الا لأنهم لم ينجحوا ٠٠٠ لسوف يعاقبونها لأن أمانيهم قد أحبطت ٥٠٠ هل تفهم ؟ رهيب ما أتنبأ به!

صرخ السيد باختشايف مرة اخرى يقول:

ــ وبعد يا ياجور ايلتش ؟ ماذا قررت ؟ أنمشى أم تظلون تتهامسون؟ في وسعنا أن نحل الخيل ، وأن نمضى نتناول افطارنا ٠٠٠ هه ؟ لن يسىء الينا أن نشرب قدحا ٠٠٠ هه ؟

كان في هذه الكلمات من السخرية ما يستحيل معه أن لا نبادر الى اطاعة السيد باختشايف مسرعين • فهرعنا نركب العربة ، وسارت الحلل.

أطبق الصمت خلال فترة من الوقت • كان عمى ينظر الى قلقا ، ولكنه يحرص على أن لا يبوح بما بنفسه أمام الآخرين • وغرق أخيرا فى أفكاره • ولكنه كان يفيق فى بعض اللحظات كمن ينتفض انتفاضا ، ويلقى على ما حوله نظرات زائغة • كان ميز تشيكوف يدخن سيجارابوقار هادى وصين هو وقار امرى أسى اليسه ظلمسا وعدوانا • أما السيد باختشايف ، فقد كان حانقا على الناس جميعا • لكأنه من القلق على مشل الجمر • كان لا ينفك ينظسر الى صحبه ، ويدمدم بكلام بين أسنانه ، ويزداد احمرارا ، ويزداد تنفسه لهانا ، وتزداد حركته اضطرابا، ويبصق الى جانب فى عنف وقوة •

- سأله عمى فحأة :
- أأنت متأكد يا ستيبان ألكسيفتش أنهما كانا ذاهبين الى ميشينو ؟ ثم أردف يقول ملتفتا الى :
- ان ميشينو تقع على مسافة عشرين فرسخا من هنا هى قسرية صغيرة لا تضم الا ثلاثين نفسا وقد اشتراها منذ مدة قصيرة موظف من موظفى البندر أحيل الى التقاعد ، وهو من أكثر الناس شراسة ، أو هذا على الأقل ما يقال عنه ، ربما ظلماً ان ستيبان ألكسيفتش يزعم أن أوبنوسكين قد ذهب الى منزل هذا الرجل ، وأن هذ االرجل شريكه فى المؤامرة •

صاح السيد باختشايف وهو يرتعش :

موه! قلت لك انهما ذهبا الى ميشينو! هل تظن أن صاحبك أوبنوسكين هو من الأدب بحيث ينتظرك؟ لقد قضيتم ثلاث ساعات في وشوشات تافهة •

قال ميزنتشيكوف مقاطعا :

- ـ سوف نجدهما ، اطمئن بالا !
- ــ أى نعم ••• سنجدهما ! حتما ! وبانتظار ذلك يكون الرجل قد استولى على « الكنز » ••• والسلام عليكم •••

قال عمى:

اطمئن بالا یا ستیبان ألکسیفتش ، سندرکهما ونقبض علیهما .
 سوف تری . لم یتسع وقتهما لأن یفعلا شیئا بعد!

صاح باختشايف يقول بلهجة العداوة:

ـــ لم يتسع وقتهما ؟ سيكون وفتها فد اتسع لأن يفعل كل ما أراد ، هذه « التقبة النقبة » !

ثم قال بصوت كصوت الزمارة ، محاولا أن يقلد صوت أحد من الناس ولا شك :

### قلت:

انها ليست قاصرة ، وليس عليها وصاية ، فاذا لم تشأ أن تعمود راضية ، فلن نستطيع أن نرجعها بالقوة ، فماذا يبجب علينا أن نعمل في هذه الحالة ؟

## قال عمى:

ـ هذا صحيح • ولكنها ستريد أن تعود راضية ، أنا أكفل ذلك ! لقد غرر بها ••• فمتى رأتنا فستحب أن ترجع ، أنا سيئول عن هـذا • ليس من حقنا أن نتركها هكذا ، أن نضحى بها ، أن ندفعها الى هـوة الشقاء دفعا • ان من واجنا أن •••

صاح السيد باختشايف وهو يلتفت فجأة نحوى :

ے عن أية وصاية تتكلم! انها مجنونة يا بنى، مجنونة الى حد تستحق معه أن توثق وأن تكبل ٠٠٠ لم أشأ أن أقول لك شيئا عن هــــذا الأمر بالأمس ، ولكن هأنذا أروى لك الآن : لقد ضللت الباب منذ بضعة أيام،

ففتحت باب غرفتها ، فماذا رأيت ؟ رأيتها واقفة أمام المرآة ، واضعة يديها على خاصرتها ، ترقص على الطريقة الايقوسية ! ويا للثوب الذي كانت ترتديه ! ••• يا سلام ! رفعت كتفى ، وأغلقت الباب ! ••• ومنذ تلك اللحظة تنبأت بما يجرى كأننى قرأته في كتاب !

قلت خحلا وجلا :

\_ فيم هذه القسوة كلها ؟ ما دامت تاتيانا ايفانوفنا ، على مرأى ومسمع من الجميع ، لا تتمتـع بصحة كاملة ، أو قولوا اذا شـئتم مزيدًا من الانصاف ، ما دامت لها نزواتها الشاذة ٠٠٠ فان المجرم الوحيد في رأيي انما هو أوبنوسكين .

عاد الرجل السمين وقد احمر فجأة من الغضب :

- لا تملك صحة كاملة! يا لهذا الفتى ما أعجبه! لقد آلى على تفسه أن يثير حنقى ٠٠٠ وذلك منذ الأمس! ٠٠٠ هى مجنونة يا بنى ، مجنونة خليقة بأن تكبل ٠٠٠ لا شأن لصحتها فى الأمر! هى مجنونة من مجانين الغرام منذ طفولتها الأولى ، وها أنتم أولاء ترون ماذا فعل بها اله الغرام كوبيدون! أما الآخر ، ذو اللحية الصغيرة ، فالأفضل أن لا أتكلم عنه بشىء + لقد استولى على « الكنز » وسيهرب زاحفا على الأرض متى آن الأوان • ان من حقه أن يفرح! • • •

\_ أتعتقد حقا أنه سيتركها ؟

ـ ما أفهمك ! أتحسب اذن أنه يأخذها لؤلؤة نادرة يعلقهـا على ربطة عنقه ؟ دعك من هذا ٠٠٠ سوف يجردها من مالها يا صديقى ، نم يزرعها في دغل من الأدغال على حافة الطريق ٠٠٠ والسلام عليكم ٠٠٠ ولن يكون عليها بعد ثذ الا أن تجلس في ظل الدغل تشم الأزهار ٠٠٠

قال عمى محتجا:

ــ أنت تغالى قليلا يا ستيبان ! لن تنجرى الأمور على هذا النحو ! كفاك تذمرا ! ما نفعك من هذا كله على كل حال ؟

- اسمع! ماذا تظننى ؟ أفى صدرى قلب أم لا ؟ صحيح أننى غريب عنها ، ولا شأن لى بها ، ولكن هذه الأمور تخرجنى عن طورى! على كل حال ، قد تكون العاطفة هى التى تحركنى! شيطان يأخذنى! هل تستطيع أن تقول لى ماذا أعمل أنا هنا ، ولماذا تحولت عن طريقى ؟ هل تستطيع أن تقول لى فيم يعنينى هذا الأمر ؟ هه ؟ فيم يهمنى هذا الأمر ؟

كذلك كان يعبر باختشايف عن حزنه • ولكننى أصبحت لا أسمع الا ضجة أقواله ، لأننى أخذت أفكر تفكيرا عميقا فى مصير هذه الانسانة التى نطاردها • واليكم بعض تفاصيل قصة حياة تاتيانا ايفانوفنا على نحو ما عرفتها بعد ذلك من مصدر موثوق فيه ، وهى تفاصيل لا غنى عنها لفهم ما سيتبع :

هى يتيمة نشأت فى منزل أجنبى غير مضياف ، ثم هى بعد ذلك آنسة تعيسة ، فعانس شقية ، اضطرت أثناء حياتها البائسة أن تشرب كأس العذاب حتى الثمالة ، لم تنج من نوع من أنواع الحقد الذى تحمله لها النفوس كلما حملت لها الأيدى كسرة من خبز ، ولقد كانت مع ذلك ذات طبيعة لطيفة ، محببة ، مرحة ، يرضيها أيسر شىء ، ، ، لذلك لم تشعر فورا بمرارة وضعها وسوء حالها ، حتى لقد ظلت تضحك فى بعض الأحيان ضحكا صريحا فرحا ، وشيئا فشيئا ، مع انقضاء السنين تلو السنين ، انما تغلب عليها مصيرها الحزين وقدرها الشقى ، يبست تاتيانا ايفانوفنا شيئا بعد شىء ، وسنخت ، وأصبحت فريسة اهتياج مفرطوحساسية مرضية ، ، ثم هوت الى الاسترسال فى أحلام مجنونة ، تتخللها فى كثير

من الاحيان نوبات بكاء مرير ، أو نحيب متشنج ، وكلما قل حظها من سعادة الارض ، ازداد ما يحمله لها خيالها من نصفة وعزاء ؛ وعلى قدر شعورها بفقدان الأمل كاملا في حياة سعيدة مزيدا من الشعور ، كانت تغرق في أحلام تنقلها بعيداً عن الواقع ، فاذا هي ترى نفسها ثرية ثراء لا اخر له ، جميلة جمالا فوق الطبيعة ، محاطة بعشاق نبلاء أغنياء أييقين هم جميعا أبناء أمراء أو جنرالات يحملون لها حبا طاهرا نقيا ، ويرتمون على قدميها غراما وهياما ، ويظهر « هو » أخيرا ، « هو » المثل الأعلى للكمال ، المتحلى بجميع الفضائل ، المتمتع بكافة المزايا ، الرقيق القلب ، المشبوب العاطفة ، الفنان ، الشاعر ، ابن الأمير ، ، دلك كله كان يتحرك في خيالها ، وينتعش بحياة تنتقل من نومها الى الواقع ، فلما أخذ عقلها يضعف، وأصبحت عاجزة عن احتمال أفيون هذه الرؤى الخفية المستمرة عادما القدر فحأة بآخر ضربة ،

كانت فى آخر درجات الانهيار ، فى بيئة قادرة على أن تُمض أقوى القلوب وعلى أن تدمر أعتى النفوس ، كانت وصيفة لسيدة عجوز شمطاء ثرماء كثيرة التأنيب والتقريع ، لا تكف لحظة عن لومها على كل فتاتة خيز تاكلها ، وعلى كل حرفه رتة تهديها اليها ، و كانت مهيأة لأن يعبث بها أول المرهقة ، وأحرقها خيالها الملتهب المسعور ، كانت مهيأة لأن يعبث بها أول قادم ، و فيما كانت كذلك اذا هى تعلم بموت رجل يمت اليها بقربى بعيدة ، ولكنه ، لخفة عقلها ، لم يخطر ببالها يوما ، كان هذا الرجل الذى يمت اليها بقربى بعيدة ، والذى عاش بعد موت جميع أقربائه ، شيخا متفردا شاذا ، يعيش فى أحضان عزلة شديدة ، بمكان ناء بعيد ، انه شيخ جهم الطبع ، صموت ، لم يتزوج ، منصرف الى علم الفراسة وتعاطى الربا في آن واحد ،

ها هي ذي معجزة تهيط على تاتيانا ايفانوفنا اذن • ها هي ذي ثروة

طائله تنزل عليها من السماء وتمتد أمام بصرها بساطا كبيرا من ذهب يساوى وزنها • • انها الوريثة الوحدة للمتوفى • مائة ألف روبل فضـــة رنانة مسوطة أمامها موضوعة تحت تصرفها! يا لسخرية القدر! ان هذا كفيل بأن يجهز على الفتاة ! هل كان يمكن لهذا الدماغ الضعيف أن لا يؤمن بصدق أحلامه وقد تحقق بعضها منذ الآن ! لقد كان لا يد أن تفقد الفتاة بسبب هذا الحادث آخر شعاع من عقل سليم! لقد انهارت من فرط النشوة والوجد ، فها هي ذي تندفع طائشة اللب في هذا العالم المسحور ، عالم التهاويل التي لا يلجمها لجام ، والأخيلة التي لا يحدها حد ، والأطياف التي لا نهاية لمغرياتها ومفاتنها! ••• ألا فلتسقط الوساوس والشكوك ، ألا فلتسقط الوقائع الملموسة ، والحقائق الراهنة ، والأحداث النجارية ، ألا فلتسقط جميع الحواجز القائمة والقوانين الصارمة! ألا فلسقط كل ما هو يقين ووضوح كقولك ان اثنين واثنين أربعة • ان تانيانا ايفانوفنا ، رغم أنها بلغت الخامسة والثلاثين من العمر ، ورغم اقترابها من خريف الحياة الذي يحمل البرد ، لم تحاول قط أن تقاوم ما يملأ رأسها من أحلام الأحلام جزءًا من وجودها ؟ ألا يجب أنَّ تتحقق جميع هذه الأحلام بعد أن تحقق أولها ؟ فلماذا اذن لا يظهر « هو » ؟ وبانتظار أن يظهر « هو » » « هو » الخطيب المثالى ، الخطيب الفارس ، الذي يملك جميع الرتب العسكرية والمدنية ، أخذ ضباط حسان من ضباط الحرس ، أو من ضباط القتال فحسب ، وسادة عظام ، وشعراء يسكنون باريس أو يسكنون موسكو فحسب ، لهم لحي على الطريقة الاسبانية أو ليس لهم لحي ، اسبان أو غير اسيان ، ولكنهم اسبان خاصة ، أخذوا يتخاطرون في مخيلتها في الليل والنهار جمهرة ً تبلغ من الكثافة والاقلاق أنهم أصبحوا خطرا جديا ٠٠٠ فما هي الا خطوة واحدة حتى تصبح الفتاة خليقـــة بأن تودع مستشفى

للمحانين ! أصبحت تاتيانا ايفانوفنا تنقل هذه الأطياف البراقة السكرى حياء التي تحاصرها ، أصبحت تنقلها الى الحياة الواقعية، وأخذت أيسر العلامات تتضخم في خيالها تضخما عجيبا ، فجميع من تلقى عليهم تاتيانا ايفانوفسا نظرها يقعون فيغرامها ويتولهون بحبهاء والرجل الذي مرت به منذلحظة هو اسباني ، والشخص الذي مات أمس انما مات من فرط هيامه بها • وكأنما أرادت المقادير أن تتعزز هذه الأخيلة في عقلها وأن تقوى وتشتد، فهؤلاء رجال متلطفون كتيرون من أمثال أوبنوسكين أو ميزنشيكوف ، قد أخذوا يغازلونها مضمرين نيه واحدة • حاول كل واحد منهم أن يفوز برضاها ، وأن ينال بالتملق حظوة لديها ، وأن يأسر قلبها • ولم يخط ر بال تاتانا المسكنة أنهم انما يسعون النها في سبيل الحصول على مالها • كانت على يقين من أن ضربة سحر قد أصلحت الانسانية على حين فجأة ، وأن جميع الناس من أولهم الى آخرهم قد أصبحوا مرحين لطافا حنونين طيبين • وتأخر « هو » عن الظهور • ولكنه سيظهر من غير شك • ولا داعي الى التسرع والتعجل ، فالحياة الآن تفيض بهجة وفتنة ، وتزخــر بما يسرى عن النفس ويسلى القلب • وكانت تاتيانا ايفانوفنا أثنــــاء ذلك تمص سكرا وتقطف أزهارا وتتلهى بقـــراءة روايات • ولكن الروايات تلهب خيالها مزيدا من الالهاب ، فما تكاد تقرأ صفحتين حتى تترك الكتاب؟ ما تكاد تعجد في الرواية أيسر اشارة الى حب حتى تسترسل في أحلامها بدلا من أن تستمر في قراءتها ؟ وقد يكفيها من أجل هذا وصف لمكان ، أو لغرفة ، أو لزينة • وهي لا تكف عن اقتناء أغرب الأثواب العجديدة ، وتبعث من يشترى لها تخاريم وقبعات وزينات للشعر وأشرطة وأقعشة ونماذج للخياطة ومرببات وأزهار وكلاب • وهذه ثلاث وصيفات يخطن لها من الصباح الى المساء بينما تجرب سيدتهن ملابسها وحليها مستديرة أمام المرآة ، من الصباح الى المساء ، وحتى في الليل • ثم ان ميراثها قد أعاد

اليها شيئا من الشباب • وأسبخ عليها شيئا من الجمال • لم أستطع أن أعرف كيف اتفق أن أصبحت قريبة المرحوم الجنرال كراخوتكين ؟ وغلب على ظنى أن هذه القرابة انما تخيلتها الجنرالة ، رغبة منها في الاستيلاء على تاتيانا ايفانوفنا ، وفي اجبار عمى على تزوجها بأية وسيلة من أجل مالها •

لقد كان السيد باختشايف اذن على حق حيناتهم اله الحب كوبيدون بأنه هو الذى دفع تاتيانا ايفانوفنا الى الجنون • ولقد كان عمى على صواب حين اندفع يطاردها منذ علم بهربها مع أوبنوسكين ، وحين اعتقد أن عليه أن يردها الى المنزل راضية أو كارهة • فلقد كانت المسكينة لا تستطيع أن تعيش بغير وصاية عليها ، فلا بد أن تسسير الى الضياع اذا وقعت بين أيدى أناس أشرار •

وصلنا مشينو في نحو الساعة العاشرة • انها ضيعة حقيرة تقع في قرارة ركن منخفض يبعد عن الطريق الكبير مسافة ثلاثة فراسخ ؟ ولا تضم الا ستة أو سبعة أكواخ سودها الدخان وتناثرت معروجة وغطى أسقفها قليل من قش عفن ، فمن رآها أحس أنها ترشقه بنظرات كالحة جهمة • لا جنيات ولا شجيرات تحيط بها • لا شيء الا صفصافة تغفو حالمة على ضفة مستنقع مخضر يسمونه غديرا • ان مقاما كهذا المقام لايكن أن يحدث أثرا حسنا في نفس تاتيانا ايفانوفنا • أما منزل صاحب الضيعة ، وقد شيد منذ مدة قصيرة بألواح قدت من جذوع الشجر ، فانه بناء طويل له ست نوافذ متراصة ، وقد غطى مؤقتا بالقش • ان الموظف الذي اشترى هذه الضيعة قد أخذ يستقر فيها منذ حين قصير • ليس لفناء المنزل من حاجز • وان جهة واحدة من جهاته قد جعل لها سياج من فروع شهر الجوز ما تزال أو راقها خضرا لما تجف بعد • فعلى حافة هذا السياج كانت المجوز ما تزال أو راقها خضرا لما تجف بعد • فعلى حافة هذا السياج كانت ترابط عربة أو بنوسكين • لقد سقطنا على المجرمين سيقوط مطرة من

مطرات شهر آذار التي يصاحبها البرد • ووصل الى مسامعنا من ناف.ذة مفتوحة صراخ وبكاء •

فلما ولجنا حجرة المدخل وجدنا طف لا حافى القدمين ، فما ان رآنا حتى هرب خائفا مذعورا ، دخلنا الغرفة الأولى ، ان أثاثها ديوان طويل من الطراز التركى مغطى بقماش من قطن ، وليس له ظهر ، فعلى هذا الديوان كانت تاتيانا ايفانوفنا متهالكة غارقة فى دموعها ، فلما رأتنا أطلقت صرخة وأخفت وجهها فى يديها ، وأمامها كان يقف أوبنوسكين حائرا مضطربا يثير منظره الشفقة ، حتى لقد بلغ من فقدان سيطرته على نفسه ومن نفاد صبره أنه أسرع يستقبلنا مادا ذراعيه كأن وصولنا قد أنزل عن كاهله عبثا تقيلا ، ورأينا حافة ثوب تظهر من شق الباب الذى يؤدى الى الحجرة التالية ، لا بد أن أحدا كان واقفا وراء الباب يسترق النظر والسمع من خلال ثقب دون أن نراه ، لم يظهر سكان المنازل ، فكأنهم غائبون ، لا شك أنهم مختفون فى ركن من الأركان ،

صاح السيد باختشايف يقول حين دخل الغرفة وراءنا:

ــ آه ••• هذه صاحبتكم المسافرة ! لكأنها تتصنع الخجل !

ـ هدىء حماستك يا ستيبان ألكسييفتش ! ليس يجمل أن نقول هذا الكلام • ان شخصا واحدا يحق له أن يتكلم الآن ، هو ياجور ايلتش • أما نحن ، فاننا هنا أجانب تماما •

كذلك قال ميزنتشيكوف بلهجة قاطعة لا رد عليها •

أُلقى عمى على السيد باختشايف نظرة قاسية ، ثم اقترب من تاتيانا ايفانوفنا التي ما تزال تخفى وجهها ، وكأنه لم يلاحظ أوبنوسكين الــذى

كان مقبلا عليه مادا له ذراعيه ؟ وقال لها بصوت عذب رقيق يحس فيـــه المرء الاهتمام الصادق المخلص :

\_ تاتيانا ايفانوفنا ! اتنا جميما نحبك ونقدرك ، لذلك أردنا أن تعرف منك انت ما عقددت عليه النية • هدل تريدين أن ترجعي معندا الى ستيبانشيكوفو ؟ اليوم عيد اليوشا • وأمي تنتظرك بصبر نافد • ولا بد أن ساشا وناستيا تيكيان منذ هذا الصباح •••

ـ خذنى من هنا بسرعة ، بسرعة ، بأقصى سرعة !

قال عمى مخاطبا أوبنوسكين بلهيجة خشنة دون أن يكلف نفسه عناء القاء نظرة علمه :

\_ انتهی اذن کل شیء ۰

وأضاف يخاطب تاتبانا ايفانوفنا :

ــ تاتبانا ايفانوفنا ، هذه ذراعي ولنمض حالا!

سمعنا شخشخة وراء الباب الذي صر وانفتح قليلا •

قال أوبنوسكين وهو ينظر قلقا الى شق الباب:

\_ ولكن يا ياجور ايلتش ٠٠ اذا نظرنا الى الأمر من زاوية أخرى، كان لا بد من الاعتراف بأن دخولك منزلى بغير حق يا ياجور ايلتش ٠٠٠ لاحظ أنت نفسك ٠٠٠ الخلاصة ٠٠٠ لقد سلمت عليك فلم تشأ أن ترد السلام يا ياجور ايلتش ٠٠٠

ـ بل ان دخولك منزلي ، يا سيد ، هو الذي كان شاتنا ٠٠٠

بهذا أجاب عمى وهو ينظر الى أوبنوسكين نظرة صارمة • وأضاف يقول :

\_ ما أنت هنا في منزلك • ولقد سمعت بأذنيك : ان تاتيانا ايفانوفنا تحرص على أن لا تبقى في هذا المكان دقيقة أخرى • فماذا تريد أكسر من هذا ؟ لا تقل كلمة واحدة ، هل سمعت ؟ لا تقل كلمة واحسدة ، ارجوك ! وأريد ، قبل كل شيء ، أن أتحاشى أى تفسير لا داعى اليه • • ولن يكون التفسير في صالحك على كل حال •

أحدثت هذه الأقوال في أوبنوسكين أثرا بلغ من القوة أن سيطرته على نفسه ضعف أكثر من أى وقت مضى ، فاخذ يتدفق في كلام سيخيف، بدأ يقول بصوت خافت وهو يكاد يبكى من شعوره بالخزى والعار ، ولكن عينيه تتجهان نحو الباب المشقوق بغير انقطاع :

- لا تحتقرنی با یاجور ایلتش • لست أنا من أراد هسذا ، بل أمی • لم أفعل ذلك فی سبیل منفعه یاجور ایلتش ، وانما فعلته صادقا كل الصدق ، مخلصا كل الاخلاص • • • لا • • • لم تدفعنی المنفعة الی هذا السلوك یا یاجور ایلتش ، وانما كانت لی فكرتی • كنت سأستعمل المال فی وجوه شریفة • • • لقد كنت أسعی الی غایة نبیلة ، حتی حین كنت أنظر الی مصلحتی • كنت أرید أن أمد ید العون الی الفقراء ، وأن أسساهم أیضا فی حركة النهضة الروسیة • حلمت فی انشاء صندوق لمسساعدة الطلاب بالجامعة • تلك هی الوجوه التی كنت أنوی أن أنفق فیها ثرونی یا یاجور ایلتش • لم أكن أفكر فی شیء آخر یا یاجور ایلتش •

شعر كل واحد منا بحرج • واحمر ميزنتشيكوف وأشاح وجهه • وخجل عمى واضطرب فلم يجد ما يجيب به ••• ثم قال أخيرا :

ـ كفي ، كفي ! هدىء نفسك يا بافل سيميونتش ٠٠٠ تلك أمور

تقع ••• طیب یا صدیقی ••• تعال الی العشاء معنا فی هذا الســـاء ••• سیسرنی أن أراك ، سیسرنی كثیرا أن أراك •

ولكن السيد باختشايف لم يفهم الأمر على هذا النحو • وهذا هو يزأر حانقا :

حدا ليليق بك ! ويليق بك أكثر من ذلك أن تسرق صندوق غيرك !
انه لا يملك سروالا يستر به عورته ، ثم هو يتكلم عن انشاء صندوق لساعدة الطلاب بالجامعة ! آه من الوغد الرث ! ٠٠٠ أنت وغد رث ! هل تسمع ؟ لقد أردت أن تغرر بقلب برىء وأن تستولى عليه ؟ أين هي أمك؟ أهي مختبئة ؟ أراهن أنها مختبئة غير بعيد ٠٠٠ وراء هذا الحاجز ٠٠٠ أو تحت السرير ٥٠٠ وقد اخضر لونها اخضرارا من شدة الخوف !

صاح عمى يقول:

\_ ستمان! ستيان!

تخضب وجه أوبنوسكين بحمرة شديدة ، ولم يتسع وقت للكلام محتجا ، ففى اللحظة التى فتح فيها فمه يريد الكلام دفعت آنتوز بتروفنا الباب ، وأسرعت تدخل الغرفة وقد احمر وجهها حنقا ، وقدحت عيناها شررا .

صرخت تقول:

ــ ما هذا ؟ ماذا يعجرى هنا ؟ بأى حق تدخل ، أنت يا ياجـــور الملتش ، الى منزل محترم مع هذه الطائفة من الناس ؟ بأى حق تأتى تروع السيدات وتحدث هذه الجلبة ؟ ٠٠٠ ما معنى هذا ؟ أحمد الله على أننى لما أفقد عقلى بعد يا ياجور ايلتش ! ٠٠٠

ثم أضافت تخاطب ابنها بصوت صافر :

سه وأنت يا حبيبى ٠٠٠ كيف تخضع لهم وتمكنهم من أن يهينوا أمك في منزلها دون أن تحرك ساكنا! تعال كلمنى بعد الآن بلهجة رجل! أنت خرقة لا أكثر!

اختفی کل ما کان یری بالأمس فی آنتوز بتروفنا من ظرف ولطف وغنج • تبدلت آنتوز بتروفنا تبدلا کاملا • أصبحت امرأة مجنونة مسعورة •• نزعت عن وجهها القناع!

وما ان لاحظ عمى ذلك حتى تأبط ذراع تاتيانا ايفانوفنا ، واتجه نحو الباب • ولكن آنتوز بتروفنا سدت طريقه ، واستأنفت كلامها تقول بصوت قاطع :

\_ لا • • • لن تمضى هكذا يا ياجور ايلتش ! بأى حق تأخذ تاتيانا ايفانوفنا ؟ انك تأسف على أنها أفلتت من الأحبولة الحقيرة التى مدتها لها أمك العزيزة مع ذلك الأبله فومتش ! تريد أن تتزوجها أنت فى سبيل مصلحة دنيئة! عفوك أيها السيد • • ان لنا هنا مطامح أعلى وأهدافا أسمى • ان تاتيانا ايفانوفنا ، وقد رأت مايحاك لها من مؤامرات فى منزلك وأحست أنها سائرة عندك الى الضياع ، قد وثقت بابنى واتكلت عليه • انها هى التى توسلت اليه أن ينقذها من أحابيلك ، انها هى التى شعرت بأن عليها أن تهرب ليلا • فانظر أيها السيد ، أنظر الى أين دفعتها ! أليس هنذا أن تهرب ليلا • فانظر أيها السيد ، أنظر الى أين دفعتها ! أليس هنذا باب منزل شريف مع عصابتك هذه لتأخذ بالقوة آنسة شريفة ، غير حافل بصراخها وبكائها ؟ لا • • • لن أسمح بهذا ! لن أدع لك أن تفعل ! مأأنا بفتاة صغيرة ! • • • • ستبقى تاتيانا ايفانوفنا ، فليس ينفعنا فى شى • أن نصغى اليهم • ان هؤلاء الناس يا تاتيانا ايفانوفنا ، فليس ينفعنا فى شى • أن نصغى اليهم • ان هؤلاء الناس

أعداؤك ! لا تنخشى شيئا ! تعالى الى جانبى • سأردهم فورا ! ••• صرخت تاتبانا ايفانوفنا تقول وهي ترتعش ارتعاشا شديدا :

ـــ لا أريد ، لا أريد . • • ليس هذا بزوج ! لا أريد ابنك ! ما هو بزوج !

لآن انك لا تريدين ابنى ؟ لا تريدين ابنى ؟ أتجيئين الى هنا ثم تقولين الآن انك لا تريدينه ؟ أسمحت لنفسك اذن بأن تخدعينا ؟ أتعدينه بالزواج وتهربين معه ليلا وترتمين على عنقه ، دون أن تفكرى فيما سنلقى من متاعب ، وما سنبذل من نفقات ؟ لقدد يخسر ابنى بسببك مبلغا ضخما ، عشرات الألوف من الروبلات ! فلا بد أن تدفعى أولا ، لا بد أن تدفعى ، ن لدينا براهين واثباتات ٠٠٠ لقد هربت مع ابنى ليلا ٠٠٠

غير أننا لم نسمع هذا الكلام الطويل الى آخره ، وانما اندفعنا نتجمع دفعة واحدة حول عمى وسرنا قدما لا نعباً بآنتوز بتروفنا ، واجتزنا عتبة الباب ، وما لبثث العربة أن تقدمت نحونا .

أخذت آنتوز بتروفنا تصرخ صراخا قويا وهي واقفـــة على درج المدخل ، قائلة :

ــ لا يفعل هذا الا رجال لا ضمير لهم ، لا يفعل هـــذا الا رجال جبناء • سوف أرفع شكوى • • • وســـتدفعون • • • لا تذهبى معهم الى ذلك المنزل الدنىء يا تاتيانا ايفانوفنا ! انك لا تستطيعين أن تتزوجى ياجور ايلتش ما دامت له بتلك المعلمة علاقات ترينها بأم عينك !

٠ ارتجف عمى وامتقع لونه وعض على شفتيه وأسرع يركب تاتيانا

ايفانوفنا العربة • وكنت قد انتقلت الى الجهة الأخرى لأركب العربة أنا أيضا ، حين انبجس أوبنوسكين بالقرب منى وقد بدا فى وجهــه كرب

قال لى وهو يمسك يدى ويصافحني بقوة:

\_ اسمح لى بأن أسعى الى صداقتك على الأقل •

قلت له وأنا أصعد درجة العربة :

\_ أية صداقة ؟

قال:

\_ صداقتك + لقد رأيت فيك مساء أمس رجلا عالى الثقافة •• فلا تحكم على حكما سيئا ••• ان أمى هى التي حرضتنى ••• أنا برىء من هذه القضية كلها • أنا أشد ميلا الى الأدب ••• الذنب ذنب أمى ء فهى التي فعلت كل شيء •

قلت له:

\_ أصدقك . وداعا !

اتخذ الجميع أماكنهم في العربة ، فانطلقت الخيل تجرى مسرعة . ولاحقتنا صرخات آنتوز بتروفنا وشتائمها مدة طويلة . وتزينت نواف البيت كلها بوجوء مجهولة على حين فجأة ، وجوء سجهولة أخذت تشخص النا بأبصارها مستطلعة متعجبة !

نحن الآن في العربة خمسة أشخاص • صعد ميز تتشيكوف الى المقعد المجاور لمقعد الحوذى ، تاركا مكانه للسيد باختشايف الذي أصبح الآن قبالة تاتيانا ايهانوفنا • ان تاتيانا ايهانوفنا سعيدة برجوعها ، ولكنها لم تنقطع مع ذلك عن البكاء • وكان عمى يبذل قصاراه في سييل أن يواسيها ويسرى

عنها • وكان يبدو حزينا مفكرا : واضح أن الكلمات الدنيئة التي قالتهـنا آنتوز بتروفنا عن ناستيا قد أثرت فيه وأيقظت عذابا في نفسه • ومع ذلك كان يمكن أن تنتهي رحلة عودتنا بلا حوادث لولا ان السيد باختشايف كان معنا •

كان السيد باختشايف جالسا قبالة تاتيانا ايفانوفنا في العربة ، وكان واضحا أنه متضايق غير مرتاح ، واذ كان لا يستطيع أن يصطنع هيئة من لا يبالي ولا يكترث ، فقد كان يضطرب في مكانه وقد احمر وجهه احمرارا شديدا ، وكان يجيل على ما حوله نظرات مروعة ، فلما سمع هذا الرجل السمين ما يقوله عمى في تهدئة تاتيانا ايفانوفنا خرج عن طوره ، وأخذ يهمهم همهمة كلب ضخم من كلاب الحراسة حين يناكد ، ولم تلبث تاتيانا ايفانوفنا أن لاحظت هذه الحالة النفسية العجيبة التي يعانيها جارها ، فأخذت تحدق اليه وتتفرس فيه ، ثم نظرت الينا جميعا وهي تبسم ، وما لبثث أن تناولت شمسيتها على حين فجأة وضربت بها السيد باختشايف على كنفه ضربة خفيفة ، وقالت في مرح شديد ولهجة فاتنة :

- \_ وهذا خرف مسكين آخر!
- ثم أخفت وجهها وراء مروحتها •
- كانت تلك هي القطرة التي أطفحت الكيل
  - قال الرجل السمين:
- \_ ماذا ؟ ماذا تقولين يا مدام ؟ أأنا الذي أصبحت بمثابة دميسة لك الآن ؟
- ـ مسكين هذا الرجل الخرف ! مسكين هذا الرجل الخرف ! كذلك رددت تاتيانا ايفانوفنا وهي تنفجر مقهقهة وتصفق بيديها • صرخ السيد باختشايف يقول للحوذي :

\_ قف ا قف ا

فوقفت العربة ، ففتح باختشایف الباب ، وأسرع ینزل . هتف عمی یقول مدهوشا :

\_ ماذا دهاك يا ستيبان ألكسيفتش ؟ الى أين أنت ذاهب ؟ فأجابه الرجل السمان وهو يرتحف حنقا:

\_ لا ٠٠٠ كفى كفى ! شيطان يأخذكم ! أنا يا مدام شيخ لا أصلح للعبية الحب ٠٠٠ فلا داعى الى التمهيد ٠٠٠ وداعا با مدام ٠٠ كيف صحتك الآن ؟

قال ذلك وانصرف ماشيا • وسارت العربة وراءه • ونفد صبر عمى أخيرا فصرخ يقول له :

ــ كفى يا ستيبان ألكسيفتش ! كفاك حماقة ! اركب ••• لقد آن لنا أن نعود !

ـ امضوا وحدكم •

كذلك قال ستيبان ألكسيفتش لاهثا من المشى بعد أن فقد عادة المشى منذ سمن ٠

صرخ ميزنشسيكوف يقول للحوذى :

ـ هيا ، اسرع !

ــ ماذا تقول ؟ قف ٥٠٠ قف ٠٠٠

كذلك أراد عمى أن يقول ، ولكن العربة كانت قد انطلقت • ولم يخطىء ميز نتشيكوف • فها هو ذا يجنى الثمرة التى قدر أنه سيجنيها فقد صاح وراءنا صوت يائس يقول :

ــ قف ! قف ! قف أيها اللص! قف أيها الوغد! قف! أيها اللص! قف أيها الوغد!

وظهر الرجل السمين وقد أخذ منه التعب كل مأخذ ، فأنفاسسه لاهنة ، وجبينه تغطيه قطرات كبيرة من العرق ، وربطة عنقه محلولة ، وقبعته في يده ، ركب العربة مقطبا عابسا متجهم الوجه دون أن ينطق بكلمة ، وأسرعت في هذه المرة أخلي له مكاني ، فبذلك لا يكون قبالة تاتيانا ايفانوفنا التي لم تكف طوال هذا المشهد عن الضحك وصفق يديها، ولا استطاعت طوال بقية الرحلة أن تنظر الى ستيبان ألكسيفتش نظسرة هادئة ، ولم يفتح هو فمه بكلمة واحدة ، وظل معلقا بصره بالعجسله الخلفية الى أن وصلنا الدار ،

كان الوقت ظهرا حين وصلنا الى ستيبانشيكوفو • مضيت رأسا الى جناحى ، فما لبثت هنالك لحظة حتى ظهر جافريلا حاملا الى الشاى • وكنت على وشك ان ألقى عليه بعض الاسئلة حين دخسل عمى وراء فصرفه •

# هناكن جسدير

عمى سرعة:

ــ ما جئت يا صديقى الا لدقيقة واحدة • لقــد حصلت على معلوماتى• لم يذهب أحد الى الصلاة فى هذا الصباح الا اليوشا وساشا وناستيا • قيل

لى ان أمى أصيبت بنوبة عصيبة • فأخذوا يدلكونها لتدفئتها ولم يستطيعوا أن ينعشوها الا بكثير من العناء • وهم ينتظرو بنى الآن عند فوما • فقد قرروا أن يجتمعوا هناك • ولكنى لا أعرف حتى الآن هل يجب على أن أقدم تهنئاتى وأمنياتى لفوما ؟ تلك هى النقطة الهامة! المخلاصة أننى أتساءل الآن كيف نظروا الى هذه القضية • ان ما أتنبأ به لرهيب يا عزيزى سرجى • • •

أسرعت أقول محتجا:

ــ بالمكس يا عمى • ان كل شىء يسوى الآن على خير وجه • لم يبق مجالا لاجبارك على الزواج بتاتيانا ايفانوفنا • هذا وحده يساوى وزنه ذهبا • لقد أردت أن أقول لك ذلك منذ كنا فى العربة •

ـ صحیح یا صاحبی صحیح • ولکن المسألة لیست هذه • لا شك أن عناية الله قد تدخلت فی هذا كله كما تقول • ولكن لیس هذا ما أفكر

فيه • مسكينة تاتيانا ايفانوفنا ! ما أسخف ما يقع لهذه الفتاة المسكينة من مشكلات ! وما أحقر هذا الأوبنوسكين ! على أننى أتسامل لماذا أعده حقيرا ! ألم أكن أنوى أنا أن أتزوجها ؟ ••• ولكن المسألة ليست هذه •• هل سمعت ما صاحت به آنتوز بتروفنا في حق ناستا ؟

- ـ سمعت يا عمى ؟ فهل أدركت أخيرا أن عليك أن تسرع ؟
- \_ فورا ، مهما يكلف الأمر لقد حان حين اللحظة الحاسمة ! غير أن هناك أمرا لم نعالجه في مساء الأمس يا صاحبي ، وقد حرمني من اغماض جفني طول الليل : هل تريدني هي ؟ هه ؟ ما رأيك ؟
  - ـ ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد قالت هي نفسها انها تحبك ٠٠٠
- ــ ولكن ماذا قالت فى الوقت نفسه يا عزيزى ؟ لقد قالت : « لن أتزوجك بحال من الأحوال »
- ــ هذا كلام يا عمى ! ثم ان أمورا كشيرة قد تغيرت من أمس الى اليوم ٠٠٠
- ۔ أتظن ذلك؟ ان الموقف حرج يا عزيزى سرجى ، حرج ، حرج ، حرج جدا ٠٠٠ هـِم ، ٠٠٠ هل تعلم أننى لبثت طول الليل ، رغم قلقى وعذابى، موجع القلب من فرط السعادة ؟ ٠٠٠ هيا ٠٠٠ الى اللقاء! ٠٠٠ يجب أن أذهب الى هناك ، انهم ينتظروننى ، وقد تأخرت ،
  - ثم صاح وهو يعود أدراجه:
- ـــ ها ••• لقد نسيت الأمر الأساسى! ••• لم أذكر لك ما كتبته له ، لفوما!
  - **۔** متی ؟

\_ الليلة ! وفى هذا الصباح ، عند مطلع الفجر ، بعث اليه الرسالة مع فيدوبلياسوف ، لقد حكيت له كل شيء يا عزيزى ، على ورقتين ، حكيت له كل شيء يا عزيزى ، على على تحكيت له كل شيء ، بصراحة ، بصدق ، قلت له ان واجبى يملى على معم ان واجبى يملى على معم ان واجبى يملى على معم ان واجبى يملى على معلى تفهم ؟ أن أخطب ناستيا ، وتوسلت اليه ان لا يذكر شيئا عن لقائى بها فى الحديقة ، وخاطبته كما يخاطب انسان هو أنبل من يستطيع أن يعيننى على أمى ، صحيح أننى كتبت ها كله بلغة رديئة يا صاحبى ، ولكننى كتبته بقلبى ، حتى لقد بللت الورق بدموعى ان جاز هذا التعبير ، و . . .

\_ وبعد ؟ ألم يصلك أى رد ؟

ــ لم يصلنى أى رد حتى الآن • ولكن ، فى هذا الصباح ، حسين كنا على وشك السفر ، قابلته فى حجرة المدخل • • • كان ما يزال فى لباس الليل ، منتملا خفى المنزل ، ومعتمرا بطاقية ــ انه ينام بطاقيـة من قطن • كان ذاهبا الى مكان ما • • • لم يقل كلمة واحدة ، كأنه لم يرنى • لقد حدقت اليه ، نظرت فى وجهه ، تفرست فيه • • • أما هو ، فلا شى ، • • •

ــ لا تعتمد عليه يا عمى ! لسوف يدبر لك « مقلبا » جديدا • صرخ عمى يقول وهو يحرك يده باشارة احتجاج .

ــ لا لا يا عزيزى ، لا تقل هذا الكلام! أنا واثق ، وهـــذا آخر أمل لى أيضا ، سوف يفهم ، سوف يدرك ، هو يبحب الدندنة والتقريع ، وهو يميل الى النزوات والبدوات ، لا أقول خلاف ذلك ، ولكن المسألة الآن مسألة شرف محض ، فلسوف تراه يسطع كما تسطع ماسة ، وانما أنت تقول هذا الكلام يا عزيزى سرجى لأنك لم تره حتى الآن فى نبـل نفســه ، ، ولكن ما عسى يحــدث ، يا رب ،

اذا هو فشا سر الأمس ؟! • • • لن أكون مسئولا عند ثذ عما قد يقسع يا سرجى ! فيمن يمكن أن يثق المرء على وجه هذه الأرض بعد ذلك ؟ ولكن لا • • • ليس فى وسعه أن يمضى فى الدناءة الى هذا المدى • • • انسان نبيل ! أنا الذى لا أرقى الى مسستوى نعله ! لا تهز رأسك يا صديقى ! اننى أقول الحق : لست أرقى الى مستوى نعله !

هتف صوت حاد من أسفل ينادى ( هو صوت بيربليتسين الكريه ، ولا شك أنها قد أصاخت بسمعها من النافذة المفتوحة الى حديثنا كله ) :

يا جور ايلتش ! أمك قلقة ! بحثنا عنك في المنزل فلم نجدك !
 قال عمى مضطربا :

رباه ! لقد تأخرت ! يا للشقاء ! ارتد ثيابك يا صديقى العزيز ، لتلحق بنا وتنضم الينا ، ناشدتك الله ٥٠٠ لقد جثت أيضا لاطلب منك أن تصحبنى ٥٠٠ آنا آت حالا ٠ يا آنا نيلوفنا ، أنا آت حالا ، حالا ٠

ومضى عمى راكضا • فلما لبثت وحدى ، تذكرت لقائى مع ناستيا فى الصباح ، وغبطت نفسى على أننى لم أتحدث عنه الى عمى ، فلو قد فعلت لفاقمت قلقه • كنت أتوقع هبوب عاصفة قوية ، دون أن أستطيع أن أتصور بأية طريقة سيتوصل عمى الى خطبة ناستيا • أعدود فأقول : اننى رغم ايمانى باستقامة عمى ، كنت لا أستطيع أن أمنع نفسى من الشك فى نجاحه •

وكان على أن أسرع مع ذلك وكنت أرى أن من واجبى أن أساعد عمى ، فسرعان ما شرعت أعتنى بهندامى و غير اننى أضعت وقتا تمينا ، كما يحدث دائما حين يسرف المرء فى الاسراع ويحرص مع ذلك على أن لا يغفل من أمر زينته شيئا و وهذا هو ميز تشيكوف يدخل على فجأة والله :

\_ جئت أبحث عنك • ان عمك يرجوك أن تأتي فورا •

\_ هيا بنا !

كنت قد فرغت من هندامي ، فمضينا .

سألته في الطريق:

\_ هل هناك جديد ؟

فأجاب ميز نتشيكوف:

الجميع عند فوما و ولا يبدو أن فوما يريد أن يقول شيئا كنيرا ، على خلاف المالوف فيه من نزوات و انه غارق في تأملاته ، مكتف بتحريك شفتيه و حتى لقد قبل اليوشا ، فسُر ياجور ايلتش من ذلك سرورا عظيما و وفي هذا الصباح ، أرسل بيربلستين تأمر بأن لا يُهنا بالعيد ، وذكر أنه لم يطلب ذلك الاليري ما عساهم صانعين وو العجوزة لا تنقطع عن شم قارورة أملاحها وولكنها فد هدات منذ بدا فوما هادئا وما من أحد يقول كلمة واحدة عن قصتنا ، فكأن شسيئا لم يقع و انهم صامتون ، لأن فوما صامت و لم يشأ أن يستقبل أحدا طوال الصباح وفي آتناء غيابنا أرسلت العجوزة من يتوسل اليه ، باسم جميع القديسين ، وفي آتناء غيابنا أرسلت العجوزة من يتوسل اليه ، باسم جميع القديسين ، نفسه ، وأجاب بأنه يصلي في سبيل الانسانية ، أو بكذبة أخرى من هذا القبيل و انه يطبخ شيئا ، انه يدبر أمرا ، ذلك يرى في هيئته و ولكن ياجور ايلتش لا يعرف كيف يقرأ في الوجوه ، لذلك تراه مفتونا بلطافه فوما وألا ان ياجور ايلتش لطفل حقا ! سينشد اليوشا أشعارا ، ومن أجل هذا انما أوفدوني اليك لآني بك و

ـ وتاتبانا ايفانوفنا ؟

ـ مالها ، تاتيانا ايفانوفنا ؟

ــ بل مي في غرفتها ٠

كذلك أجاب ميزنتشيكوف بخشونة • وأضاف :

\_ انها ترتاح ، وتبكى ، ولعلها تشعر بشىء من الخسزى أيضا ، وأظن أن تلك ، • • المعلمة قد بقيت الى جانبها ، ما هذا ؟ كأن عاصفـــة توشك أن تهب ، أنظر الى السماء كيف اكفهرت !

قلت وأنا أنظر الى كتل الغيوم التي تسد الأفق :

**-** فعلا •

وفي تلك اللحظة وصلنا الى السطحة •

تابعت أقول وأنا لا أستطيع منع نفسى عن مساءلة ميزنتشيكوف في هذا الموضوع:

ــ قل لى : ما رأيك في أوبنوسكين ؟

فصاح ميز تشبيكوف قائلا :

ــ لا تكلمني عنه ! لا تذكرني بهذا الحيوان !

وتوقف فجأة ، واحمر وجهه ، وقرع الأرض بقدمه • ثم أضاف :

\_ يا له من أبله! كيف يفسد قضية حلوة كهذه القضية ، كيف يفسد فكرة مضيئة كهذه الفكرة ؟ اسمع : كان ينبغى لى أن أراقبه ، وأنا أكبر حمار لأننى أتحت له أن يتلاعب هذا التلاعب ، أعترف لك بأننى أكبر حمار على الأرض! لعلك لا تتوقع منى هذا الاعتراف الصريح! ومع ذلك أحلف لك أننى كنت سأغفر له لو عرف كيف يقود القارب الى شاطىء السلامة كما يجب! يا له من غبى أبله! كيف يستقبل أمثال هؤلاء الناس فى المجتمع الراقى ؟ كيف يمكن أن يحتمل أمثال هؤلاء الناس فى

المجتمع الراقى ؟ ألا انه ليجب ابعادهم الى سسيبريا ، يجب نفيهم ، يجب الحكم عليهم بالأشغال الشاقة ! ولكنهم لن يكسبوا المعركة ! لقد حصّلت خبرة ، وأنا الآن بسبيل وضع خطة جديدة ٠٠٠ ان من الاسراف فى الغباء أن تهجر فكرة لمجرد أن غبيا عابرا سرقها منك ! ذلك سخف ٠٠٠ ان تاتيانا ايفانوفنا هذه فى حاجة الى زوج آخر الأمر ، انها مهيأة لهـــذا ، ولئن لم تحتجز حتى الآن مع المجانين ، فما ذلك الا لتستطيع أن تتزوج ، سأشرح لك مشروعى الجديد ٠٠٠

## قلت أقاطعه:

ـ نعم ، فيما بعد ٠٠٠ ها قد وصلنا !

أجاب ميزنتشيكوف يقول وقد صعر فمه بابتسامة :

ـ طیب طیب ، فیما بعــد • • • أما الآن • • • ولکن الی أین أنت ذاهب ؟ قلت لك انهم عند فوما فومتش ! ألا تعرف أین یقیم فوما فومتش؟ انتظر • • • أو هذا ما یبدو •

## حيب راليوث

فوما أثاث محد الحد

فوما غرفتين واسعتين جميلتين ، أثاثاهما خير من أثاث سائر غرف المنزل ، ان هذا الرجل العظيم محاط بأكبر ترف وأعظم رخاء ، ان فر ش الجدران الوضاءة ، وستائر النوافذ الحريرية ذات

الألوان الزاهية ، وسيجادات الأرض، والمرايا ، والمدفأة ، والأثاث الأنيق الوثير ، ان كل شيء يشهد بالاهتمام الكبير والعناية الشديدة التي يحيط بها أرباب المنزل فوما فومتش، وهذه آنية الأزهار ترتاح على النوافذ وعلى أعمدة المرمر قائمة عند الفرج من الحيطان ، وفي وسط غرفة المكتب ، تمت منضدة كبيرة مغطاة بجوخ أحمسر ، مثقلة بالكتب والمخطوطات ، وتلك محبرة ضخمة من البرونز مع عدد كبير الاقلام تبدو كأنها قد وضعت في مكان ظاهر عمدا حتى تعطى فكرة سامية عن الأعمال العظيمة التي يقوم بها فوما فومتش ، وذلك كله معهود به الى عناية فيدوبلياسوف ، يجب أن أذكر هنا أن فوما ، خلال السنين الثماني التي قضاها في منزل عمى ، لم يكتب شيئا ذا بال ، لقد دققنا في أوراقه التي تركها حين انتقل الى العالم الآخر ، فرأينا أنها جميعها لا قيمة لها ، لقد وجدنا ، على سبيل المشال ، بداية رواية تاريخية تتم أحداثها في القرن السابع بمدينة نوفجورود ؟ بداية رواية تاريخية من شعر مرسل عنوانها : « ناسك المقبرة ، وهي تنتمي الى ووجدنا قصيدة من شعر مرسل عنوانها : « ناسك المقبرة ، وهي تنتمي الى

الشعر « المظلم » ؟ ووجدنا كلاما على الطبيعة وعلى مزايا فلاحينا وعلى الطريقة الواجب اتباعها في معاملتهم ؟ ووجدنا آخر الأمر قصة لم تكمل، عنوانها : « الكونتيسة فلونسكى » ، وهي تصف حياة المجتمع الراقي ، ذلك كل ما وجدناه ، ورغم هسذا كان فوما فومتش يجبر عمي على أن ينفق في كل عام مبالغ ضخمة لطلب كتب ومجلات ، وقد اتفق لى غير مرة بعد ذلك أن أفاجيء فوما فومتش وهو يقرأ رواية من روايات بول دوكوك ، فما ان يرني حتى يخفي الرواية ، وفي جدار آخسر غرفة المكتب باب من زجاج يؤدي الى فناء المنزل ،

كانوا ينتظروننا • ان فوما فومتش جالس على مقعد مريح كأنه العرش • وهو يرتدى ردنجوتا متدليا حتى الكعبين ، ولكنه ما يزال بنير رباط للعنق • وحقا كان يبدو ممسكا عن الكلام صامتا لا يريد أن ينطق • فلما دخلنا رفع حاجبيه قليلا وألقى على تظرة متفرسة •

انحنيت ، فأجابنى بانحناءة ، ولكنها انحناءة يسيرة جدا هى الانحناءة التى لا بد منها لمن أراد أن يكون على شىء من الادب ، فلما رأت جدتى أن فوما فومتش لم يسىء استقبالى حيتنى بحركة من رأسها مع ابتسامة ، ان العجوز المسكينة لم تتوقع طوال فترة العساح أن ترى أثيرها يستقبل هرب تاتيانا ايفانوفنا بمثل هذا الهدوء ، لذلك كانت مبتهجة أشد الابتهاج رغم ما عانته فى العساح من نوبات عصبية وما أصيب به من اغماءات ، وكانت بيربلتسين واقفة وراء كرسى الجدة على عادتها ، وقد زمت شفتيها زما شديدا حتى لكأنهما خيط ، وكانت تصطنع ابتسامة مرة وهى تفرك يديها المعروقتين احديهما بالأخسرى ، والى جانب الجنرالة كان هناك يديها المعروقتين احديهما بالأخسرى ، والى جانب الجنرالة كان هناك امرأتان من محمياتها ، عجوزان تنسبان الى محتد نبيل ، صامتتان لاتتكلمان قط ، وكان هناك أيضا راهبة متجولة قد وصلت فى الصباح بعد الصلاة تبارك للسيدة الجنرالة بالعيد وتعرب لها عن تحياتها وأمنياتها ، وكانت

عمتى براسكوفي ايلتشا مختبئة في ركن من الأركان تنظــر الى فـــوما فومتش والى أمها قلقة • وكان عمى يشغل أحد المقاعد على فرح شديد يسطع في عينيه ؟ وأمامه يقف اليوشا مجمَّد الشعر ، جميلا جمالا فتانًا ، يرتدي لعيده قميصا أحمر • لقد علمته ساشا وناستيا ، خفية ، قصيدة من الشعر عليه أن يلقيها في الاحتفسال فيبهج أباه ويظهسره على ما حقق من تقدم • كان عمى يوشك أن يبكي حنانا • ان هذه الرقة التي يظهرها فوما على غير توقع ، وهذا الرضى البادي في وجه الجنرالة ، وهذا الاحتفال بعيد اليوشا ، وهذه الأبيات من الشعر التي سلقمها ابنه ، ان هــذا كلمه قد دفعه الى نشموة بلغت من القوة انه أرسسل يستدعني ، ذلك ان من الواجب أن أشارك أنا أيضًا في هــذه الفرحة الشاملة ، وأن أسمع أنا أيضا قصيدة الشميعر • وكانت ساشا وناستيا قد دخلتما وراءنا تقريبا ، فمضتا تجلسان الى جانب اليوشا • كانت ساشا سعيدة كطفلة ، وكانت تضحك بغير انقطاع . وقد سرت عدوى هــــذا المرح الى ناستيا فأخذت تبتسم رغم شحوب لونها وحزن وجهها • انها الوحيـدة التي ذهبت الى لقاء تاتيانا ايفانوفنا عند عودتها ثم لم تتركها بعد ذلك الى هذه الدقيقة • وكان اليوشا « الشيطان » لا يكاد يستطيع منع نفسه عن القهقهة وهمو ينظر الى معلمتبه • أن المرء يحس أن هؤلاء الثلاثة قد أعدوا فصلاً هزلما . يتوقعون له نجاحا كبيرا •

وكنت قد نسيت باختشايف تقريباً •

ومع ذلك كان باختشايف هناك ، منتحياً جانباً على كرسى • لم يكن قد انقضى غضبه ولا زال احمرار وجهه • انه صامت ، وما يزال مستاء ممتمضا ، وكان يتمخط ، فهو في هذا العيد العائلي يقوم بدور أقرب الى الجهامة والعبوس • وكان ياجفكين يسرع اليه ويحتفى به • على ان هذا

الرجل المسكين كان يعنى بكل واحد من الحضور فهو يقبل يد الجنرالة ويقبل أيدى الزائرات ، ويهمس بكلام فى أذنى بيربلستين ، ويلاطف فوما فومتش ، ولا ينسى أحدا على وجه الاجمال ، لقد كان هـو أيضا يتوقع لقصيدة اليوشا أن تصيب نجاحاً ، فلما دخلت هب يحيينى بانحناء كبير ليبرهن على ما يكنه لى من احترام وتقدير واخلاص ، ما كان ليخطر ببال أحد قط أنه لم يجىء الا ليحمى ابنته وليأخذها من ستيبانشيكوفو الى الأبد ،

ــ ها ٥٠ هذا هو!

كذلك صاح عمى فرحاً حين رآني ، وأردف يقول :

- لقد أعد اليوشا أبياتا من الشعر ياصاحبى • ما أجملها مفاجأة ! هه ! اننى متأثر لهذه المفاجآة أشد التأثر ! لقد استدعيتك خصيصا لتسمع هذه الأبيات من الشعر • • تعال اجلس هنا ! سوف نصغى الآن • واعترف يا فوما فومتش ، اعترف يا صديقى العزيز ، أنك أنت من أوحى اليهم بهذه الفكرة العليبة التى تسرنى كثيرا ! اننى مستعد أن أحلف على أنك آنت الذى أوحيت اليهم بهذه الفكرة الطيبة !

لثن كان عمى يتكلم فى غرفة فوما بمثل هذه اللهيجة وبمثل هذا الصوت ، فلا شك فى أن هذا يدل على أن الأمور جميعها تجرى مجسرى حسنا • • ولكن عمى كان لا يحسن القراءة فى الوجوه وا أسفاه ، كما سبق أن قال لى ذلك ميز تشيكوف • كنت كلما نظرت الى فوما أحس بالرغم منى أننى مضطر الى التسليم بأن ميز تشيكوف على حق ، وأن علينا أن تتوقع حدوث جرسة •

قال فوما بصوت خافت ، بصوت انسان يغفر لأعدائه :

- اطمئن بالاً من جهتى يا كولونيل • انه لأمر طبيعى أن أقدًر

هذه المفاجأة ، فهي تدل على ما يملكه أولادك من عواطف طبية وحكمة ٠

هده المفاجاة ع فهي ندل على ما يملكه اولادك من عواطف طبيه وحدمه . والأشعار مفيدة أيضا ، لتحسين النطق على الأقل ٠٠ غير أن ما شغلنى في هذا الصباح ليس هو الشعر يا ياجور ايلتش ، وانما كنت أبتهل الى الله كما تعلم ٠٠ ومع ذلك فأنا مستعد لأن أسمع القصيدة ٠

كنت في أثناء ذلك أقبِّل الصبي وأتمنى له عيدا سعيدا •

ـ صحیح یا فوما ، صحیح جدا . . أعذرنی . . لقد نسیت ! ولكننی أعتمد علی صداقتك یا فوما ، وأنت یا سرجی ، قبله مرة أخرى ! انظروا الى هذا الصبى الكبیر ما أجمله ! هیا ابدأ یا الیوشا ! ما موضوع القصیدة ؟ لا بد أنها نشید راثع من نظم لومدنوسوف ، هه ؟

قال عمى ذلك ، وانتصب واقفاً فى وقار كبير • لقد أصبح لا يطيق السكون فى مكانه من شدة نفاد صبره ، ومن قوة فرحه •

قالت ساشا وهي توشك أن ينفجر ضاحكا :

ــ لا يا أبى • ليست القصيدة من نظم لومونوسوف • فلأنك كنت عسكرياً ولأنك قاتلت الأعداء ، فقد حفظ اليوشا أبياتاً من الشعر عسكرية . • • • ان عنوان القصيدة هو : « حصار بامبا » \* يا أبت !

ـ حصار بامبا؟ اتنى لا أتذكر ٠٠٠ ماذا فعلوا فى بامبا؟ هل تعلم أنت يا سرجى؟ لا شك انهم فعلوا أشياء بطولية ، هه؟

قال عمى ذلك وانتصب واقفاً من جديد • وقالت ساشا آمرة :

ـ ابدأ يا اليوشا •

بدأ الصبى يقول بصوت واضح ، لا هو بالعالى ولا هو بالخافت ؟ بدأ يقول متدفقاً بغير توقف ، على عادة الأطفـــال حين ينشدون أبياتاً من الشعر حفظوها على ظهر القلب :

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تسع سنين مرت كسلى مد حاصر جوميز بدرو القصر و مد اقسم الا يطعم الا لبنا • • و تنادى حتى النصر و تنادى الفرسان فجاؤوا رجلا • • • رجلا وهنم تسعة آلاف من كاستيللا قالوا وجموعهم تتكسر عند الباب الصغر لا خبز ، ولا حلوى بل لبنا نشرب • • حتى النصر !

ــ يشربون ماذا ؟ يشربون ماذا ؟ ما شأن اللبن هنا ؟ كذلك صاح عمى وهو ينظر الى وقد استبدت به دهشة شديدة • ولكن ساشا شجعت أخاها على الاستمرار قائلة :

ـ تابع يا البوشا •

فى كل صباح يستيقظ دون بدرو ارقا يبكى ، ويداه فى الوجه الناضح عرقا فلقد مرت تسع سنين متباطئة كسل ومغادبة القصر الشامخ مازالوا منتصرين بينا يسقط فى الموت رجالك يا دون بدرو غرقى ؛ حتى صاروا تسعة عشر !

صرخ عسى يقول قلقاً: ــ ولكن هذا خلط! اسمعوا اسمعوا! لم يبق الا تسعة عشر رجلا من جيش بكامله كان جيشاً ضخماً! ما هذا الكلام يا صاحبي؟ verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لم تستطع ساشا أن تحبس نفسها عن الضحك فانطلقت تقهقه كما يقهقه طفل • والقصيدة ليس فيها ما يضحك كثيراً حتى الآن • ولـكن المرء لا يملك أن يرى ضحك الصبية دون أن يشاركها فيه •

قَالَت ساشا تشرح مبتهجة أشد الابتهاج باكتشافتها الطغولية :

ــ هى قصيدة هزلية يا أبت! لقد جعلها الشاعر هكذا عامداً يا أبت! فقال عمى وقد أشرق وجهه:

- آ • • • قصيدة هزلية ! الآن فهمت ! قلت لنفسى لا بد أن تكون القصيدة هزلية ، نعم هزلية • • صحيح • • ألا انها لمضحكة حقاً ، مضحكة جدا • جيش بكامله يموت لأنه آلى على نفسه أن يتخذ طعامه من اللبن وحده ! ما كانت حاجتهم الى هذا التندر ! يا للمخبث ! ما رأيك يا فوما ؟ هل رأيت يا أمى الى هـولاء السادة الشـــعراء ماذا ينظمـون ؟ ما قولك يا سرجى ؟ شعر مضحك جداً ! طيب ، هيئا يا اليوشا ، كمئل •

لما صاروا تسعة عشر وقف خطيبا فيهم دون بدرو وارتجلا: « دقوا الطبلا وأعدوا الخيلا وأعدوا الخيلا ولننشر راية كاستيللا ولنترك هذا القصر الملعون انا ان كنا لم ننتزع النصر فلنا ان نقسم واليد فوق الصدر أنا لم نخن العهدا أبدا ١٠٠ أيدا

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فلقد مرت تسع سنين ماذقنا الا اللبنا وبهذا اللبن اقمنا الأودا »!

قال عمى مقاطعاً:

\_ يا للأبله! ما أسهل ما يعزى نفسه! هه! خـ الال تسع سنين الا يشربون الا اللبن! يا له من محسن عظيم! لقد كان الأولى به أن يأكل خروفاً برمته بدلا من أن يميت رجاله جوعاً! طيب ٥٠ طيب ٥٠ رائع! لقد أدركت الآن! هذه قصيدة هجاء! ألا يسمون هذا النوع من الشعر هجاء؟ أم تراهم يسمونه رمزاً ؟ لعل الشاعر يصف هنا جنرالا أجنييا (كذلك أضاف عمى ملتفتاً نحوى ، رافعاً حاجبيه ، غامزاً بعينيه) ٥ هه كا ما قولك ؟ ولكن هذا الهجاء لا يؤذى أحداً ، لا يسىء الى أحد ٠ طيب ٠ طيب ٠ جميل جداً ، رائع جداً ٠ هياً يا اليوشا! كميل! آه منكم أيها الصغار ؟ (هكذا هتف عمى متجهاً نحو ساشا ، مختلساً نظرة الى ناستيا التى احمرت وابتسمت) ٠

طرب الكاستيليون التسعة عشر لهذا الحل صاحوا كالمسعورين وظهورهم تترنح فوق الخيل «سانتوياجو اكومبو ستيللو الجد المجد المجد المجد المون بدرو السد مدينتنا الصامد » لكن الكنسى « ربيجو » دمدم من وسط الجند : لو أنى كنت أنا القائد لو أنى قائد هذا الجيش التعس لهذا الحد لدفعت الى فمه تللا من لحم وصببت به بئرا من خمر نخب النصر ا

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

صاح عمى يقول وقد استخفه الطرب وغمره الفرح:

ــ ها ٠٠ وصلنا ٠٠ ان الذكى الوحيد فى هذا الجيش كله انما هو الكنسى ! قل لى يا سرجى ، ما رتبة الكنسى ؟ أهو نقيب ؟

ــ بل هو راهب يا عمى ، هو رجل من رجال الكنيسة •

\_ ها • • طيب ، طيب • الآن فهمت : كنيسة ، كنسى • تذكرت • لقد رأيت هذه الكلمة في رواية من تاليف آنا رادكليف\* • وهناك آنواع من الرهبان ، أليس كذلك ؟ هناك البندكتيون مثلاً • • • ألا توجد جماعة من الرهبان باسم البندكتيين اذا لم يخطى • ظنى ؟

ـ بلي يا عمى ٠

ــ هـِم° ٠٠ ذلك ما قدَّرته ٠ هيًّا يا اليوشا ! أكمل ! جيد جدا ، عظيم ، رائع !

وتأمل دون بدرو قول دييجو

وابتسم محياه

Yo ! To ! To !

وانطئق يصيح بصوت فخم

مازلت ظريفا يا دييجو! مازلت ظريفا!

هيا ١٠ أعطوه خروفا ١

\_ لقد أحسن اختيار اللحظة التى يضحك فيها ! يا للغبى ! لعلم أحس بسخفه أخيراً ! خروف ؟ اذن كان عنده خراف ؟ فلماذا لم يأكل منها ؟ هيئًا يا اليوشا ، أكمل ! جيد جدا ، نكتة لاذعة ، ٠٠٠ نكتة فكهـة جدا .

- آ • • انتهت ! نعم لا بد أن تكون قد انتهت ! لم يبق نمة ما يمكن أن يضاف • أليس كذلك يا سرجى ؟ عظيم يا اليوشا ! جيــد جدا ! آه يا عزيزى ! ولكن من ذا الذى خطرت بباله هذه الفكرة ؟ أأنت يا ساشا ؟

ــ بل ناستيا! لقد قرأنا هــــذه القصيدة منذ زمن ، فلما فرغنا من قراءتها قالت ناستيا: « انها مضحكة مسلية! يجب أن يحفظها اليوشا على ظهر القلب لينشدها في عيده • سوف يضحك منها الجميع! » •

ــ آ •• هى اذن ناستيا ! شكراً يا ناستيا ، شكرا جزيلا !

كذلك دمدم عمى يقول وقد احمر وجهه فجأة كطفل • ثم أضاف متجهاً الى اليوشا :

ــ قبلني مرة أخرى يا اليوشا !

وضم َّ ساشا بين ذراعيه وهو يتفرسها في حنان وقال :

ـ وأنت أيضا يا ساشا !

ثم أردف يقول بصوت كأن الفرح يقطِّعه :

ـ انتظری یا ساشا ، فی قریب سیکون عیدك أنت .

اتجهت الى ناستيا أسألها عن ناظم هذه القصيدة • فأسرع عمى يسأل أيضا :

ــ فعلا ! من ناظم هذه القصيدة ؟ لا بد أنه شاعر كبير ، أليس كذلك يا فوما ؟

فدمدم فوما من بين أسنانه:

ــ هــم \* • • •

وكانت بسمة ساخرة خبيثة لم تفارق شفتيه طوال مدة انشاد القصدة ٠

أجابت ناستيا وهي تنظر الى فوما فومتش خجلة وجلة :

\_ لا أتذكر •

فقالت ساشا شارحة:

\_ القصيدة من نظم السيد كوزما بروتكوف\* يا أبى • قرأناها فى مجلة « المعاصر » \* •

قال عمى:

\_ كوزما بروتكوف! لا أعرفه • أنا أعرف بوشكين مثلا • على كل حال ، واضح أنه شاعر موهوب ، ما رأيك يا سرجى ؟ وهو انسان يفيض عواطف نبيلة بوجه خاص • • ذلك واضح وضوح قولنا ان اثنين واثنين أربعة! • • ولعله ضابط! • • اننى أقد ره كثيرا! ومجلة « المعاصر ، مجلة ممتازة • يجب أن نواصل الاشتراك فيها ، لأن أمثال هؤلاء الشعراء المجيدين انما ينشرون قصائدهم فيها دائماً • • أنا أحب الشعراء! أولئك أناس شجعان! هل تتذكر يا سرجى ذلك الأديب الذى رأيته عندك فى بطرسبرج ؟ كان فى أنفه شىء خاص ، أليس كذلك ؟ ما قولك يا فوما ؟ كان بدو على فوما أن صبره قد نفد ، فها هو ذا ينفجر فى قهقهة مجلجلة ، ويقول كمن لا يستطيع أن يحبس ضحكه :

ــ لا شيء ، لاشيء ! كمل يا ياجور ايلتش ! كمل ! سأقول كلمتى فيما بعد . ما يزال في الوقت مسع ! هذا ستيان الكسيفتش يصغى مغتبطا الى ما تقصه عن علاقاتك برجال الأدب في بطرسسرج ...

وكان ستيبان ألكسيفتش ما يزال منتحيا جانبا ، كالمح الوجه مكفهر الهيئة ، فرفع رأسه على حين فجأة ، واحمسر مزيدا من الاحمسرار ، واضطرب على كرسيه اضطرابا عصبيا ، وقال وهو يحدق الى فوما فومتش بعينيه الصغيرتين المحتقنتين دما :

دعنى وشأنى ، من فضلك ! ان أدبك لا يهمنى فى قليل ولا كثير ! أنا لا أسأل الله الا العافية ( قال ذلك مدمدما ) • ما جميع هـؤلاء الذين ينشئون الجمل ويدبجون العبارات الا مثل فولتير ، الا فولتيريون •

صاح ياجفكين متدخلا بعد السيد باختشايف رأسا :

- نعم ، فولتبريون ! قلت عين الصواب ياستيان ألكسيفتش ، وهذا نفسه هو ما عبر عنه فالانتان اجناتتش منذ أيام ، لقد وصفنى آنا أيضا بأننى فولتيرى ، قبحه الله ، مع أن جميع الناس يعلمون أننى لم أكتب أشياء كثيرة ، أصبح النساس فى بلادنا ، اذا اندلق حليب من الجرة فى أرض المطبخ ، يقولون ان الذنب فى ذلك ذنب فولتير ، أما لهذه العادات من آخر ؟

قال عمى بلهجة وقورة :

- أنت مخطىء • ما كان فولت يو الا كاتبا سساخرا ، تهكم على الخرافات • انه لم يكن فولتيريا في يوم من الأيام • ان أعداء هم الذين روَّجوا هذه الشائمة عنه • لماذا يحمل هذا المسكين تبعة كل شيء ؟ • • •

وسمعت قهقهة فوما فومتش المسمومة من جديد • ألقى عليه عمى نظرة قلقة ، واضطرب اضطرابا واضحا • وقال يخاطب فوما حيران كل الحيرة ، محاولا أن يبرر نفسه من غير شك :

ـ أنا أتكلم عن المجلات يا فوما • لقـ د كنت على حق تماما حين قلت لى ان علينا أن نشترك فيها • أنا أيضا من رأيى هذا • هم • • • ذلك يساعد في نشر الثقافة • ان المر و لا يكون ابنا بارا بوطنه اذا هو لم يشترك في هذه المجلات ! ما قولك يا سرجى ؟ هم • • • نعم • • • انظروا في مجلة « المعاصر » هل تعلم أن في رأيي يا بني سرجى أن أقوى المقالات العلمية تنشر في المجلة ذات الغلاف الأصفر !

## \_ هي « حوليات الوطن » \* يا أبي !

\_ نعم ٠٠٠ ه حوليات الوطن »! وهو اسم جميل يا سرجى ، ألا ترى ذلك ؟ لكأن الوطن كله قد آخذ يكتب! ما أسماه من هدف! ما انفعها من مجلة! وهى سميكة جدا ٠٠٠ تبلغ من السمك أن نقلها يكاد يحتاج الى عربة! وما أكثر ما تضمه من علم غزير! ٠٠٠ ان فيها من العلم ما يجعل عينيك تخرجان من رأسك! وصلت منذ أيام ، فوجدت المجلة ، فتناولتها ، وفتحتها من باب حب الاطلاع ، فقرأت ثلاث صفحات لقد فغر فعى من الدهشة! هل تعلم أنها تضم بين دفتيها كل شىء! فيها منسلا: ما معنى مكنسة ؟ ما معنى عسرال ؟ ما معنى مجرفة ؟ ان المكنسة فى نظرى أنا مكنسة ، والمجسرفة فى نظرى أنا مجرفة ؟ ان المكنسة فى نظرى أنا مكنسة ، والمجسرفة فى نظرى أنا مجرفة ، والمناطير ، أو شىء من هذا القبيل! ٠٠٠ فانظروا الى أين وصلنا هي أساطير ، أو شىء من هذا القبيل! ٠٠٠ فانظروا الى أين وصلنا الآن! انظروا فيم يبحثون ، وماذا ينشدون!

لا أدرى ما الذى كان فوما فومتش يتهيأ لأن يعمله بعد هذه الأقوال التى صدرت عن عمى ، ولكن جافريلا ظهر فى تلك اللحظة عند عتبة الباب ، وتجمد واقفا خافض الرأس •

غمزه فوما فومتش غمزة ذات معنى • وسأله بصوت خفيض ولكنه جازم:

\_ أكل شيء مهيأ ؟

فأجاب جافريلا حزينا وهو يزفر زفرة عميقة :

... نعم یا سیدی !

ــ هل صرتى الصغيرة في العربة ؟

... نعم یا سیدی !

بدأ فوما يقول بلهجة رضية :

- اسمح لى الآن يا كولونيل أن أرجوك أن تترك كلامك الشائق المستفيض عن المجارف الأدبية ، أن تتركه الى حين قصيير ٠٠٠ فانك تستطيع أن تستأنفه بعد انصرافى • ولكننى أريد قبل أن أودعك الوداع الأبدى أن أقول لك بضع كلمات •

صرخ عمى يقول:

\_ فوما 1 فوما ! ماذا دهاك ؟ الى أين أنت ذاهب ؟ وتابع فوما كلامه يقول بصوته الهادىء :

م اننى على وشك أن أترك منزلك يا كولونيل • لقد قررت أن أمضى الى أقصى مكان ، ومن أجل ذلك انما استأجرت عربة على نفقتى ، عربة حقيرة من عربات الفلاحين • وصرتى موجودة فيها الآن • ما هى بالصرة الضخمة : كتبى المفضلة ، وقليل من ملابسى ، هــــذا كل ما فى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_ فوما ! ناشدتك الله ، ما معنى هذا الكلام ؟

كذلك صاح عمى وقد اصفر وجهه اصفرارا شديدا •

وأطلقت الجنرالة صيحة تنم عن كرب شديد وحزن عظيم ويأس رهيب ، ونظرت الى فوما فومتش مادة اليه ذراعها وارتمت بيربلستين الى أمام لتسندها • وتجمدت سيدات صحبتها فى أماكنهن لا يستطعن حراكا • ونهض السيد باختشايف من كرسيه ثقيلا بطيثا •

وهمس ميزنتشيكوف يقول لى:

ـ بدأت التمثيلية الهزلية •

وفى تلك اللحظة ، دوت همهمة رعد فى بعيد • ان العاصفة توشك أن تهب •

## ولطب



- أحسب يا كولونيل أنك تسألني مامعني هذا ؟ فاعملم اذن أن هماذا السؤال كفيل بأن



ولكن عمى لم يكن فى حالة تسمح له أن يجيب • كان فاغر الفم من الدهشة ، ينظر الى فوما بعينين جاحظتين ، مصعوقاً مذعورا •

أنَّت الآنسة بيربلتسين تقول:

ـ يا رب! يا للهول!

وتابع فوما كلامه :

- افهم يا كولونيل أن عليك أن تتركنى أنصرف ببساطة ، دون أن تلقى على السلة ، فحتى أنا ، أنا الرجل المسن الغارق في التأمل، أصبحت

أخشى على طهارة أخلاقى أن تتدنس فى منزلك • وثق أن أستلتك لن تؤدى الا الى كشف سقوطك الفاضح!

صاح عمى يقول وقد تغطى جبينه بعرق بارد:

ــ فوما ! فوما !

وتابع فوما كلامه :

للك قبل رحيلي بضع كلمات وداعية ، هي آخر ما سأنطق به في هسندا للك قبل رحيلي بضع كلمات وداعية ، هي آخر ما سأنطق به في هسندا المنزل يا ياجور ايلتش ، ما وقع فقد وقع ، ولا شيء يمكن أن يرجع الى وراء! آمل أن تفهم ما ألمع اليه! ولكنني أتوسل اليك راكعا ، اذا كان قد بقي في نفسك قبس من حس أخلاقي ، أن تحاول السيطرة على جنون أهوائك المستعرة ، فاذا كان سمها الوبائي لما يهز كيانك كله فاجهد أن تطفىء الحريق الذي سيلتهم هذا الكيان بأسره!

صرخ عمى وقد أخذ يثوب الى نفسه شيئا فشيئا ويتنبأ بالخاتمة :

ــ فوما ، أؤكد لك أنك مخطىء •

فتابع فوما يقول بتلك اللهنجة الفخمة نفسها ، دون أن يبدو عليه أنه سمع احتجاج عمى :

- اخنق أهوا الله التصر على نفسك ! « اذا أردت أن تنتصر على العالم فانتصر على نفسك ، تلك هى القاعدة التى التزمتها خلل حياتى كلها ! أنت رجل من أصحاب الأملاك ؟ وعليك أن تسطع فوق أراضيك سطوع الماس ، فأى مثل سىء من أمثلة الفجور والعهر تضرب لمرءوسيك ! لقد دعوت لك ليالى بكاملها ، وتعذبت وتألمت ، وحاولت أن أخلق لك سعادة ، ولكننى أخفقت فى الوصول الى ذلك ، لأن السعادة لا وجدود لها الا فى الفضيلة ٠٠٠

قال عمى مقاطعا مرة أخرى :

ــ ولكن هذا مستحيل يا فوما ! انك لم تفهم المسألة حق فهمها ، وما أحسب أن هذا هو ما تريد أن تقوله •

ولكن فوما تابع كلامه غير حافل بمقاطعة عمى:

ـ تذكر اذن أنك من أصحاب الأملاك • ولا تظن أن الكسل والملذات نصيب السادة ملاك الأراضى • تلك فكرة خاطئة مشئومة ! فليس لسيد من أصحاب الأملاك أن يستسلم للكسل ، وانما يجب عليه أن يهب نفسه للعمل ، وللعمل أمام الله والقيصر والوطن ! الجهد ، الجهد الدائب ، ذلك هو واجبه • ان عليه أن يتعب وينصب كآى فلاح من فلاحيه •

دمدم باختشایف یقول:

\_ ألا يكون على اذن أن أجر المحراث بدلا من الفلاحين ؟ أنا أيضا سيد من أصحاب الأملاك ٠٠٠

تابع فوما كلامه ملتفتا نحو جافريلا ، ثم نحو فالألى الذى ظهـر على عتبه الباب :

\_ واليكم انما اتجه الآن بالكلام ، اليكم يا خدم المنزل ، أحبوا سادتكم ، وأطيعوا ارادتهم بلطف وحماسة ؟ فبذلك انما تنالون محبتهم وعطفهم ، وأنت ياكولونيل ، كن في معاملتهم عادلا وشفوقا ، فانهم هم أيضا بشر قد خلقوا على صورة الله ؟ هم أطفال ان صح التعبير عهد بهم اليك القيصر والوطن منذ نعومة أظفارهم ، ألا انه لدين عظيم ، وعلى قدر هذا الدين ينبغي أن تكون واجباتك !

صرخت الجنرالة تقول وهي توشك أن تقع مغشيا عليها :

\_ فوما فومتش ، صديقي ! ماذا أنت فاعل ؟

وختم فوما فومتش كلامه دون أن ينتبه أى انتباه الى الجنرالة ، ختم كلامه قائلا :

ــ ولكننى أظن أن ما قلته فى هذا كاف • فلننتقل الآن الى بعض التفاصيل • اننى أعد هذه التفاصيل لا غنى عنها ، وان لم تكن ذات بال • يا جور ايلتش ، ان العلف لم يُحصد حتى الآن فى مروج هارنسكوى: فاحصدوم بأقصى سرعة • تلك نصيحة أسديها اليك •

\_ فوما !

\_ ولقد كنت تريد أن تقطع أشجار جزء من غابة زريانوفو ، أنا أعلم ذلك • فحذار أن تفعل • تلك نصيحتى الثانية • دع الغابة سليمة ولا تمسسها بأذى ، لأنها تحفظ الرطوبة التى تفيد الأراضى • • ويؤسفنى كذلك أن تكون قد تأخرت هذا التأخر كله فى بذر قمح الربيع • • • انه لأمر يثير الدهشة والاستغراب أن تتأخر هذا التأخر •

\_ فوما ؛

ولكن حسبى هذا • لا يتسع وقتى لأن أقول كل شيء: وسأرسل اليك نصائحى الاخرى مسجلة فى دفتر • والآن ، وداعا ، وداعا لكم جميعا • أسال الله أن يكلأكم بعنايته وأن يسبغ عليكم بركاته • وأنت يا بني (قال هذا مخاطبا اليوشا،) أسأل الله أن يباركك وأن يحميك من السم الوبائى الذى ستنفته فيك أهواؤك المسعورة فى المستقبل! وأسأل الله أن يباركك أنت أيضا يا فالالى، وعليك أن تنسى رقصة الكارامسكايا! أما أنتم جميعا • • • فتذكروا فوما ولا تنسوه • • • هيا ياجافريلا، تعال ساعدنى فى ركوب العربة يا عزيزى •

واتجه فوما نحو الباب • فأطلقت الجنرالة صرخة ، وأسرعت في اثره • وصاح عمى يقول له وقد أدركه وأمسك بذراعه :

\_ لا يافوما ، لن أدعك تنصرف هكذا!

فسأله فوما متعاليا متكبرا :

ـ أأنت تريد أن تستعمل القوة اذن ؟

ـ نعم يا فوما ، سأستعمل القوة اذا اقتضى الأمر ، لقد قلت كلاما كثيرا فلا بد أن تشرح ، لقد أسأت قراءة رسالتي يا فوما ،

كذلك قال عمى وهو يرتجف غضبًا • فزأر فوما يقول ، وكأنه لم يكن ينتظر الا هذه اللحظة لينفجر :

\_ رسالتك! رسالتك! اليك رسالتك، اليك رسالتك! اتنى أمزقها، اننى أبصق عليها، اننى أدوسها بقدمى • واذا دست عليها، فأنا انما أقوم بواجبى المقدس كانسان! فانظر ماذا أفعل برسالتك اذا أنت أجبرتنى على الشرح بالقوة! انظر، انظر!

قال فوما ذلك ومزق الرسالة قطعا صغيرة وبعثرها في الغرفة •

صاح عمى وقد ازداد وجهه شحوبا :

\_ أعود فأقول انك لم تفهم يا فوما ! أنا أريد أن أتقـــدم بطلبي با فوما ، أنا أنشد سعادتي ٠٠٠

ــ تريد أن تتقدم بطلبك ؟ أنك قد أغويت هذه الفتاة ، فهل تظن أنك تستطيع أن تخدعنى بالكلام على الزواج ؟ أرأيتك أمس مساءً في الحديقة تحت الأدغال أم لا ؟

أطلقت الجنرالة صرخة كبيرة وتهاوت على مقعدها مغشيا عليها • وتبمت ذلك جلبة رهيبة • وجمــدت المسكينة ناستيا على كرســيها ساكنة

لا تستطيع حراكا • وذعرت ساشا فأحاطت أخاها الصغير بذراعيها وهي ترتجف كورقة في مهب الريح •

قال عمى حانقا:

\_ اسمع يا فوما ! اذا أنت كشفت عن هــذا السر ، فانك ترتكب جريمة هي أبشع الجراثم وأحقرها !

فصفر فوما يقول:

\_ سأكشف عن هذا السر ، وأنا اذ أفعل ذلك انما أقوم بعمل هو أنبل الأعمال وأشرفها ، ان الله هو الذي عهد الى بهذا ، ان الله هو الذي أرسلني لاقناع العالم الخاطي ، أنا مستعد أن أصحم الى سطح كوخ فأصيح معلنا لجميع فلاحيك ، ولجميع جيرانك ، ولجميم المارة العابرين ، عن سلوكك الشائن الذميم ، نعم ، ألا فاعلموا جميعا أيها الناس ، اعلموا جميعا ، انني في مساء أمس ، ليلا ، قد فاجأته مع هذه الفتاة التي تبدو بريئة كل هذه البراءة ، فاجأته معها في الحديقة ، تحت الأدغال ،

هتفت بيربلتسين تقول وهي تصعر وجهها :

ـ يا للفعل الكريه!

وصرخ عمى وهو يلوح بيديه وقد جحظت عيناه :

\_ فوما ! حذار ثم حذار ! انتبه الى نفسك !

وتابع فوما كلامه صائحا :

\_ أما هو فانه ، وقد روعه أن رأيته ، تجرأ أن يغسريني برسالة كاذبة ؟ تجرأ أن يحاول اشراكي في جريمته ، اشراكي أنا ، أنا الانسان الشريف المستقيم ٠٠٠ نعم حاول اشراكي في جريمته • ذلك أنك قد جعلت من هذه الشابة البريئة ٠٠٠٠

\_ لو قلت كلمة واحدة مهينة في حقها ، فسوف أقتلك يا فوما ! يمناً لأقتلنك اذا قلت كلمة واحدة مهينة في حقها !

ـ سأقول هذه الكلمة جهارا نهارا : لقد استطعت أن تجعل من هذه الفتاة المريئة بنتاً ساقطة لا خلاق لها ! ٠٠٠

فما كاد ينطق بهذه الكلمات حتى قبض عمى على أحسد كتفيه ، وأخذ يديره بقوة ، ثم رماه على الباب الزجاجي الذي يفضى الى فنساء المنزل ، وبلغت الضربة من العنف أن الباب انفتح فخرج فوما متدحرجا تدحرج كرة على درجات السلم السبع ليستقر به المقام بعد ذلك متمددا في الفناء، وتحطم زجاج الباب في الوقت نفسه وتناثر حطامه على الدرجات محدثا ضحة كبيرة ،

لعل فوما كان يتصور لهذا المشهد خواتيم كثيرة ، ولكن لا شك أن هذه الخاتمة التي كانت تنتظره لم تدر في خلده ولا خطرت له بيال ٠٠٠

لا أستطيع أن أصف شيئا مما حدث خلال الدقيقة التي أعقبت ذلك: لا الأنات التي تمزق القلب خارجة من صحدر الجنسرالة المتهالكة في مقعدها ، ولا ذهول بيربلتسين ازاء سورة الغضب التي عصفت بعمي وكان الى ذلك الحين خاضعا مستكينا ، ولا ذعر ناسيتيا التي كادت تقع مغمي عليها فأسرع أبوها اليها ، ولا هلع ساشا التي طاش صوابها من فرط الجزع ، ولا اضطراب عمى الذي استبد به حنق لا يوصف وأخذ يذرع أرض الغرفة جيئة وذهابا وهو يحدق الى أمه التي لم تسترد وعيها ،

ولا البكاء الصاخب يبكيه فالالى حزينا أشد الحزن مع سادته • ذلك كله يؤلف « لوحة » لا سبيل الى وصفها • وانما يجب أن أضيف أن رعـدا قويا قد دوى فى تلك اللحظة • ان همهمات العاصفة تقترب مزيدا من الاقتراب شيئا بعد شىء • وأخذ مطر غزير يقرع زجاج النـوافذ ويسيل عليها مدرارا •

جمحم السيد ياختشايف يقول خافضا رأسه محركا يده باشـــارة عجز :

- حقا انه لعيد سعمد ! **\*** 

همست أقول له مضطربا كاضطرابه :

ــ الحالة سيئة • ولكن فوما قد طُـرد على الأقل ، فلن نراه بعــــد اليوم !

\_ أمى ! هل استرددت وعيك ؟ هـــل تشعرين بتحسن ؟ هـــل تستطيعين أن تصغى الى ً أخيرا ؟

كذلك سأل عمى أمه وهــو يقف جامدا أمام مقعـــدها • فرفعت العجوز رأسها ، وصالبت ذراعيها ، وألقت نظرة ضارعة متوسلة على ابنها الذى لم تره فى يوم من الأيام غاضبا مثل هذا الغضب المسعور !

وتابع عمي يقول :

- أمى ، لقد طفح الكيل ، كما لعلك رأيت ، ما كان لى أن أعرض لك الأمر على هذه الصورة ، ولكن الوقت يستحثنى ، وليس ثمة مايدعونى أن أنتظر مزيدا من الانتظار! لقد سمعت النميمة ، فأرجوك أن تسمعى الآن الحقيقة ، أمى! ابنى أحب هذه الفتاة النبيلة الشريفة ، أحبها منذ زمن طويل ، وسوف أظل أحبها الى الأبد ، سوف تسمعد أولادى ،

وستخصك أنت بأقصى الاحترام ، وستكون لك خير ابنة ، ولذلك فاننى الآن ، أمامك ، بحضور أقربائي وأصدقائي ، أضع طلب خطبتها بين قدميها ، وأتوسل اليها أن تهب لى هذا الشرف العظيم ، أن ترتضيني زوجا ،

ارتجفت ناستیا ، ثم تخضب وجهها بحمرة شدیدة ، ووثبت عن مقدها ، نظرت الجنرالة الى ابنها برهة وكأنها لا تفهم أقواله ؟ ثم اذا بها ترتمى راكعة أمامه على حين فجأة وهي تتأوه تأوها يمزق القلب ٠٠٠ وصرخت تقول له :

ـ بنى ياجور ، عزيزى ، أرجع فوما ! أرجعه فورا ، والا مت فى هذا المساء نفسه !

فلما رأى عمى أمه التى عرفها طاغية جبارة ذات نزوات ، لما رآها راكعة أمامه لبث كالمتجمد دهشة ، وطاف فى وجهه تعبير عن ألم ممض ؟ ثم لم يلبث أن ثاب الى وعيه ، فمال على أمه ، وأنهضها ، وأجلسها فوق مقعدها .

تابعت الأم توسلها منتحبة :

ــ أرجع فوما فومتش يا بنى ياجور ! أرجعه يا عزيزى ! اننى لا أشطيع أن أعيش بدونه !

فصاح عمى يقول بمرارة :

ــ أمى ! ألم تسمعى اذن ما قلته لك منذ هنيهة ؟ اننى لا أستطيع أن أرجع فوما ، فافهمى هذا ! لا أستطيع أن أرجعه ، وليس من حقى أن أرجعه ، بعد الذى قاله من كلام سفيه حقير نمذل عن هذه الملاك من ملائكة الطهارة والفضيلة ، افهمى يا أمى أنالشرف يوجب على أن أنتصف لهذه

الفتاة من الاهانة التي ألحقها بها • أما سمعت ما قلته ؟ انني أخطب هذه الآنسة وأتوسل الك أن تباركي زواجنا •

- عزيزتى اللطيفة الحلوة ، حمامتى الصغيرة الجميلة ! لاتتزوجيه ! لا تتزوجيه أبدا ! وتوسلى اليه يا عزيزتى الصغيرة أن يرجع فوما فومتش! ملاكى اناستازيا أوجرافوفنا ! اننى اهب لك كل شىء ، واضحى فى سبيلك بكل شىء ، شريطة أن لا تتزوجيه ! مهما أكن فقيرة ، فاننى لم أنفق كل ما أملك ، وما يزال عندى شىء مما تركه المرحوم زوجى ؛ ساهبه لك كله ، وسوف يقدم ياجور الين هدية أيضا ، ولكن لاتدفعينى الى التابوت حية ، واساليه أن يرجع فوما فومتش ! ، ، ،

كان يمكن أن تستمر العجوز في ضراعاتها المتنهدة الأنة زمنا طويلا أن بيربلتسين وسيدات الحاشيه فد هرعن اليهسا صارخات ضرخات اسيتاء كبيرة ، لينهضنها من هذا الوضع الذليل بين قدمي معلمة مأجورة! وكانت ناستيا لا تكاد تستطيع الوقوف على ساقيها من فسرط الخسوف ، دكانت بيربلتسين توشك أن تبكى كرها وبغضا .

صاحت بيربلتسين تقول لعمى :

ـ انك تجهز على أمك ، انك تقتلها!

ثم قالت لناستيا:

ــ أما أنت يا آناستازيا أوجرافوفنا ، فليس لك أن تفسدى ما بين أم وابنها ••• ان الله نفسه يحرم هذا ! •••

هتف عمى يقول:

\_ احسى لسانك يا آنا نيلوفنا ! لقـــد تحملت الى الآن ما فيــه الكفاية ! ٠٠٠

\_ وأنا تحملت الى الآن ما فيه الكفاية! بأى حق تستغل يتمى؟ ألم تلحق بى حتى الآن ما يكفى من اهانات؟ أنا لست عبدتك ، هل تسمع؟ أنا بنت ليوتنان كولونيل أنا ، لسوف أرحل ، ثم لا أضع قدمى فىمنز لك بعد اليوم أبدا ، أبدا! أنا مسافرة فى هذا اليوم نفسه! . . . .

ولكن عمى لم يصغ اليها ، بل اقترب من ناستيا ، وتناول يدها باحترام ، وسألها وهو يلقى عليها نظرة قلقة خائفة تشبه أن تكون يأسا:

\_ هل سمعت ما أعرض يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟

فأجابت ناستما مرتجفة أشد الارتجاف هي أيضا:

ـ بل دعنا من هذا يا ياجور ايلتش ٠

ثم أضافت وهي تجهش باكية :

ــ لا فائدة ٠

وشدت على يده ثم استأنفت كلامها تقول:

- أنت تريد ذلك بسبب ما جرى مساء أمس • ولكن هذا مستحيل ••• هأنت ذا ترى أنه مستحيل ••• لقد أخطأنا يا ياجور ايلتش ••• ولكننى سأظل أذكرك محسنا الى منعما على قده وسأدعو لك الله من أعماق قلبى ••• الى الأبد!

وخنقت الدموع صوتها • كان واضحا أن عمى المسكين قد توقيع هذا الرد • فلم يخطر بباله لا أن يلح ولا أن يحتــــج • كان مائلا على ناستيا التى لم يترك يدها ، يصنى الى كلامهــا عاجزا عن النطــق بكلمة

واحدة ، وقد استولى عليه حزن شديد وكرب عظيم · وأخذت الدموع تملأ عنيه ·

وتابعت ناستيا تقول:

... ذكرت لك منه أمس أننى لا أستطيع أن أصبح زوجتك و وهأنت ذا ترى بنفسك : ما من أحد يريدنى هنا ٥٠٠ ولقد أحسست أنا بهذا كله ، وتنبأت به منذ زمن طويل ، لن تبارك أمك زواجنا ٥٠٠ ولا الآخرون ، وستذعن أنت آخر الأمر ، لأنك انسان كريم ، ولكنك ستتعه بسببى ٥٠٠ لأنك نبيل مسرف فى النبال شهم مسرف فى النباد اسببى ٥٠٠ لأنك نبيل مسرف فى النبال شهم مسرف فى

وأمن ياجفكين على كلامها مرددا :

ــ هذا صحيح يا ناستيا ، انه مسرف في الشـــهامة ، مسرف في الشيهامة ، هذا صحيح ، تلك هي الكلمة التي يجب أن تقال ،

وكان ياجفكين واقفا عند الجهة الأخرى من مقمد ابنته ٠

وتابعت ناستيا كلامها :

۔ لا أريد أن أكون سبب اضطراب في منظل ولا تقلقن لمصيرى يا ياجور ايلتش ولن يؤذيني أحد ، لن يسيء الى أحد ، و سأسافر مع أبى ، و و هذا اليوم نفسه ، و الأفضل أن يودع كل منا الآخر الآن يا ياجور ايلتش ، و و

قالت الفتاة المسكينة ذلك وسكبت سيلا جديدا من الدموع • سألها عمى وهو يتأملها بعينين تفيضان يأسا لا سبيل الى مغالبته :

\_ أهذه كلمتك الأخيرة حقا يا آناستازيا أوجرافوفنا ؟ ما عليك الا أن تتكلمي فأضحى في سبيلك بكل شيء ! •••

فردد ياجفكين يقول :

لقد قالت كلمتها الأخيرة يا ياجسور ايلتش ، وقد شرحت لك الأمر شرحا واضحا جدا ، أنت أطيب الناس طرا يا ياجور ايلتش ، أردت خيرا كثيرا ؟ وشرفتنا كثيرا ، كثيرا ، ولكن لسنا أهلا لك يا ياجور ايلتش ! أنت في حاجة الى خطية غنية ، نبيلة المحتد ، جميلة ، وذات صوت أيضا ، أنت في حاجة الى زوجة تمشى في أجنحة منزلك مزدانة "بأحجار الماس وريش النعام ٥٠٠ ولعل فوما يرضى عند ثذ أن يعود وأن يباركك ، ذلك أنك سترجعه ، ولقد أخطأت ، نعم أخطأت خطأ كبيرا حين أسأت معاملته ! وانه لم يقل ما قال الا من باب الشهامة تدفعه الى ذلك حماسة الفضيلة في قلبه النبيل ! وسوف تعترف أنت نفسك بهذا في المستقبل ، سترى ٥٠٠ انه انسان موهوب ، انسان عظيم ! تذكر أنه لابد أن يكون الآن مبللا حتى العظام ٥٠٠ فالأولى أن تأمر بارجاعه ، ما دام راجعا على كل حال ٥٠٠

صرخت الجنرالة قائلة :

- فأرجعه يا بنى أرجعه ٠٠٠ لقد قال صاحبنا الحقيقة بعينها! وتابع ياجفكين:

- نعم • ان أمك الطيبة حزينة أشــد الحـــزن • ولا فائدة من اصرارك ••• أما نحن ، أنا وناستيا ، فقد آن لنا أن نرحل •••

صاح عمى يقول:

ــ انتظر یا أوجراف لاریونتش ، أرجوك ، أتوسل الیك ٠٠ كلمة أخرى ، كلمة واحدة ٠٠٠

هتف عمى بذلك ثم ابتعد ومضى يجلس على مقعد فى آخر الغرفة ، ومال برأسه نحو الأرض ، وغطى عينيه بيديه ، وغرق فى التأمل .

وفى هذه اللحظة دوى صوت رعد رهيب ، وسقطت الصاعقة على المنزل تقريبا ، اهتز كل شىء ، أطلقت الجنرالة صرخة حادة ، وكذلك بيربلتسين ، ورسمت سيدات الحاشية اشارة الصليب وقد كدن يمتن خوفا ، وكذلك فعل السد باختشايف فى الوقت نفسه ،

وهمست خمسة أصوات أو ستة في آن معا تقول :

ـ ادع لنا الله يا قديس ايليا .

وأعقب الصاعقة مطر رهيب ، فكأن بحيرة برمتها تنسكب مياهها على ستيبانتشيكوفو .

قالت سربلتسين:

ــ مسكين فوما فومتش ٠٠٠ انه الآن وحيد في البراري!

وصرخت الجنرالة بلهجة يائسة وهي تندفع نحو الباب كالمجنونة :

ـ أرجعه يا بني ياجور!

ولكن سيدات الحاشية أدركنها قبل أن تخرج من الباب ، وأحطن بها يواسينها بآهات وأنات! وبلغت الجلبة أوجها!

وتابعت بيربلتسين كلامها تقول :

ـ خرج بردنجوته فقط ٠ ليت له معطفاً على الأقل ٠٠٠ ولم يأخذ مظلة أيضا ٠ لسوف تهلكه الصاعقة ٠٠٠

فأمن باختشايف على كلامها قائلا:

ـ لا شك أن الصاعقة ستصعقه ٠٠٠ ثم ان المطر سيغرقه ٠

همست أقول له:

\_ الأفضل أن تسكت!

فأجابني باختشايف حانقا:

ــ أهو انسان أم لا ؟ أهو انسان أم كلب ؟ أتخرج أنت من المنزل في جو كهذا الحو ؟ هيا استحم بماء المطر اذا كان يحلو لك ذلك الى هذه الدرجة !

قلت لعمى وأنا أمل على أذنه :

ــ أتراك توافق على عودة فوما فومتش ؟ انه لعيب كبير أن توافق على عودته ، ما ظلت آناستازيا أوجرافوفنا موجودة هنا على الأقل ٠٠٠

أجاب عمى وهو يرفع رأسه ويرمقني بنظرة حازمة :

ـ يا صديقى العزيز ، لقد قلت كلمتى وعزمت أمرى ؛ وأنا أعرف ماذا بقى على أن أفعل! لا تخش شيئا! لن تمس ناستيا بسوء ، أنا مسئول عن ذلك!

قال عمى ذلك ونهض عن مقعده واقترب من أمه ٠

- أمى ، هدئى روعك ! سأرجع فوما فومت ، سوف أدركه ، لا يمكن أن يكون قد ابتعد كثيرا ، ولكننى أقسم بالله أنه لن يدخل الا بشرط : هو أن يعترف بذنبه ، هنا ، على رءوس الأشهاد ، أمام جميع من رأوا الاهانة ، وأن يطلب العفو والصفح والمففرة صراحة من هذه الفتاة النبيلة ، اننى أصر على أن يفعل هذا ، سوف أجبر ، على أن يفعل هذا ؛ فان لم يفعل ، فلن يجتاز عتبة هسذا المنزل ، واننى أقسم بالله أيضا ، فان لم يفعل ، فلن يجتاز عتبة هسذا المنزل ، واننى أقسم بالله أيضا ، يأ أمى ، أننى مستعد ، اذا هو ارتضى ذلك ، أن أرتمى على قدميه وأن أعطيه كل ما أستطيع ، ولكن دون أن أضر بمصلحة أولادى ! سوف أترك ستيانسيكوفو ، فتعشين فيها سعيدة هادئة البال ، وأعود أنا الى الخدمة فى الجيش ، فأختم حياتى في معمعة الحرب على ساحات القتال ، وكفى ، مهمعة الحرب على ساحات القتال ، وكفى ، و به الما فاهد !

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وفى تلك اللحظة فتح الباب ، وظهر جافريلا مبللا ملوثا بالوحل ، أمام المشاهدين الذين اهتزت نفوسهم لظهوره أشد الاهتزاز ٠

صاح عمى يسأل جافريلا وهو يرتمى نحوه :

ـ ما بك ؟ من أين أنت آت ؟ أين فوما ؟

وهرع الجميع في شراهة حول الخادم المجوز الذي كان يتصبب منه ماء موحل • فكانت الآهات والأوهات • • • كانت التنهدات والصرخات نقاطع كل كلمة يقولها •

بدأ جافر يلا كلامه يقول بصوت دامع :

ـ تركته عند مدخل غابة أشجار البتول ، على بعد ربع فرسنح من هنا • لقد خاف الحصان من الرعد فرمي العربة في الحفرة •

صاح عمى:

ـ وبعد ؟

ــ انقلبت العربة ؟

ـ وفوما ؟

ـ سقط في الحفرة ٠

ــ هلا أوضحت يا مجرم !

ــ أوذى جنبه فأخذ يبكى ، فحللت الحصان ، وعدت الى هنا راكبا على الحصان لأنبئكم بما وقع ٠

ــ وفوما ، هل هو هناك ؟

ـ نهض واستأنف السير متكنًا على عصا •

تضاعفت دموع العبنس اللطيف وانتحاباته .

وصرخ عمى وهو يندفع الى خارج الغرفة مناديا :

ـ بولكان!

فأخرج له بولكان من الزريبة ، فامتطى عمى صهوة الجواد دون أن يضيع الوقت فى وضع السرج ، وما هى الا دقيقة واحدة حتى أدركنا من وقع حوافر الحصان الذى راح يجرى مسرعا ان عمى مضى يلاحق فوما ولقد خرج عمى حاسر الرأس •

هرعت السيدات جميعا الى النوافذ و واختلطت فى أقوالهن التفجعات بالنصائح و فمن ناصحة بحمام ساخن على الفور و ومن قائله بتدليك بالكحول و ومن موصية بشاى للصدر و وقيل فيما قيل « ان بطن فوما لا بد أن تكون خاوية لأنه لم يذق لقمة من طعام منذ الصباح » و ولمحت الآسة بيربلتسين نظارتي المنفى فى غمدها مصادفة و فتضخم هذا الأمر تضخما كبيرا: ارتمت الجنرالة على الغمد منتجبة و أسرعت الى النافذة تنظر فى الطريق من جديد وهى ما تزال تمسك غمد النظارتين و وبلغ الانتظار أعلى درجة من درجات الانفعال وومى الزاوية المقابلة كانت ساشا تواسى ناستيا و انهما متعانقتان تختلط دموع كل منهما بدموع الأخرى و وكانت ناستيا ممسكة باليوشا تقبله من دقيقة الى دقيقة و انها تودع تلميذها و واليوشا يبكى بدموع سيخان دون أن يعرف كثيرا لماذا يبكى و وياجفكين وميز تشيكوف يتناقشان فى ركن من الأركان و وخيل يبكى و وياجفكين وميز تشيكوف يتناقشان فى ركن من الأركان و وخيل الحي أن باختشايف الذى كان يتأمل الفتيات و يوشك أن يبكى هو أيضا و فقتر بت منه و فاذا هو يصبح قائلا:

ــ لا ياصديقى ، اذا كان لا بد أن يرحل فوما عن هذا المنزل فى يوم من الأيام فان هذا اليوم لم يحن بعد ، انهم لما يعثروا على الأبقار ذات القرون الذهبية التى يجب أن تجر عربته حين يرحل ، اهدأ بالا يا بنى ، ان رب الدار هو الذى سيرحل ، آما فوما فسيبقى ،

واضح أن باختشايف أصبح لا يرى الأمور على نحو ما كان يراها، بعد أن انقضت العاصفة! ••••

وفجأة سمعنا صياحا يهتف: « وصلا ٠٠٠ وصلا ٠٠٠ » • فهرولت السيدات نحو الباب معولات ٠ لم يكن قد انقضى على خروج عمى الا عشرة دقائق ٠ ان المرء لا يستطيع آن يفهم كيف أمكنه آن يرجع فوما بمثل هذه السرعة ٠ ومع ذلك كان حل هذا اللغز سهلا كل السهوله: ان فوما فومتش ، بعد ان صرف جافريلا ، قد تابع طريقه متكئا على عصا فعلا ؛ ولكنه وقد أحس بأنه مهجور لرحمة العاصفة والمطر الوابل ، استولى عليه خوف رهيب ، فقفل راجعا يركض وراء جافريلا ، وقد التقى به عمى لحظه بلوغه القرية ٠

وسرعان ما استوقف عمى عربة كانت مارة ، وأسرع عدد من الفلاحين يحملون الى العربة فوما الذى أصبح وديعا وداعة حمل ، وعلى هذه الحالة من الوداعة انما اقتيد رأسا الى ذراعى الجنرالة التى أوشكت أن تجن فرحا حين رأته ، وكان مبتلا وملونا بالوحل أكثر من جافريلا أيضا ، وقامت قيامة المنزل حينذاك ، فبعض يريد أن ينقل فوما رأسا الى فوق ، لتغير له ملابسه ؟ وبعض ينادى أن هاتوا مغلى اعشاب وغير ذلك من أشربة منعشة ؟ والجميع يتحركون هنا وهناك في كل مكان بغير هدف وعلى غير هدى ؟ والجميع يتكلمون معا في آن واحد ، ولكن فوما كان يبدو عليه أنه لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا ، واقتيد فوما الى أحد المقاعد مسنودا من ابطيه ، فتهالك عليه تقيلا وأغمض عينيه ، وأعول أحدهم قائلا انه يحتضر ، فانطلقت صرخات مروعة رهيبة ، وكان الذي يعول عويلا أشد من عويل سائر المعولين هو فالالى الذي كان يحاول أن يتسلل عويلا أشد من عويل سائر المعولين هو فالالى الذي كان يحاول أن يتسلل بين السيدات من أجل أن يقبل يد فوما فومتش ،

# فوسي فؤمتش تجعق الكسعاوة للجميع

فوما فومتش بصوت انسان يموت فى سىبيل

الفضيلة :

ــ الى أين أ'خذت ؟





صاح عمى يقول:

قال کھ

\_ أنت عندنا يا فوما ، أنت في أسرتك ! هدى، وعك ، استرد عزيمتك ! ثم ان عليك أن تمضى تغير ملابسك اذا أردت أن لا تمرض ، صدقنى يا فوما ! ألا تحب أن تشرب شيئا لتنتعش قليلا ؟ هه ؟ ••• كأس من كحول يدفئك ؟ •••

\_ نعم ، قليلا من المالاجا !

هكذا قال فوما في أنين وأغمض عينيه ٠

قال عمى:

\_ قليلا من المالاجا ؟

والتفت نحو أخته قلقا يسألها بعينيه :

ــ نعم ، عندنا مالاجا ٠٠ مما يزال عندنا أربع زجاجات ٠٠٠

وسرعان ما هرعت تأتى بالمالاجا حاملة مجموعة مفاتيحها ، تشجعها فى ركضها صيحات جميع السيدات اللواتى تهافتن حول فوما تهافت الذباب على طبق من مربب الفاكهة •

فكان من شأن هذا الاهتمام كله وهذا السعى كله أن بلغ اسستياء السيد باختشايف أوجه فهمهم باختشايف يقول بصوت مسموع:

ــ يريد الآن أن يشرب مالاجا ، يريد أن يشرب خمرا لا يشرب منه أحد • هل يغسل منقاره بالمالاجا الا وغد من هذا النوع ؟ أف ••• شيطان يأخذهم جميعا ! انى لأتساءل : ما بقائى هنا ؟ ماذا أنتظر ؟

وأخذ عمى يخاطب فوما بكلام مفكك متقطع :

ـ فوما ، الآن وقد استرددت وعيك ، ورجعت الينا وأصبحت بيننا • • يجب أن أقول لك يا فـــوما • • • اننى أرى • • • أنك تدرك • • • • • الاهانة التى ألحقتها بمخلوقة بريئة • • •

فقال فوما يكرر كلمة البراءة كمن يهذى :

- أين هي براءتي ؟ أين أيامي المباركة ؟ أين أنت يا طفولتي السعيدة ، أين أنت يا تلك الأيام التي كنت فيها أركض خلال الحقول بريئا مضيئا وراء الفراشات ؟ أين أنت أيها الربيع المبارك ؟ أعد لي براءتي، ردّ الي " براءتي ! ٠٠٠

وكان فوما ، وهو يقول هذا الكلام ، باسطا ذراعيه ، ينقل بصره بين الحاضرين واحدا بعد واحد كأن أحدنا قد أخفى عنه براءته في جيب من جيوبه • ولاح على باختشايف أنه يوشك أن ينفجر حنقا مسعورا •

وهمهم باختشایف یقول خارجا عن طوره :

ــ ماذا يريد أيضا هـــذا الفتى الشجاع ؟ يريد براءته ؟ ليعانقها ويقبلها ؟ ألا ان أغلب ظنى أنه كان فى طفولته وغداً حقيراً مثله الآن! بل هذا أكيد ٠٠٠ لأضعن ملك يدى فى النار ان لم يكن الأمر كذلك! ٠٠٠

أراد عمى أن يحتج فقال:

\_ فوما !

فصاح فوما بمزيد من القوة يقول:

- أين هي الأيام التي كنت ما أزال أعتقد فيها أنني هائم موله ؟ أين هي الأيام التي كنت أحب فيها الانسانية ؟ أين هو الزمان الذي كنت أعانق فيه البشر لأبكى على صدورهم ؟ أين أنا من ذلك كله الآن ؟ أين ؟

كرر عمي يقول:

\_ أنت عندنا يا فوما ، هدىء روعك ! ولكن اليك ما أحرص على أن أقوله لك يا فوما ٠٠٠

قالت بيربلتسين فيما يشبه الصيفير ، وقد لاح في وجهها الكره والبغض وحدقت الى عمى بعينيها الصغيرتين اللتين تشبهان عيني أفعى :

\_ تحسن صنعا اذا سكت ، أنت !

وتابع فوما :

ـ أين أنا ؟ من يحيط بى ؟ ما لهذه الثيران كلها وهذه الجواميس كلها تريد أن تنشب قرونها فى جسمى ! أيتها الحياة ، ما أنت فى نظرى ؟ امض يا فوما ، امض ! ألا فليُستهزأ بك ! ألا فلتُحتقر ، ولتُسـذل ،

ولتُضرب، حتى اذا ووريت التراب، وأهيلت على قبرك الرمال، تذكرت الناس يومذاك، فشادوا فوق مثواك ضريحاً يسحق عظامك!

همس ياجفكين وهو يضغط يديه احديهما بالأخرى:

ــ رباه! انه يتكلم عن ضريح يشاد تخليدا لذكراه!

أعول فوما يقول :

ــ لا أريد لى ضريحاً ، لا أريد ! ليس بى الى ضريح حاجة ! ففى قلوبكم انما أحب أن يكون لى ضريح ، فى قلوبكم وحدها ، نعم وحدها ، وحدها !

قال له عمى مقاطعا:

\_ كفى يا فوما ، هدىء روعك ! دع الأضرحة وشأنها ! واستمع الى ما أقوله لك ٠٠٠ أنا أدرك يا فوما أن نار الفضيلة هى التى كانت تحرقك حين وجهت الى اللوم والتقريع منذ قليل ٠٠٠ ولكنك أسرفت يافوما ، مضيت بعيدا جدا باسم الفضيلة ٠ أؤكد لك أنك أخطأت التقدير يا فوما !

صفرت بيربلتسين من جديد تقول:

\_ هلا سكت أخيرا ؟ أيجب أن تقتل هذا المسكين قتلا وقد أصبح \_ الآن تحت رحمتك ؟

اضطربت الجنرالة لدى سماعها أقوال بيربلتسين ، واضطربت بعدها سيدات الحاشية ، ولوحن بأيديهن احتجياجا يردن اجبار عمى على السكوت .

فأجاب عمى بلهجة حازمة يقول:

ــ بل اسكتى أنت يا آنا نيلوفنا ! أما أنا فأعرف ماذا أقول • هــذه قضية مقدسة • هذه قضية تمس الشرف والعدالة • فوما ، ان لك عقلا، فعليك أن تطلب المغفرة فورا من الآنسة النبيلة التي أهنتها •

قال فوما وهو یجیل علینا جمیعا نظرات ذاهلة هی نظرات انسان نسی نسیانا تاما کل ما جری ، فهو لا یفهم شیئا مما یقال له :

\_ أية آنسة ؟ أية آنسة أهنت ؟

ـ نعم يا فوما • اذا أنت في هذه اللحظة اعترفت بخطئـك راضيا ، اعترافا نبيلا ، فيمينا لأرتمين على قدميك ، وعندئذ •••

أن ً فوما يقول مقاطعا :

ــ من أهنت ؟ أية آنسة ؟ أين هي ؟ أين تلك الآنسه ؟ ذكروني بها ، أرجوكم !

فى هذه اللحظة ، دنت ناستيا من عمى وشدته من ذراعه ، وقد اضطربت من الخوف أشد الاضطراب ، وقالت بصوت ضارع :

ــ لا يا ياجور ايلتش ، دعه وشأنه ، لا أريد منه اعتذارا ٠٠٠ لا تستمر ٠٠٠ أرجوك ٠

صاح فوما :

ــ آه • • • • تذكرت! رباه! بدأت أتذكر • • • أوه! ساعدوني على التذكر (كذلك طلب وقد اعتراه انفعال شديد) • قولوا: أصحبح أنني طُردت من هنا كما يطرد كلب أجرب؟ أصحبح أن الصاعقة أصابتني؟ أصحبح أنني رُميت من أعلى السلم؟ أصحبح هذا؟ أصحبح؟

فكانت انتحابات السيدات وكان بكاؤهن أبلغ جواب على أسـئلة فوما ٠

وتابع فوما :

ـــ آ ••• صحیح اذن هذا •• تذکرت الآن ••• تذکرت أننی بعد قصف الرعد وسقوطی، رکضت الی هنا تسبقنی الصاعقة، اذ کان علی ً أن

أفوم بواجبي المقدس قبل أن أغيب الى الأبد • أنهضونى • اننى أشعر باعياء شديد ، ولكن على أن أقوم بواجبي •

أ نهض فوما ، فما ان انتصب حتى اتخذ وضع الخطيب ، باسمطا يديه ، وقال بصوت عال :

ـ يا كولونيل ، ان ذاكرتى تعود الى الآن ، لم تذهب الصاعقة بعقلى ، ولكن أذنى اليمنى ما تزال صماء ، ولعمل سبب ذلك ليسى الصاعقة بل سقوطى من على درج الباب ، ، ، على كل حال ، ما لهذا من كير شأن ! ما عسى أن يكون لأذن فوما اليمنى من قيمة ؟

قال هذه الكلمات الأخيرة بلهجة تبلغ من الحزن الساخر ، وأتبحها بابتسامة تبلغ من المرارة التي توقظ في النفس الشفقة ، أن أنات السيدات انفجرت مرة آخرى تترى ٥٠٠ وألقت السيدات على عمى نظرات عتاب ، بل ونظرات كره وبغض ، فأخذ المسكين يفقد صموده أمام هذا الاستنكار العام الشامل ، وبصق ميز تشيكوف جانبا من قبيل الاشمئزاز ، ومضي نحو النافذة ، أما باختشايف الذي نفد صبره وأصبح لا يطيق التلبث في مكانه ، فكان يلكزني بكوعه لكزات ما تنفك تقوى وتشتد ،

وزأر فوما يقول وهو يلف كلا منا بنظرة واضحة متعالية متكبرة :

- آن لكم جميعا أن تسمعوا اعترافاتي • ولكم بعد ذلك أن تقرروا مصير أوبسكين الشقى • يا ياجور ايلتش ، انني أراقبك منذ زمن • ولقد راقبتك وأنا مختنق الصدر قلقا وخوفا ، ورأيت كل شيء ، كل شيء على الاطلاق ، بينما كنت أنت لا يخطر ببالك أنني أراقبك • يا كولونيل ، من الجائز أن أكون قد أخطأت التقدير ، ولكنني كنت أعرف أثرتك ، واسرافك في حب نفسك ، وشهوانيتك الجهنمية ، فمن ذا الذي يمكن أن يلومني اذا أنا اضطربت أشد الاضطراب خوفا على فضيلة تلك الانسسانة للتي هي أطهر الناس وأبرؤهن طرا ؟

\_ فوما ، فوما ، حذار ! لا تسرف فى القول يا فوما ! كذلك صرخ عمى وهو ينظر قلقاً الى وجه ناستيا الذى ينم عن ألم شديد وعذاب ممض •

صرخ عمى يقول:

\_ فوما ! كيف أمكن أن تخطر ببالك أمور فظيعة رهيبة من هــذا النوع ؟

ـ راقبتك ونفسى تموت موتاً! فاذا كنت تحسرص على أن تعسرف مدى ما عانيت من عــناب وما قاسيت من ألم ، فعد الى شكسبير واقرأ « هاملت » تدرك الاضطراب الذى شب فى نفسى ، والقلق الذى استعر فى قلبى • أصبحت كثير الشك متوحش السلوك • أصبحت ، وأنا فيما أنا فيه من قلق شديد وخوف مستمر ، أرى كل شىء أسود حالكا •••

وثق أن « هــــذا السواد » الذي كنت آراه ليس السواد الذي يُنغني في بعض أناشيد الهوى ! لا ٥٠ لا ٥٠ اننى لم أكن أفكر الا في انقادها ٠ وذلك هو السبب في أنك رأيتني أرغب تلك الرغبة القوية كلها في ابعاد الفتاة عن هذا المنزل؟ ذلك هو السبب في أنني أصبحت في الآونة الأخيرة كنير الغضب سريع الاهتياج ؟ ذلك هو السبب في أنني أخــذت أكره النوع الانساني كله! من ذا الذي يستطيع أن يصالحني الان مع الانسانية؟ نعم ، لعلني كنت كثير التشدد والظلم تجاه ضيوفك ، تجاه ابن أخيك ، وتجاء السيد باختشايف الذي طالبته بان يكون على علم بحقائق الفلك • ولكن من ذا الذي لا يغفر لي اذا هو نظــر بعين الاعتبار الي الآلام التي الني كنت أعانيها ؟ وأستشهد مرة أخـرى بشكسبير فأقول ان المستقبل كان يبدو لى هوة ليس لها قرار ، هوة ً يقبع في قاعها تمساح • وشعرت ان من واجبى أن أوقى من نازلة ستقع ، ان أجنَّب من كارثة ستحل. • • كنت أشعر أنني انما أرسلت الى هنا من أجل هذا ، كنت أحس أنني انما و جدت هنا في سبيل هذا • ولكن ما الذي حدث ؟ حدث انك لم تفهم شيئًا من الآلام المقدسة التي كانت تضطرم نارها في نفسي ، بل قابلت ذلك منى ، طوال الوقت ، بالكره والبغض ونكران الجميل والتهكم والاستهزاء والأذلال ٠

صاح عمى يقول وقد عصف به انفعال شديد:

ـ اذا كان الأمر كذلك ، فأنا أشعر بأن ٠٠٠

ـ اذا كنت تشعر بشىء حقاً ، فأرجوك أن تصغى الى كلامى بغير مقاطعة يا كولونيل ، وهأنذا أكمل : ينتج مما تقدم أن ذنبى كله هو أننى قاسيت كثيرا من الألم والعذاب فى سبيل مصير هـنده الطفلة وفى سبيل مصير همانده الطفلة وفى سبيل سعادتها ، دلك أنها طفلة بالقياس اليك يا كولونيل ، وهكذا جعلنى الافراط فى حب الانسانية شيطاناً من شياطين العداوة وسوء الظن وكثرة

الحذر ، حتى صرت مستعدا لأن أهجم على أعناق الناس أثخنها جراحا ، واعلم يا ياجور ايلتش أن افعالك جميعها لم تزد على ان عززت شكوكى وريبى وشبهاتى مزيدا من التعزيز ، فامس مثلا ، حين نثرت ذهبك امامى بغية ان تبعدنى ، قلت لنفسى : « انه يبعدنى ، ولكنه فى حقيقة الأمر انما يبعد ضميره متمثلا فى شخصى ، رجاء الايغال فى انفاذ جريمته بمزيد من السر والسهولة ، ، ، » ،

## صاح عمى مصعوقاً:

\_ فوما ، فوما ، هــل يمكن أن تكون قــد راودتك بالأمس أفكار كهذه الافكار ؟ رباه ! وآنا الذي لم يخطر ببالي شيء من هذا فط ٠٠٠

من السماء انما هبطت على هـذه المخاوف ( هكذا تابع فوما كلامه ) • وفي وسعك اذن ان تدرك ما فكرت فيه حين قادتني مصادفه عمياء في المساء الى آخر الحديقة عند ذلك المقعد المشؤم • يارب يارب ، لشدما قاسيت من ألم في تلك الدقيقة حين رأيت آخيرا ، بام عيني ، على حين فجأة ، رؤية واضحة صارخة ، أن جميع مخاوفي كانت في محلها ، وأن جميع شكوكي كان لها ما يبررها ويسو غها ! ومع ذلك بقي لى امل أخير ، ضعيف جسدا ، يجب أن اعترف بذلك ، ولكنه امل • فما الذي حدث بعد ثذ ؟ حدث أنك في هذا الصباح نفسه قد حطمت ذلك الامل وبددته ! بعثت الى برسالة تبدى فيها أنك تنوى الزواج ، وترجوني أن لا أنشى في الناس مارأيت • قلت لنفسي عند ثذ : «لماذا يكتب الى بعد أن فأجأته ، ولم يكتب الى قبل ذلك ؟ لماذا لم يجيئني من قبل ، سعيد القلب فأجأته ، ولم يكتب الى قبل ذلك ؟ لماذا لم يجيئني من قبل ، سعيد القلب جميل الوجه \_ والحب يجمل الوجه \_ لماذا لم يجئني مرتمياً بين ذراعي باكياً في صدري فائض العينين بدموع السعادة التي لا حدود لها ، مفضياً بيا بما يعتلج في قلبه ؟ أأنا اذن تمساح لا يصلح الا لابتلاعك والتهامك؟

ألست اذن بالقادر على أن أسدى اليك بنصيحة ؟ أأنا زنبور كريه متفر لا يقدر على شيء الا أن يلسعك بدلا من أن يعمل في سبيل سعادتك ؟ أأنا صديقه أم أنا حشرة مقز زة ؟ » ذلك هو السؤال الذي ألقيت على نفسى في هذا الصباح • ثم سألت نفسى أخيرا : « لماذا استدعى ابن أخيه من العاصمة بحجة انه يريد أن يزوجه هذه الفتاة ، الا أن تكون غايته من ذلك أن يخدعنا ويضللنا ، نحن وابن أخيه الطائش الذي لا عقل له ، من ذلك أن يخدعنا ويضللنا ، نحن وابن أخيه الطائش الذي لا عقل له ، وأن يستمر في مكائده الاجرامية خفية ؟ » • لا يا كولونيل ، اذا كان ثمة انسان قد رستّخ في ذهني أن حبك الحفي حب آثم ، فهذا الانسان هو أنت ، أنت وحدك ! وانك لم تأثم في حق هذه الفتاة النقية الطاهرة النبيلة ، فحسب ، وانما أنت بأثرتك وخراقتك وضعف ثقتك بي ، قد عرّضتها لأسوأ الشبهات ، وشر "الوشايات والتخرصات !

كان عمى يصغى الى كلام فوما خافضاً رأسه • لقد جردته فصاحة فوما من جميع وسائل الدفاع عن نفسه حتى انتهى شيئاً فشيئاً الى الاعتراف لنفسه بأنه آثم كل الاثم • وكانت الجنرالة وحاشيتها يصغين بصمت مغتبط ، بينما كانت بيربلتسين تحديق الى ناستيا بنظرات الكره الظافر والحقد المنتصر •

# وتابع فوما كلامه :

\_ وفيما كنت على هذه الحال من الاضطراب والغضب والانهيار ، حبست نفسى اليوم فى غرفتى ، أصلتى وأسأل الله أن يلهمنى السداد ! فانتهيت الى أن قررت أن أمتحنك مرة أخيرة ! ولعلنى قد أفسرطت فى الاندفاع ، ولعل استيائى قد حملنى على شىء من الاسراف ، ما دمت قد رميتنى من النافذة جزاء ما انطوت عليه نفسى من أقدس النيات ٠٠٠ فلما سقطت من النافذة قلت لنفسى : « ذلك هو جزاء الفضيلة دائما فى هذا

العالم » • وقد بلغت من الانهيار عندئذ أننى فقدت وعيى • ولا أذكر الآن ما الذي حدث بعد ذلك •

فما ان أنى فوما على ذكر هذه الذكرى المفجعة حتى تعالت صرخات حادة وانتخابات مريرة تقاطع كلامه • وأسرعت الجنرالة تحمل اليه زجاجة المالاجا التى اختطفتها من يدى ابنتها • ولكن فوما أقصى الزجاجة عنه بحركة متضخمة ، ثم أقصى الجنرالة ، وهتف يقول :

- انتظروا! یجب أن أتم كلامی ، اننی أجهل ما حدث بعد سقوطی ، ولكننی أعلم أننی فی هذه الساعة ، وأنا مبتل بالماء حتی العظام، وأنا أوشك أن تنت ابنی الحمی ، انما و جدت هنا لاحقق لكم السعادة المتبادلة ، یا كولونیل ، اننی أعتقد أخیراً ، علی أساس قرائن لا أستطیع أن أكشف عنها الآن ، أن حبك كان طاهراً نقیاً ، بل وكریما نبیلا ، رغم أن ضعف ثقتك قد جعله آثما ، اننی بعد أن ضربت وأذللت واتهمت بأننی أهنت فتاة یحلو لی أن أسكب آخر قطرة من دمی فی سیلها كما یفعل فارس من فرسان القرون الوسطی ، قررت الآن أن أریكم كیف یشار فوما أوبسكین لنفسه من الاهانات التی أن لحقت به ، هات یدك یا كولونیل!

صاح عمى قائلا:

ــ يسرنى أن أمدً اليك يدى يا فوما ٠٠٠ لا سيما وأنك وصفت ، على خير وجه ، شرف هذه الانسانة التى هى أنبل الناس قاطبة ٠٠٠ نعم ، اليك يدى يا فوما ، مع كل أسفى على ٠٠٠

قال عمى ذلك ، ومدَّ الى فوما يداً حارة ، دون أن يخطر بباله ما سيعقب ذلك •

وأردف فوما يقول بصوت واهن ، وهـو يقصى جحفل السيدات المتحلقات حوله ، من أجل أن يخاطب ناستها :

ـ وهات يدك أنت أيضاً!

فرفعت ناستيا عينيهـــا نحو فوما خجــــلى وجلى مضـــطربة أشد الاضطراب •

قال فوما بحنان وهو ما يزال ممسكاً يد عمى :

- اقتربی ، اقتربی یا بنیتی الغالیة ؛ لا بد من هذا لسعادتك . دمدم منز تتشكوف یقول :

\_ ما عساه مدبراً من مكائد ؟

وتقدمت ناستيا من فوما على مضض وهي ترتيجف ، فمدت اليه يدها الصغيرة بحركة خائفة .

تناول فوما هذه اليد الصغيرة ووضعها في يد عمى ؟ وهتف يقـول بلهجة فخمة :

- اننی أجمع بینكما وأهب لكما مباركتی ، اذا كانت تنفعكما مباركة شهید نزل به الشقاء • طوبی لكما ، ولتكونا سعیدین • هكذا ینتقم فوما أوبسكین لنفسه •

لا يملك أحد أن يصف الدهشة التي اعترت جميع الحضور • ان هذه الخاتمة التي لم تكن في الحسبان قد جمدتنا جميعا • الجنرالة ففرت فاها وهي مسكة زجاجة الملاجا بيدها • بيربلتسين امتقع لونها وارتجفت غيظاً وحنقاً • سيدات الحاشية صفقن أيديهن ثم تجمدت في مكانهن • عمى أخف يرتجف كورقة في مهب الربيح ، وأراد أن يتكلم لكنه لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة • وكانت ناستيا شاحبة كميت فتمتمت تفول خائفة خجلة : «مستحيل ! • • » ولكن بعد فوات الأوان • واستجاب باختشايف لهتاف فوما أول المستجيين • • يجب أن نعترف له بهذا الفضل

••• وكذلك فعلت أنا فى اثره ، ثم كذلك فعلت ساشا بكل صوتها الفتى الواضح الصريح ؛ وسرعان ما ارتمت على عنق أبيها ؛ ومنل َ هذا فعل اليوشا ؛ ثم جاء دور ياجفكين ، وبعده جاء دور ميزنتشيكوف •

وعاد فوما يهتف مرة ثانية :

\_ طوبى لكما ، طوبى ! واركعا يا ابنى قلبى ، اركعا أمام أشد الأمهات حنانا ! اطلبا بركتها ٥٠ وسوف أشارككما الركوع اذا وجب ذلك ! ٥٠ كان عمى وناستيا طائشى اللب لا يفهمان ما يقع لهما ، وهاهما يهويان راكعين عند قدمى الجنرالة قبل أن يتسمع وقتهما لتبادل نظرة واحدة ٠ وتحلق الجميع حولهما ٠ ولكن المعجوز ظلت ساكنة لا تتحرك ولا تعرف ماذا يبجب عليها أن تفعل ٠ وكان فوما هو الذي أنقذ الموقف مرة أخرى ٠ فها هو ذا يرتمى عند قدمى الجنرالة ، فاذا بهذه البادرة منه تبدد تردد العجوز دفعة واحدة ، فتجهش باكية وتعلن أخيرا أنها موافقة • فيب عمى عند ثد ، ويحضن فوما بذراعيه • وببدأ يقول :

ـ فوماً! فوماً!

ولكن صوته يختنق ، فما يستطيع أن يتابع كلامه . زأر ستسان ألكسنفتش ينادى :

ــ هاتوا شميانيا! طوبي ٠٠٠

فانبرت بيربلتسين تقول محتجة ، وقد اتسع وقتها لأن تسترد وعيها وأن تنظر الى الأمر وما يشتمل عليه من عواقب :

\_ لا • • • لم يحن الأوان بعد • فانما يجب أولا اشعال شمعة أمام صور القديسين ، ولا بد من صلوات ودعوات ، ولا بد من المباركة ، كما يتم ذلك لدى جميع من يملكون ذرة من دين !

فأسرع الجميع يطيعون النصيحة التقية الفاضلة و وقامت بعد ذلك قيامة الدار و أشعلت شمعة و صعد ستيبان ألكسيفتش على كرسى ليضع الشمعة في المكان المطلوب أمام الأيقونات و ولكن الكرسى تهاوى ، فوثب عنه الرجل الى الأرض ثقيلا بطيئا ، دون أن يفقد توازنه مع ذلك ؟ و أخلى السبيل للآسة بيربلتسين مذعنا ، على شيء من الارتباك ، فتولت الآنسة النحيلة الضاوية اشعال الشمعة التي ارتضت أخيرا أن تشتعل و وسرعان ماطفقت المتدينة البتول وسيدات الحاشية يرسمن اشارة الصليب، ويسجدن على الأرض و وحملت صورة « المخلص » يسوع المسيح الى الجنرالة وارتمى عمى وناستيا راكمين من جديد ، وتتابع الاحتفال باشراف بيربلتسين والتقية التي كانت أوامرها تعلو من دقيقة الى دقيقة : « اسجدا أمام أمكما ، الخطيب وبعد الخطيبة ، رأى السيد باختشايف أن يقبل الأيقونة هو أيضا ، وأن يقبل يد السيدة الجنرالة كذلك ، لقد أصبح من شدة فرحه لا يشعر بنفسه و

وصاح يقول مرة أخرى :

ـ طوبى • والآن هاتوا الشمبانيا !

وكان جميع الحضور مفتونين نشوة على كل حال • الجنرالة تبكى ، ولكن من الفرح • ان مباركة فوما للزواج سرعان ما أسبغت على هذا الزواج صفة النبل والقداسة • والنقطة الهامة هى أن الجنرالة تحس الآن أن فوما لن ينتزع منها فى هذه المرة أبدا • وكانت سيدات الحاشية جميعا يشاركن فى هذه الفرحة الشاملة ، ظاهراً على الأقل • وعمى يهرع تارة الى أمه فيركع أمامها ليقبل يدها ، ويسرع تارة أخرى الى فيعانقنى • وقبل عمى جميع الحضور • ضم الى صدره باختشايف وميز تتشيكوف وياجفكين • أما اليوشا فقد كاد يخنقه من شدة حماسته فى عناقه • وكانت ساشا تحيط بذراعيها عنق ناستيا ، وتغمرها بوابل من قبل حارة • وكانت

براسكوفى ايلنتشنا تسكب سيولا من دموع ، فلما لاحظ باختشايف ذلك أسرع اليها وقبنًل يدها ، وكان ياجفكين العجوز منتحياً أحد الأركان يجفف دموعه بمنديله ذى المربعات ، وقد فاضت نفسه عاطفة وحنانا ، وفى الركن المقابل كان جافريلا يتأمل فوما فومتش تأمل عبادة ، وكان فالالى ينتحب بصوت عال ويتنقل بين الجمع يقبل الأيدى واحدة بعد أخرى ، لقد استولى علينا سكر عاطفى ، ما من أحد يحس بحاجته الى كلام أو شروح : لكأن كل شىء قد قيل ، لم يبق الا أن نطلق اهات الفرح ، ولم يستطع أحد ، على كل حال ، أن يدرك كيف أمكن أن الفرح ، ولم يستطع أحد ، على كل حال ، أن يدرك كيف أمكن أن تنهى الأمور الى خاتمة رائعة هذه الروعة ، بسرعة كهذه السرعة ، كل ما كنا نعلمه أن ذلك من عمل فوما فومتش ، وأن المسألة قد حلت حلا عاسماً لا وحعة عنه ،

ولكن ما ان انقضت خمس دقائق على هذه السعادة العامة الشاملة حتى ظهرت تاتيانا ايفانوفنا على حين فجأة • لقد كانت منحبسة فى غرفتها بالطابق الأول ، فكيف أحست ، كيف شمت أن الناس ، تحت ، مهتمون بحب وزواج ؟ أسرعت تاتيانا ايفانوفنا بيننا مشرقة المحياً وضاءة الوجه دامعة العينين من الفرح ، مرتدية ثوباً أنيقاً أناقة فاخرة ( لقد اتسع وقتها لتغيير ملابسها رغم كل شىء ) ، وهرعت الى ناستيا رأساً وأخذت تقبلها وهى تصبح صيحات كبيرة :

ــ ناستیا ، ناستیا ، أكنت اذن تحبینه وأنا لا أعلم عن هذا شیئا ؟ .
رباه! انهما متحابان ، وكانا يتألمان فی صمت ، خفیة ، كانوا یضطهدونها!
یا لها من روایة! عزیزتی ناستیا ، قصی علی ً كل شیء! احكی لی كل شیء! أیمكن أن تحبی هذا الشیخ الخرف ؟

ولكن ناستيا قبلتها بحرارة بدلا من أن تجيب .

ـ رباه ! يا لها من رواية جميلة !

بهذا هتفت تاتيانا ايفانوفنا ، وصفقت يديها احديهما بالأخرى • ثم أردفت تقول :

- اسمعى يا ناستيا ، اسمعى يا ملاكى ! ان جميع الرجال ، من أولهم الى آخرهم ، عاقون أوباش لا يستحقون حبنا ، ولكن لعل هذا غير من الآخرين ؟ تعال هنا أيها الخرف ! ( قالت ذلك وهي تتجه الى عمي ثم تمسك ذراعه ) ، قل لى : أصحيح أنك قادر على الحب ؟ أنظر الى "! انني أريد أن أوغل في قرارة عينيك لأرى هل أنت تكذب ! لا ، لا ، ان عينيه لا تكذبان ! انهما تسطعان حبا ، أوه ! ما أسعدني ! ناستيا ، صديقتي ، اسمعي ! انك لست غييه ، فسأعطيك ثلاثين ألف روبل ، فاقبليها ناشدتك الله ! لست في حاجة اليها ، لست في حاجة اليها البتة ، سوف يبقى معي مال كثير ، لا ، لا ، لا ( بهذا صاحت وهي تحرك يدها باشارة انكار ، حين رآت ناستيا تهم أن ترفض ) ، وأنت يا ياجور باشارة انكار ، حين رآت ناستيا تهم أن ترفض ) ، وأنت يا ياجور وكفي ! أريد أن أقدم اليك هدية منذ زمن طويل ، ولم أكن أنتظر من أجل ذلك الا حبك الأول ، ، سوف أتأمل سعادتك ، سوف تهينيني اذا رفضت الهدية ! ناستيا ، م كلا ! ، ، ،

كانت تاتيانا ايفانوفنا تبلغ من النشوة والافتتان ، في تلك الدقيقة على الأقل ، أن رفض عرضها كان مستحيلا بل قاسيا ، لذلك لم يقرروا شيئا على الفور ، ثم أسرعت تاتيانا ايفانوفنا تقبل الجنرالة وبيربلتسين ، وتقبلنا جميعا ، واحدا بعد واحد ، واقترب باختشايف منها باحترام عظيم، وسألها أن تأذن له بتقبيل يديها وهو يهتف قائلا :

ـ اغفرى لى سلوكى الأحمق فى هذا الصباح يا حمامتى ، فاننى لم أكن أعرف قلبك الذهبي ! ••

فزقزقت تاتيانا ايفانوفنا تقول بلهجة السمخر الرصين وهي تلطم ستيان الكسيفتش على أنفه بقفازها :

ـ يا لك من مجنون !

ثم لمسته بثوبها الفخم ومرت خفيفة كالنسمة •

ابتعد الرجل السمين باحترام وتعظيم ليفسح لها مكانا ، وقال وقد غزته عاطفة رقيقة حنون :

ـ يا لها من آنسة محترمة!

ثم أسر ً في أذني يقول والفرح يشع في عينيه :

\_ أعيد أنف الألماني الى مكانه لصقاً!

سألته:

ـ أي أنف ؟ أي ألماني ؟

قال:

- اللعبة التى أحضرتها: الألمانى الذى يقبل سيدته بينما هى تجفف دموعها بمنديل • لقد رقعته لى أودوسيما مساء أمس • ومنذ قليل ، حين عدنا من المطاردة ، أرسلت رجلا على حصان ليأتينى به ؟ سيصل الألمانى بعد برهة • هو تحفة رائعة !

صاح عمى يقول وهو في أوج الفرح :

ــ فوما ! لقد حققت لى سعادتى ، فكيف أستطيع أن أردَّ لك هذا الجميل ؟

أجاب فوما مشعَّث الوجه :

ــ لا تحفل بى يا كولونيل! ثابر على عدم الاهتمام بى • كن سعيدا بدون فوما •

#### صاح عمى :

- ذلك أتنا الآن مبتهجون كل الابتهاج يا فوما ! ألا ترى أتنى أصبحت لا أعرف أين أنا ؟ ان حياتى كلها ودمى كله لن يكفيا للتكفير عن العذاب الذى سببته لك لذلك ترانى ساكتا لا أحاول حتى أن أعتذر ولكن اذا احتجت فى يوم من الأيام الى رأسى ، الى حياتى ؛ اذا وجب فى يوم من الأيام أن أرمى بنفسى الى هوة عميقة القسرار فى سبيلك ، فلن يكون عليك الا أن تصدر أمرك فترى ! ٠٠٠ لن أزيد على ما قلته شيئاً يا فوما !

قال عمى ذلك وحراك يده باشارة عجز ، لشعوره بأنه لا يستطيع أن يتكلم أكثر من ذلك ، وبأنه لا يستطيع أن يعبّر عماً يجيش في أعماق فكره بمزيد من الكمال وبمزيد من القوة .

ـ أَرَأَيْتُم الى عزيزنا فوما فومتش ، أي ملاك هو ؟

كذلك ماءت تقول بيربلتسين ، شرهة ً هي أيضا الى التغني بمدائح فوما ٠

- ـ وصاحت ساشا :
- تعم ، نعم ! لم أكن أعرف أنك رجل على هذا الجانب العظيم من الشهامة يا فــوما فومتش ، ولقـــد أخللت بواجب احترامك وتعظيمــك واجلالك ، فاغفر لى فوما ، واصـــفح عنى ، وثق الآن أننى سأحبك من أعماق قلبى •• آه ! ليتك تعلم كم أقدرك وأعتبرك !

واستأنف باختشايف كلامه فقال:

- نعم يا فوما ، يجب أن تغفر لى أنا أيضا • يا لغبائى ما أشده!
اتنى لم أكن أعرفك! لا ، لم أكن أعرفك! فأنت لست عالماً فحسب ، بل
أنت بطل حقيقى أيضا! ان منزلى كله فى خدمتك ، تحت تصرفك!
ما رأيك فى أن تزورنى بعد غد يا صديقى ، مصطحباً الجنرالة والخطيب
والخطية ؟ ومن أيضا ؟ الدار كلها! الجميع عندى • • • ولأهيئن لكم
وجبة من تلك الوجبات التى • • لا • • لا آريد أن أتباهى منذ الآن • •
حسبى أن أقول انه لن يعوزنا هنالك الا أعشاش سنونو • • أحلف لكم
بشرفى!

وفى وسط البهجة العامة والفرح الشامل ، دنت ناستيا أيضًا من فوما فومتش ، فقبلته من أعماق قلبها صامتة ، ثم قالت :

ـ فوما فومتش • • لأنت المحسن الينا • لقد بلغت َ من الاحسان الينا والتضحية في سبيلنا أنني لا أدرى كيف أشكر لك صنيعك • ولكن الشيء الذي أعلمه حق العلم هو أنني ساكون لك أختا هي بين الأخوات أكثرهن محبة وأشدهن احتراما • • •

ولم تستطع ناستيا أن تتم كلامها ، فقد خنقتها الدموع ، وأوشــك فوما أن يبكى ، وطبع قبلة على رأسها ، ثم قال :

ـ يا أولادى، يافلذات قلبى، ألا فلتعيشوا حياة سعيدة ، ألا فلتتفتحوا كالأزهار ؟ وفى لحظات سعادتكم ، تذكروا أحيانا ذلك المنفى المبعد المسكين ! أما أنا فأقول لكم مرة أخرى ان الشقاء أبو الفضيلة \* أحسب أن جوجول هو الذى قال هذه العبارة و صحيح أن جوجول كاتب خفيف، ولكن له فى بعض الأحيان أفكارا خصبة ! ان المنفى شقاء ! سأضرب بعد الآن فى الأرض حاجاً متوكئاً على عصاى و ومن يدرى ؟ فلعلنى بفضل شقائى أفعل مزيدا من الخير ! ان هذه الفكرة هى الفكرة الوحيدة التى تعزينى وتواسينى وتسرتى عنى !

صاح عمى مذعورا يقول:

ـ ولكن الى أين تذهب يا فوما ؟

وارتمش جميع الحضور ، وأسرعوا نحو فوما .

ے کیف یمکننی أن أمکث فی منزلك بعد الذی فعلته منذ قلیـــل یا کولونیل ؟

كذلك سأل فوما بوقار متكبر متنفخ ٠

ولكنهم لم يدعوا له أن يتكلم • فهــذه احتجاجات ترتفع من كل حدب وصوب فتطنى على صوته • وأعادوه الى مقعده ، وتوسلوا السه ، وسكبوا الدموع بين يديه •• وكانوا مستعدين أن يفعلوا كل شيء ابتغاء مرضاته •• طبيعي أن فوما لم يكن ينوى أن يترك « هذا المنزل » أكثر مما كان ينوى ذلك بالأمس ، وأنه لم يكن يفكر في ترك « هذا المنزل » أكثر مما كان يفكر فيه حين أخذ يعزق مربعا من الأرض قد زرع لفتاً. هو الآن واثق أنهم سيحتفظون به في كثير من الولاء والاحترام ، وأنهم سيتمسكون بتلابيبه ولا يدعون له أن يرحل • ومنذ جعل الجميع سعداء أصبح يعرف خاصة أنهم قد عادوا يعبدونه ، وأن كل واحد منهم سيعمل جاهدا على أن يجنبه أي سوء وأي هم ، وأن كل واحد منهم سيحس بأنه يسعده أكبر السعادة ويشرِّفه أعظم التشريف أن يقبل منه فوما ذلك . الواقع أن عودته التعيسة وخوفه من العاصفة منذ برهة قد جرحا كبرياءه في الموضع الحساس ، فحضه ذلك مزيدًا من الحض على اظهار مزيد من العجرفة • فانما الشيء الأساسي عنده هو أن ينتهــز هـــذه الفرصـــة التي لا يخطر ببال أحد فيها أن يتصدى لمعارضــــته ، من أجل أن يطنب في الخطابة والوعظ ، ومن أجل أن يتعاظم ويتكبر ، ومن أن يفيض في اطراء نفسه • انه عاجز عن مقاومة مثل هذا الاغراء • لذلك كان ينتزع نفســه

من أولئك الذين يمسكون به ليصدوه عن المخروج ، ويتوسل اليهم أن يجيئوه بعصا مسافر ، قائلا انه يريد أن يشترى حريته بأى ثمن ، ليتاح له أن يطوف أركان العالم الأربعة ، مرددا أنه لم يرجع الى هذا البيت الذى أوذيت فيه كرامته ولطخ شرفه وضرب وأهين ، الا من أجل أن يهب السعادة للجميع ، وكيف يمكنه أن يمكث فى « منزل العقوق ، وأن يأكل فيه « وجبات قد تكون دسمة ، ولكنها متبلة بالصفعات » ؟ وارتضى فوما أخيرا أن يقتنع بالبقاء ، فأعيد مرة أخرى الى مقعده ، ولكن فصاحته لم تكن قد نفد معينها ، صاح يقول :

ما أكثر ما قاسيت هنا من ألم وعمداب! كم من مرة مد والى لسانهم! وأنت نفسك يا كولونيل ، ما أكثر ما استهزأت بى و تهكمت على فى كل ساعة وبجميع الأساليب ، كما يفعل ولد من أولاد الشوارع هو أقل أولاد الشوارع آدباً ؟ نعم يا كولونيل ، اننى أتوقف عند هذا التشبيه، لأنك ان لم تستهزىء بى ماديا فقد استهزأت بى معنويا ، ورب استهزاء معنوى أقنى اهانة وأمر مذاقاً من استهزاء مادى ، ناهيك عن الضربات واللطمات! ، ٠٠

هتف عمى يقول:

\_ فوما ، فوما ، لا تقتلنى بهذه الذكرى ! لقد سبق أن قلت لك ان. دمى كله لن يكفى للتكفير عن هـــذه الاهانة ومحوها • فكن رحيما ، واعفر ، وابق عندنا متأملا سعادتنا ! ان سعادتنا هى من صنعك يا فوما ! •••

واستأنف فوما يقول :

.. • • • • أريد أن أحب ، أن أحب انسانا • • • وليس يوهب لى أحد أحبه ؛ اننى أُمنع من حب الانسان ، يُحال بينى وبينه ، يُنتزع منى •

هبوا لى الانسان الذي أستطيع أن أحبه • أين هو ؟ أين يختبيء ؟ لقد فعلت كما فعل ديوجين حين حمل مصباحه باحثا عنه ، فظللت طوال حياتي أبحث عنه ثم لا أجده ، وسوف أظل عاجزاً عن حب أحد ما لم أجد ذلك الانسان! ويل لمن جعلني أكره البشر! انني أصرخ قائلاً: هبوا لى الانسان الذي يمكن أن أحبه ؟ فاذا هم يدفعون الى" بفالالى ! أأنا أحب فالالى ؟ أأنا أستطيع أن أحبه ؟ هل أقدر أن احبه ولو أردت ؟ لا ! لماذا ؟ لأن جميع الناس على هذه الأرض هم فالالى أو أشباه لفالالى ! لا أريد فلالي ! انني أكرهه ، انني أمقته ، انني أبصق على فالالى ، انني أدوسه • لو خُيرِّرت بين أشمداى \* وفالالى لاخترت أشمداى • تعال ، تعال الى هنا يا جلادي الأبدى ، تعال الى هنا (كذلك صرخ فوما مخاطبا فالالى على حين فيجأة ، وكان فالالى واقفًا على رءوس الاصابع ، وراء الجمهور المحتشد حول فوما فومتش، وقد لاحت في وجهه براءة عظيمة). تعال الى هنا ! سوف أريك يا كولونيل ( هكذا صاح فوما مرة أخرى وهو يشد فحاة يد فالالى الذي أصبح كالمجنون خوفا ) ، سوف أريك يا كولونيل صدق ماقلته عن الاستهزاءات والسخريات التي تحملتها هناه تكلم يا فالالى ، قل الحقيقة ، اقصص ما رأيته في منامك هذه الليلة! ستری یا کولونیل ، ستری ثمرات ما غرست! هیا یا فالالی ، تکلم! اننی مصغ الك!

ارتجف الصبى المسكين وألقى حسوله نظرات زائغة • ولكن لم يتصد ً لنجدته أحد ، فان جميع الحضور كانوا يرتعشون خوفا وينتظرون جوابه •

\_ ماذا يا فالالى ؟ أنا منتظر!

ولکن فالالی ، بدلا من أن يجيب ، فغر فاء كبيرا ، وجأر كما يجأر عجل يُـذبح ٠ ۔۔ هل تری هذا العناد یا کولونیل ؟ هل تظن هذا العناد طبیعیا ؟

يا فالالى ، أخاطبك آخر مرة ، وأسألك ماذا رأيت في المنام اليوم ؟

\_ رأيت ٠٠٠

همس يقول له باختشايف ملقناً:

\_ قل له انك حلمت بي ٠

وقال ياجفكين يلقنه من الطرف الآخر:

\_ قل له انك حلمت بفضائله ٠٠٠

ألقى فالالى الى ملقنيه نظرة ساذجة ، ثم زأر يقول وهو يقذف بسيل من دموع مرة :

\_ حلمت بفضاء ٥٠٠ حلمت بالبقرة البيضاء! ٥٠٠

فصاح الجميع صيحة واحدة • ولكن فوما فومتش كان قد قرر أن يبرهن على رفعته ولينه وهوادته • قال :

- أرى أنك صريح على الأقل • وهذه الصراحة لا يقع عليها المرا لدى جميع الناس • كان الله فى رعايتك! اذا كنت تسخر منى بهذا الحلم عامداً ، وكنت تتبع فى ذلك نصيحة شخص آخر ، فليعاقبك الله ، أنت ومن ينصحونك! أما اذا لم يكن الأمر كذلك ، فاننى أحمد لك صراحتك، لأننى تعودت أن أحسب حساب النفس المخلوقة على صورة الله حتى فى أحقر عباده! اننى أغفر لك وأعفو عنك يا فالالى! عانقونى يا أولادى! سوف أبقى! ••

صاح كل واحد مبتهجاً مفتتناً:

ـ سوف يبقى !

ــ أبقى وأغفر! يا كولونيل ، اعط فالالى قطعة من سكر • لا أريد أن يبكى في هذا الـوم الذي تعمه السعادة 1

طبیعی أن یعجب الجمیع بهذا الکرم وهذه السماحة • انظروا فیم یفکر الآن! ومن أجل من ؟ من أجسل فالالی! وأسرع عمی یرید أن یطیع أمر فوما باعطاء فالالی قطعة من سکر ، فاذا هو أمام طبق من سکر فی یدی براسکوفی ایلنتشنا • • • لا یدری الا الله من أین جاءت به • • أراد عمی أن یتناول بأصابعه المرتجفة قطعتین من سکر ، ثم ثلاثا ، ولکن قطع السکر أفلت منه ؟ فلما رأی أخیرا أنه فی حالة یعجز معها عن فعل أی شیء من فرط انفعاله ، لم یسعه الا أن یسکب طبق السکر کله فی قمیص فالالی ، وهو یصیح قائلا:

ـ خذ يا فالالى ، هذا من أجل عيد اليوم ، مكافأة لك على صراحتك! نعم مكافأة لك على صراحتك (كذلك أضاف عمى يقول جادا وقسورا رصينا ) •

هتف فیدوبلیاسوف وقد ظهر عند الباب ، هتف یعلن عن وصول زائر ، قائلا :

\_ السيد كوروفكين !

حدث شيء من اضطراب • لا شك أن زيارة كوروفكين قد جاءت في غير أوانها •

وأُلقى كل واحد من الجمع على عمى نظرة تساؤل •

هتف عمى يقول بشيء من التفخم:

ــ كوروفكين ! ألا اننى سعيد بزيارته ! •••

والتفت نحو فوما بنظرة وجلة • ثم أردف يقول ;

ـ ومع ذلك لا أدرى هل نستطيع أن ندخله علينــا في مثل هذه اللحظة • ما رأيك يا فوما ؟

أجاب فوما متعاظما :

الخلاصة أن فوما قد برهن على مزاج حلو ملائكي ٠

قال فيدوبلياسوف:

ـ أسمح لنفسى بأن ألفت النظر باحترام الى أن كوروفكين ليس فى حالته الطبيعية •

فصاح عمى:

\_ ما هذا الكلام الذي تهرف به ؟

ـ هي الحقيقة بعينها يا سيدي • از كوروفكين سكران •

ولكن عمى عرف كلمة السر قبل أن يتسع وقته لفتح فمه بكلام ، وقبل أن يحمر وجهه خبجلا ، وقبل أن يخاف ويهلع ، وقبل أن يضطرب أشد الاضطراب • ذلك أن كوروفكين بنفسه قد ظهر على العتبة ، فأقصى فيدبلياسوف من طريقه ، وبدا أمام الحشد المذهول دهشة .

انه رجل مربوع القامة ، قوى البنية ، فى نحو الأربعين من عمره ، له شعر قاتم قد وخطه الشيب ، مقصوص قصة الفرشاة ، على وجه مدور محمر ، وعينين صغيرتين محتقنتين دماً ، ويتألف زيه الغريب من ربطة عنق عالية من سبيب ، مشدودة الى الوراء بدبوس ، ومن ردنجوت مجعلًد رث ، يغطيه زغب وأقذار ، متمزق تمزقا قويا تحت الابطين ، ومن سروال عجيب لا يتصوره العقل ، وقبعة مستخة اتساخا لا يتخيله خيسال كان

يمسكها بيده • فبعد أن تقدم الى وسط الغرفة وقف مترنجا ، وحك رأس أنفه ذاهلا ذهول سكران ، ثم انشقت شفتاه بابتسامة بطيئة •

ـ معذرة سيداتي وسادتي ، أنا ٠٠٠ مطبوخ قليلا ٠٠٠

قال ذلك ونقر قذاله بيده •

وما لبثت التجنرالة أن اصطنعت هيئة من أهينت كرامتها • وأخذ فوما ، وهو جالس على مقعده ، يروز بنظره هذا الزائر الشاذ ساخرا • وتأمله باختشايف بقلق يخالطه مع ذلك شيء مع الشفقة والعطف • أما عمى فقد كان اضطرابه لا يُصدَّق • ان منظر كوروفكين يعذبه عذاب شهيد •

بدأ عمى يقول :

ـ كوروفكين ، اسمع ! ••

فقاطعه كوروفكين قائلا :

دقيقة واحدة ١٠٠ اننى ألتمس معونتك كابن من أبناء الطبيعة ١٠٠ ولكن ماذا أرى ؟ ان ههنا سيدات ١٠٠ لماذا لم تنبهنى الى أن هنالك سيدات أيها الوغد (كذلك قال وهبو يلقى على عمى نظرة مشهوف بابتسامة تواطؤ) ١٠٠ لا ضير ١٠٠ لا داعى الى الخجل ١٠٠ سبوف أتقدم الى الجنس اللطيف وفقاً لقواعد الادب ١٠٠ أيتها السيدات الفاتنات (كذلك أخذ يجمجم محركا لسانه الرخو بجهد كبير ، متوقفا عند كل مقطع من مقاطع ألفاظه ) ١٠٠ ان أمامكن انسانا تعيسا شقيا قد ١٠٠ قد ١٠٠ الى آخره ١٠٠ البقية لا تقال ١٠٠ أيها الموسيقيون هلموا فاعزفوا لحن ولكا!

سأل ميزنتشيكوف صاحبنا كورفكين قائلا في هدوء :

- ـ ألا تريد أن تستريح قليلا ؟
- ــ أستريح ؟ أتريد أن تهينني ؟
- ـ أبدا ••• لكن المرء يحتاج الى الراحة حين يصل من سفر ••• قال كولوفكين مستاءً ممتعضاً :
- ــ لا ••• أتظن أننى شربت ؟ لا••• أنا لم أشرب شيئا ••• ليست هذه هى المســألة ! ثم قل لى : أين يمكن أن ينام المرء فى هذا المنزل ؟ ــ تعال ••• سأقودك الى حيث تنام •
- أين ؟ في العنبر ؟ لا يا صديقى • لا تعول على هذا! لقد وصلت من عنبر • ولكن قدنى مع ذلك • لماذا لا يتبع المرء انسانا شريفا ؟ لست في حاجة الى مخدة من كان عسكريا ففي وسعه الاستغناء عن المخدات هيء لى ديوانا يا صديقى ، ديوانا صغيرا • واسمع أيضا: (قال ذلك وهو يجمد في مكانه) أرى انك رجل شهم • فجئنى بقليل من ال • هل فهمت ؟ كأس صغير يذهب الحيزن والسأم • كأس صغير واحد ، لا لشىء الا تبديد المحزن والسأم • •

فأجابه ميزنتشىكوف :

- ـ حاضر ٥٠٠ حاضر ٥٠٠
- ــ عظیم! ولكن انتظر ٥٠٠ يجب على أن أودع ٥٠٠ وداعا سيداتى آنساتى! الحق أنكن قد طعنتن قلبى ٥٠٠ ولكن كفى! سنشرح الأمور فيما بعد ٥٠٠ أيقظونى حين ينهيأ كل شىء ٥٠٠ بل قبل ذلك بخمس دقائق على الأقل ٥ لا تبدأوا بدونى ، همل فهمتم ؟ اياكم أن تبدأوا بدونى!

وغاب السكران المازح سائرا وراء ميزنتشيكوف .

صمت الحميم • لم تتدد الدهشة الا بعد لأي • وأخيرا راح فوما

صمت الجميع • لم تتبدد الدهشة الا بعد لأى • وأخيرا راح فوما يضحك بصوت خافت ، قليلا قليلا ، على هون • • • ثم اتسع ضحكه ، ثم أصبح قهقهة مجلجلة • فلما رأت الجنسرالة ذلك أسرعت تضحك هي أيضا ، دون أن تفقد تعبير وجهها عن الاسستياء والامتعاض • وانطلقت ضحكات من كل حدب وصوب على غير ارادة • وكان عمى واقفا وكأن الذهول قد صعقه صعقا ، وكان محمسر الوجسه من فرط الخجل والاضطراب حتى ليكاد يبكى ، ولبث زمنا لا يستطيع أن ينطق بكلمة •

قال أخيرا :

ــ رباه ! من ذا الذي كان يمكن أن يخطر بباله هذا ؟ ومع ذلك ، يمكن أن يقع هذا لكل انسان • فوما ! أؤكد لك أنه أشرف رجـل ، وأنبل رجل ، وأنه على جانب كبير من العلم ••• نعم يا فوما ، لترين هذا فيما بعد •

أجاب فوما يقول وهو يكاد يختنق من شدة الضحك :

قال ياجفكين يدس كلامه دسا بصوت خافت:

ــ وما أسلم تفكيره في شئون السكك الحديدية ؟

قال عمى محتجا:

ــ فوما !

غير أن ضحكا شاملا طغى على كلامه • وبلغ ضحك فوما من القوة أن عمى أخذ يضحك هو أيضا آخر الأمر • nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

### وصاح يقول متخففا :

\_ طيب ٠٠٠ لا بأس ٠٠٠ أنت سمح جواد يا فوما ٠٠٠ ان لك قلبا كبيرا ٠٠٠ لقد حققت سعادتي ٥٠٠ وستغفر لكوروفكين أيضا ٠

كانت ناستيا وحدها لا تضحك • انها تنظر الى خطيبها بعينين كأنهما تقولان : « ما أجملك ! ما أطيبك ! ألا ان قلبك من ذهب ! ليتك تعلم كم أحبك ! » •

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

٦ مائم

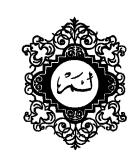

يكن نجساح فوما نجساحا كاملا فحسب ، بل كان نجساحا حاسماً أيضاً • فبدونه ما كان ليدبر أمر ، وما كانت لتسوى قضية ؛ وهسذا الواقع الذي لا مراء فيه قطع الطريق

على جميع الشكوك ، وعلى جميع الاعتراضات • ان ما يشمعر به أولئك الذين جعلهـــم سعداء ، من شــكر وامتنان وعرفان بالحميل ، ليس له حــدود • ان عمى وناستيا يحمــــلانى على الســكوت باشـــارات لوم وتأنيب متى سمحت لنفسى بأيسر تهكم على الطريقة التي توصل بها فوما فومتش الى تسهيل زواجهما • وان ساشا تصبيح قائلة : « ما أطيب فوما فومتش وما أنبله! لأحيكن له وسادة جميلة! » ، وانها لتعيرنبي بأن قلمي قاس هذه القسوة كلها • والمؤمن الحـــديد بفوما فومتش ، أعني ستيبان ألكسيفتش ، يبدو عليه أنه يهم أن يذبحني ذبحا حين أظهر أمامه شيئًا ، ولو يسيرًا ، من قلة الاحترام لفوما فومتش • انه يتبعه الآن كما يتبع كلب صاحبه ، وينظر اليه نظرة عابد الى معبوده ، ويصبح لدى كل كلُّمة يسمعها منه قائلا : « لأنت أقدس انسان يا فوما ! انك عالم عظيم ما فوما ! » • أما ياجفكين فقد أصبح في السماء السابعة ! كان يعرف منذ زمن طویل أن ناستیا قد أدارت رأس عمی ، فكان لا یحلم لا لیلا ولا نهارا الا في الوسيلة التي يزوجه بها ابنته • لقــــد جعل الأمر يطــول ويطول ، ثم لم يعدل الا حين أصبح من المستحيل الا أن يعدل • وفي أتناء ذلك دبر فوما الأمر وسواه • لعل ياجفكين ، رغم اغتباطه وافتتانه ،

كان يدرك ما الذى يجب عليه أن يرضى به • انه يعرف صاحبه فوما معرفة تامة ، فلا شك أنه كان يقول لنفسه ان فوما فومتش سيسطر على هذا المنزل الى الأبد ، وان طغيانه فيه لن ينتهى • المألوف ان أشد الناس عجرفة وأكثرهم نزوة يرقون شيئا بعد شىء حين تتحقق رغباتهم كاملة • ولم تكن هذه حال فوما فومتش : ان غطرسته تتفاقم متى حقق نجاحا • وها هو ذا ، قبل الجلوس الى المائدة لتناول وجبة الطعام ، بعسد أن بدل ملابسه الداخلية وارتدى كساء جديدا، هاهوذا يتربع على مقعده ويستدعى عمى ، ويلقى عليه خطبة وعظ أخسرى على مرأى ومسمع من الأسرة كلها •

بدأ فوما يقول :

۔ یا کولونیل ، انک ستتزوج ، فھــل تعرف الواجبات التی تقــع علی ۰۰۰

وهلم جرا • تخيلوا عشر صفحات من حجم ه جريدة المساجلات ، مطبوعة بأحرف صغيرة ، زاخرة بأغرب الغرائب • ذلك كان خطاب فوما فومتش • لم يشر الخطاب تقريبا الى الواجبات التى تقع على عاتق الزوج العجديد • وانما كان اطراء وقحا ومديحا سفيها لما يتصف به فوما فومتش وحده من رقة الشعور وعظمة النفس وشحاعة القلب ، والاخسلاس والتفانى والتنزه عن المنفعة • كان الجميع جائعين أشد الجوع ، وكانوا يحترقون رغبة في الانتقال الى المائدة • ولكن ما كان لأحد أن يخطر بباله أن يحتج • سمعوا خطبة فوما فومتش حتى النهاية باجلال وتعظيم • وحتى باختشايف الذي يشتهى الاكل كالغول لبث جالسا لا يتحرك ، مظهرا كل باحترام • فلما شبع فوما فومتش من فصاحته وبلاغته ، ارتضى أخيرا أن يتمتع ، فظل يشرب أثناء العشاء حتى ثمل ، وأصبح يقترح أنخابا غريبة •

ولقد روى نكتا وقذف بمزاحات تشتمل على غمر ولمز فى حق العظطيين وضفق له الجميع وطفقوا يضحكون • غير أن بعض غمزاته ولمزاته بلغت من قلة الحشمة أن باختشايف احمر خجلا وحياء • وفى النهاية وثبت ناستيا عن المائدة وولت هاربة • وأصبح فوما من هربها فى مرح لايوصف • ولكنه ما لبث أن ثاب الى نفسه وذكر مزايا الفتاة فى بضمع كلمات منقاة › ثم اقترح نخبا على صحة الغائبة • فاذا بعمى الذى كان فى الدقيقة السابقة مضطربا متألما ، يصبح على حميين فجأة مستعدا لأن يقبل فوما فومتش • ويجب أن أذكر آن العخطيب والعخطية أصبح كل منهما يشعر تجاه صاحبه بحرج من هذه السعادة التى تغمرهما • لقد لاحظت أنهما منذ اللحظة التى بوركت فيها خطبتهما لم يتبادلا كلمة واحدة ، حتى لقد أصبحا يتحاشيان أن ينظر أحدهما الى الآخر • فلما نهض الطاعمون عن أصبحا يتحاشيان أن ينظر أحدهما الى الآخر • فلما نهض الطاعمون عن أمسحا يرشف قهوته مفيضا فى الكلام تلك الافاضة التى يثيرها الافراط فوما هنالك يرشف قهوته مفيضا فى الكلام تلك الافاضة التى يثيرها الافراط فى الشراب ، ولم يبق حوله الا ياجفكين وباختشايف وميز تتشيكوف • وقفت لأسمع ما يقوله فوما • كان فوما يصبح متسائلا :

ــ لماذا تروننى مستعدا لأن ارتقى المحرقة فى سبيل مبــادئى التى أعتنقها وأومن بها ؟ ولماذا تعجزون أنتم جميعا عن فعل ذلك ؟ لمـاذا ؟ لمـاذا ؟ لمـاذا ؟

فقال له ياجفكين ساخرا:

ـ فيم المحرقة يا فوما ؟ علام المحرقة ؟ المحرقة أولا تحــدث ألمــا ؟ والمحرقة ثانيا تحرقك ، فماذا يبقى منك بعد ذلك ؟

- ماذا يبقى منى ؟ يبقى رماد مقدس • ولكن أنتَى لك أن تفهمنى ؟ أنى لك أن تقدرنى ؟ انكم ، مضر الجهلة ، لا ترون العظمـــة الا فى

رجال مثل قيصر أو اسكندر! وما هي الأعمال التي يقوم بها رجال كهؤلاء القياصرة ؟ من هم الذين حقق لهم هؤلاء القياصرة السعادة ؟ بأى شيء يستطيع أن يتباهي الاسكندر وأن يفخس ؟ بأنه فتح الأرض كلها ؟ ألا فاعطوني الجحافل التي كان يملكها تروا فتوحاتي وفتوحاتك أيضا ، وفتوحاتكم جميعا ! لقد قتل هو كليتوس\* الفاضل ، أما أنا فلم أقتل اي كليتوس فاضل ! ٠٠٠ لقد كان هو صبيا غرا ، كان انسانا لا قيمة له ! كان ينبغي أن يجلد بدلا من أن يوهب له المجد الحالد ٥٠٠ وكذلك قصم ! ٥٠٠

- ـ وفتّر قيصر على الأقل يا فوما •
- ــ لا ٠٠٠ لا رحمة بالحمقى الأغبياء ٠

كذلك صاح فوما •

أُمَّن ستيبان ألكسيفتش يقول بحرارة ، حرارة مردها الى الافراط في الشراب أيضا :

- أنت على حق! لا رحمة بالحمقى الأغبياء! لا رحمه بهم ٠ هؤلاء جميعا مذبذبون ، هؤلاء جميعا خذاريف يدورون على قدم! فبحهم الله من آكلى مقانق! ان منهم واحدا قد أراد أخيرا أن يهب منحة دراسيه! ما قيمة منحة دراسية ؟ صحيح أننى لا أفهم ما معنى المنحه الدراسية ، ولكننى أراهن على أنها دناءة من الدناءات ••• لأضعن يدى فى النار ان لم تكن كذلك! وما قولكم فى ذلك الآخر الذى جاء منذ حين متر تحا يطلب كأسا من خمرة الروم فى مجتمع من علية القوم! أنا لا أرى ضيراً فى الشراب ، فليشرب المرء ما شاء له هواه أن يشرب ، ولكن شريطة أن لا يتجاوز الحدود ••• ان فى وسع المرء دائما أن يستأنف الشرب •••

لا ٠٠٠ لا رحمة ولا شفقة ! هؤلاء جميعـــا أوغاد ! أنت وحدك عالم يا فوما ٠٠٠

هكذا كان باختشايف : متى وهب نفسه لانسان ، وهبها له كاملة ، بغير غرض مبيت ، وبدون أى تحفظ .

عثرت على عمى فى الحديقة ، قرب الغدير ، فى الموضع المنعزل . كان مع ناستيا ، فلما لمحتنى ناستيا خجلت ، فاختفت فى الادغال مارقة مروق السهم ، وهب عمى الى لقائى مشرق الوجه منبسط الأسارير : كانت عيناه تفيضان بدموع الفرح ، تناول يدى ، وضغطهما ضغطا شديدا يكاد يحطمهما ، قال لى :

- صديقى العزيز ، لمّا أستطع بعد أن أكون واثقا من سعادتى ٠٠٠. لا ولا ناستيا ٠٠٠ اننا لا نملك الا ان ندهش ونستغرب ، وأن نحمد الله ونشكر له نعماءه ٠ ان ناستيا لم تفعل شيئا غير البكاء ٠ تصور أننى حتى هذه اللحظة أشعر بأننى مضطرب كل الاضطراب ، أشعر بأننى طائش اللب ضائع الصواب ، أصدق ولا أصدق ! ٠٠٠ لماذا أستحق مثل هـــذه السعادة ؟ لماذا ؟ ماذا صنعت حتى أكون جديرا بها ؟

ــ اذا كان ثمة انسان يستحق السعادة فهو أنت يا عمى ! ما رأيت فى حياتى انسانا له ما لك من شرف ونبل وطبية •••

كذلك قلت في حرارة • فأجاب عمى بشيء من الحسرة والأسف :

ـ لا يا بنى سرجى ، هذه مبالغة ، والمصيبة أتنا طيبون مع الناس ( أتكلم عنى وحدى ) حين يكون الناس طيبون معنا ! لقد تحــدثنا أنا وناستيا فى هذا الأمر منذ هنيهة ، هل تصـدف ؟ لطالما سطع فوما أمام عينى ، ومع ذلك يخيل الى أننى الى هذا اليوم لم أمحضه ثقة كاملة ،

حتى حين كنت أحاول اقناعك بتفوقه • نعم ، حتى أمس ، كان الشك ما يزال يراودني حين رفض هديتي ! اننى اعترف بذلك مستحيا خجلا! الا أن قلبي لينتفض حين أتذكر ما فعلته في هــذا الصباح • لقــد ذهـ

ما يزال يراودنى حين رفض هديتى ! اننى اعترف بذلك مستحيا خجلا! الا أن قلبى لينتفض حين أتذكر ما فعلته فى هـذا الصباح • لقـد ذهب صوابى ، وطاش لبى ••• حين تكلم عن ناستيا أحسست أن قلبى يطعن ••• ولم أفهم الى أين كان يريد أن يصل من ذلك، فوثبت عليه كالوحش الكاسر •

\_ ولم لا يا عمى ؟ يخيل الى ان ذلك كان أمرا طبيعيا • أوقفني عمى باشارة من يده •

۔ لا ، لا ، یا صدیقی ، لا تقل هذا ! کل شیء انما یرجع الی أن طبیعتی فاسدة ، الی اننی أنانی مغرور ذو کبریاء ، عاجز عن کبح جماح آهوائی ، تلك أقوال فوما نفسه ( بماذا أستطیع أن أجیب عن هذا ؟ )

وتابع عسى يقول بعاطفة عميقة :

- أنت لا تعرف يا بنى سرجى كم مرة كنت حانقا بغير رحمة ، ظالما متكبرا ٠٠٠ وليس ذلك مع فوما وحده! الآن أتذكر هـــذا كله فيختقنى الشعور بالعار من أننى لم أصنع شــيئا يجعلنى جديرا بهـــذه السعادة ولقد قالت ناستيا هذا نفسه عن نفسها منذ هنيهة ، ولكننى لا أرى في أي أمر كانت آثمة و ما ناستيا بامرأة بل هي ملاك و قالت اننا مدينون لله بدين كبير ، وان علينا الآن أن نعمل جاهدين على اصلاح نفسينا وعلى فعل خير كثير ٥٠٠ آه ٥٠٠ ليتك سمعت ما كان في أقوالها من حـرارة وجمال و رباه ما أروعها من فتاة!

وقطع الانفعال صوت عمى • ثم استأنف يقول بعد دقيقة : ــ لقد قررنا يا صديقي العزيز أن ندلل ، ما وسعنا التدليل ، فوما وأمى وتاتيانا ايفانوفنا! آه ٠٠٠ تاتيانا ايفانوفنا! يا لهذه المخلوقة ماأنبلها! آه ٠٠٠ ما أكبر اثمى في حق الجميع! وفي حقك أيضا! آه ٠٠ لو خطر ببال أحد الآن أن يمس تاتيانا ايفانوفنا ، فويل له! ٠٠٠ ويجب أن نهيي.

ــ نعم يا عمى ، لقد غيرت رأيى فى تاتيانا ايفانوفنا • يستحيل على المرء أن لا يقدرها ، وأن لا يقلق علمها !

أردف عمى يقول بحرارة :

نسيًّا لصاحبنا ميزنتشبيكوف ٠٠٠

ـ تماما ، تماما ، • • يستحيل على المرء أن لا يقدرها • واليك مثالا آخر : كوروفكين ! لعلك تريد أن تسخر منه وأن تتهكم عليه ( أضاف عمى ذلك وهو يرمقنى بنظرة خجلى ) • لقد استهزأنا به جميعا منه فليل • ولكننى أرى أن سلوكنا ههذا أمر لا يغتفر • ربما كان ههذا الرجل أنبل الناس وأشرفهم قاطبة • • • ولكن القدر أصابه • لقد قاسى آلاما كثيرة ، ونزلت به مصائب جمة • • • أنت لا تصدق هذا الكلام مع أنه قد يكون هو الحقيقة بعينها كاملة "دقيقة • • •

ــ لماذا تظن أنني لا أصدق هذا الكلام يا عمى ؟

قلت هذا وأخذت أفيض في الحديث عن الأشخاص الذين زلت أقدامهم وسقطوا ويمكن أن يشعروا رغم ذلك بأنبل العواطف الانسانية؟ وفي الحديث عن أغوار النفس الانسانية التي لا يسبر لها قرار ، وعن الاثم الذي يرتكبه المرء حين يحتقر أولئك الذين يسقطون ، بدلا من أن يهب الى نجدتهم وأن يقيلهم من عثرتهم ، وعن خطأ آراثنا الأخلاقية حين نريد أن نقيس الخير والشر ٠٠٠ الخلاصة أنني بلغت من التهاب الحماسة في نفسي أنني مضيت الى حد التحدث اليه عن المدرسة « الطبيعية ، \* ، وختمت كلامي بانشاد أبيات الشعر الشهيرة :

### حين تطغى ظلمات الخطأ ...

فكان من شأن ذلك أن أثار حماسة عمى ، فاذا هو يندفع قائلا لى :

ـ صديقى ، صديقى العزيز ، لقد فهمتنى حق الفهم ، وعبرت عما
كنت أود أن أعبر عنه ٠٠٠ عبرت أنت عنه خيرا مما كان فى وسعى أن
أفعل ، نعم ، هذه هى الحقيقة ! رباه ! لماذا كان الانسان خبيئا شريرا ؟
لماذا تصرفت تصرفا سيئا ذلك السوء كله ، مع أن المرء يشعر بسعادة كبيرة
حين يكون خيسرا ، ومع أن الخير شىء جميسل غاية الجمال ؟ لقد قالت
ناستيا هذا الشيء نفسه منذ هنيهة ! ٠٠٠

ثم أضاف عمى يقول وهو ينظر الى ما حولنا :

- انظر ما أجمل هذا الركن من الأرض! انظر ما أروع الطبيعة! انظر ما أفتن هذه اللوحة! وهذه الشجرة ، هل تراها؟ ما من رجل يستطيع أن يحيطها بذراعيه! يا للنسغ الذي يترقرق فيها ، يا للأوراق الخضر التي تتوجها! وهذه الشمس ٠٠٠ هل ترى ما أجملها! ان كل شيء فرح ، ان كل شيء يبدو كأنه غنسل وتجدد بعد العاصفة! يجب أن نقدر أن الأشجار تفهم وتدرك على طريقتها الخاصة ، وأنها تشعر وتحس، وأنها تستمتع بالحياة ٠٠٠ نعم ، لم لا يكون هذا الكلام صحيحا صادقا؟ هه؟ ما رأيك أنت؟

ـ ذلك جائز جدا يا عمى ٥٠٠ على طريقتها الخاصة طبعا ٥٠٠

\_ طبعا طبعا ٠٠٠ على طريقتها المخاصــة ٠٠٠ ما أعظم الخالق! سم ، ما أعظم الخالق! ولكن قل لى : لا بد أنك تتذكر هذه الحديقة جيدا يا سرجى • لقد لعبت فيها وطفت بها طولا وعرضا أيام طفولتك! اننى ما أزال أراك وأنت صبى صغير ٠٠٠ ( أضاف عمى ذلك وهو يرمقنى بنظرات تفيض حبا وسعادة ) • لم تكن تُمنع من الذهاب وحدك الا الى

ضفة الفدير ؟ هل تتذكر ؟ وفى ذات مساء ، نادتك كاتيا ، فقيدتى الغالية، وأخذت تلاطفك ٠٠٠ كنت قد عدوت كثيرا فى الحديقة ، فاصطبغ وجهك بلون الورد ٠ ما كان أجمل شعرك أيامذاك ! كان زاهيا متموجا ٠ لعبت كاتيا طويلا بضفائرك ، ثم قالت : « آه ٠٠٠ ما أحسن ما صنعت اذ جئت بهذا اليتيم الينا ، ٠ هل تتذكر ؟

\_ قليلا يا عمى •

\_ كان ذلك عند هبوط المساء ، وكانت الشمس تلقى ضوءها عليكما كليكما ، وكنت أنا جالساً أدخن فى أحد الأركان وأنظر اليكما ، ، ، سوف أزورها كل شهر يا بنى سرجى ، فى قبرها بالمدينة (أضاف يقول ذلك بصوت أجش يحس فيه السامع ارتجاف العبرات المكبوحة ) ، لقد تحدثت فى هذا الآمر مع ناستيا ؟ فقالت لى ناستيا اننا سنذهب نزورها معا فى المقبرة ، ، ، ،

وصمت عمى ليكبح انفعاله •

وفي تلك اللحظة دنا منا فيدوبلياسوف •

صاح عمى مضطربا:

ـ فيدوبلياسوف ! هل فوما هو الذي أرسلك ؟

ـ بل جئت من تلقاء نفسى ٠

ــ طیب ، طیب جدا اذن! سوف نعرف ماذا صار الیه کوروفکین . کنت أرید أن أسأل عنه منذ قلیل ۰۰۰ هل تعلم یا سرجی ؟ لقد أرسلت فیدوبلیاسوف یری ما یجری! ایه فیدوبلیاسوف! الی أین وصلنا ؟

قال فيدوبلياسوف:

\_ أسمح لنفسى بأن أذكرك أنك تفضلت أمس فنظرت في رجائي

اليك أن تمن ً على بحمايتك السامية لى من الاهانات التي تلحق بى كل يوم ٠٠٠

\_ أتراك تعود تكلمنى مرة أخرى فى أمر اسمك ؟ كذلك صاح عمى مروءًا ٠

\_ ذلك أمر لا بد منه • انهم يهينونني بغير انقطاع •••

\_ آه ••• فيدوبلياسوف ، فيدوبلياسـوف ! ماذا يجب أن أصنع بك ؟

قال عمى ذلك في شجن وأسى ، ثم أردف يسأله :

ــ طيب ، ما هى الاهانات التى تشكو منها ؟ لتفقدن ً عقلك اذا أنت بقيت على هذه الحال ، ولنضطرن ً الى وضعك مع المجانين !

أجاب فيدوبلياسوف يقول :

ــ أعتقد اننى ما زلت أملك عقلى كاملا •

فقال عمي مقاطعا:

\_ طيب ، طيب ، • • • ان ما أقوله يا بنى انما هو فى سبيل خيرك • أنا لا أحاول أن أؤلمك • اشرح لى هذه الاهانات التى تشير اليها • أراهن منذ الآن على أنه لسى هناك ما يستحق أن تضرب من أجله قطة •

- \_ يستحيل الاستمرار على هذه الحال .
  - ۔ بسبب من ؟
- بسبب الجميع ، ولا سيما ماترونا ، ان حياتي مسممة بسببها ، ان جميع الأشخاص الممتازين الذين رأوني منسذ طفولتي رددوا أنني أشبه الأجانب ، ولا سيما بملامح وجهى يا سيدى ، ومن أجل هسذا ياسيدى انما أصبحت حياتي الآن لا تطاق ، فما ان أمر قرب هذا أو ذاك

حتى تنطلق ورائى صيحات تشتمل على جميع أنواع القول الهاجر ٠٠٠ الصيبان الصيغار الذين يستحقون أن يضربوا على أقفيتهم ، يعاملوننى بوقاحة ٠٠٠ منذ قليل ، قبل أن أجىء الى هنا كانوا ما يزالون يصيحون ٥٠٠ لقد نفد صبرى يا سيدى ، أسبغ على حمايتك !

ــ آه • • • فيدوبلياسوف • • • قل لى : بماذا يصيحون ؟ لا شــك أنهم يصيحون بكلام تافه لا يستحق الالتفات اليه •

- \_ كلام لا حشمة فيه يا سيدى •
- \_ قل لى ما هو هذا الكلام مع ذلك ٠
  - \_ أستحى •
  - بل قل
  - ـ هم يصيحون:

### بلع جرشكا الهولاندي لفتا ضخما يزن رطلا

- ــ هه ! ظننت أنهم صاحوا لا يدرى الا الله بماذا ! لا تبال بصياحهم يا فيدوبلياسوف ، وامض في طريقك دون أن تلوى على شيء !
  - ـ حاولت أن لا أبالى ، ولكن ذلك لم يمنعهم من التمادى ٠٠٠

#### قلت:

- اسمع يا عمى هو يشكو من أنه أصبح لا يطيق الحياة هنا فارسله زمنا الى موسكو ، الى أستاذه فى الخط أظن أنك قلت لى انه عمل عند خطاط ، أليس كذلك ؟
- ــ من سوء الحظ يا عزيزى أن ذلك الخطاط أيضا قد انتهى نهاية سيئة !

\_ كن ؟

أجاب فيدوبلياسوف:

ــ اقترف جريمة الاستيلاء على مال غــــيره ، فحنى من ذلك ، رغم موهبته ، أن أودع السنجن ، حيث يقضى بقية عمره .

قال عمي :

\_ طیب ، طیب یا فیدوبلیاسوف ! هدی، روعات الآن ، وسأسوی هذا الأمر كله ، أعدات بذلك ! ولكن ماذا یفعل كوروفكین ؟ أما يزال نائما ؟

- \_ أبدا ٠٠٠ لقد أراد أن يرحل ، وجئت أنبئك بذلك ٠
  - ـ أن يرحل ؟ ماذا تقول ؟ وهل تركته ينصرف ؟
    - كذلك صرخ عمى •
    - فأجابه فيدوبلياسوف :
- ــ سمحت له أن ينصرف رأفة به ! كان منظره يثير الشفقة في القلب فانه حين استيقظ من نومه تذكر كل ما جرى ، فأخذ يعـــول ويطلق صرخات ألمة ، ويضرب رأسه بقيضة يده
  - ـ أخذ يعول ؟
- ــ لكى أستعمل تعابير أقرب الى الاحترام أقول انه أخذ يئن أنواعا من الأنين كان يصرخ متسائلا : « كيف يمكننى أن أمشــل الآن أمام المجنس اللطيف ؟ ، وأضاف بعد ذلك يقول : « لست جديرا بأن أكون انسانا ، وقد قال ذلك كله بحزن شديد وكلمات منتقاة !
- ــ ألم أقل لك يا سرجى ؟ ان له قلبا حساسا مرهفا ولكن لماذا تركته يذهب يا فيدوبلياسوف مع أننى أمرتك صراحة ّ بأن تحتفظ به ؟ يا رب ! •••

- اذا كنت قد تركته يذهب ، فما كان ذلك منى الا شسفقة به ورحمة ، لقد رجانى أن لا أقول لأحد شسينًا ، وكان حوذيه قد أطعم الحصان وقرنه الى العربة ، أما عن المبلغ الذى أقرضته اياه منذ ثلاثه أيام ، فقد أمرنى بأن أشكره لك باحترام ، وأن أ بلغك انه سيرد اليك دينك فى بريد قريب ،

سألت عمى:

ــ ما هو هذا المبلغ يا عمى ؟

فأجاب فيدوبلياسوف :

- ــ تكلم عن خمسة وعشرين روبلا •
- ــ هو مبلغ أقرضته اياه فى المحطة كان يعوزه هذا المبلغ ليدفع ما عليه سيرده الى فى أول بريد دون أى شك قل لى يا سرجى : ما رأيك فى أن أبعث استدعيه ؟
  - ــ لا يا عمى ، الأفضل أن لا تجبره على العودة •
- ذلك تقديرى أيضا هل ترى يا سرجى ؟ اننى لست بفيلسوف، ولكننى أعتقد أن فى كل انسان من الخير أكثر مما نحسبه فيه حين ننظر الى مظهره كذلك كوروفكين : انه لم يطق احتمال الخزى الذى شعر به ولكن هيا بنا الى فوما ! لقد تأخرنا كثيرا لعله يشعر من عقوقنا ومن قلة اكتراثنا بجرح فى كرامته • هيا بنا ! تعال معى ! آه • كوروفكين • كوروفكين ! • •

انتهت روايتي • تزوج الحبيبان واستقر ملاك الخير في منزل عمى متجسدا في شخص فوما • في وسعنا هنا أن نسوق ملاحظات شتى وأن تزجى تعليقات كثيرة • ولكن لا فائدة من ذلك في حقيقة الأمر • هذا رأيي على الأقل • لذلك سأستغنى عن الملاحظات والتعليقات ببضع كلمات

عن المصير الذي كتب على أبطال قصتى • ذلك أمر لا بد منه ، ولا تكمل. بدونه روايتي •

لقد تم زفاف الخطيين السعيدين ( بفضل فوما ) بعد انقضاء سستة أسابيع على الأحداث التي أتيت على وصفها ؟ تم الزفاف في داخل الأسرة بدون جلبة أو ضوضاء ، فلا مظاهر أبهة ولامدعوين من الخارج • لاأحد الا بعض الأصدقاء • كنت أنا فتي الشرف لباستيا ، وكان ميز تتشيكوف فتي الشرف لعمى • وطبيعي أن الشخصية الأولى والرئيسية انما كانت شخصية فوما فومتش : فهو الذي تحلق حوله القوم ، وهو الذي كيل له المديح ، وهو الذي لوطف وجومل • ومع ذلك حدث ان نسي ذات مرة وأنات • هرع فوما يحبس نفسه في غرفته ويقفل بابها بالمفتاح صائحا انهم يحتقرونه ، وانه أصبح الآن مع « الناس الجدد ، الذين دخسلوا في الأسرة نفاية لا تصلح لغير أن ترمى • وحزن عمى من ذلك حسزنا شديدا ، واستبد به كرب عميق • وأخذت ناستيا تبكي • وسقطت الجنرالة مغشيا عليها كما جرت العادة بذلك • • • واستحالت مائدة الزفاف اليمائدة جنازة •

وخلال السنين السبع التي عاش فيها فوما فومتش بعد ذلك في منزل عمى ، ذاق عمى المسكين وذاقت ناستيا المسكينة الأمرين من سلوك فوما صاحب الفضل عليهما ، لقد ظل الى أن مات (وقد مات في السنة الماضية) لا يكف عن تصديمهما بشراسة طبعه ، ونوبات اعتكار مزاجه ، وملاماته، وغضباته ، وتهديداته ، ولكن تفاني « الزوجين السعيدين ، في سبيله لم يضعف بسبب ذلك قط ، بالعكس : كان تفانيهما في سبيله يزداد بازدياد نزواته ، لقد بلغ ياجور ايلتش وبلغت ناستيا من سعادة كل منهما بالآخر أنهما كانا يخشيان حتى هذه السعادة التي يتخيلان أن الله نفسه قد تجاوز

بها حدود القصد والاعتدال • واذ كانا يحسان أنهما لا يستحقان كلهذه الرحمة التي غمرهما بها الرب ، انتهيا الى الاقتناع أن عليهما أن يدفعا ثمن سعادتهما محنة قاسية • ففي وسع القارىء ان يفهم والحالة هذه كيف استطاع فوما أن يفعل في هذا المنزل كل ما كان يخطر له على بال •••

ألا ما أكثر ما اخترع وابتكر أثناء هذه السنين السبع ! لا يستطيع المرء أن يتصور مدى ما مضت اليه نفسه العاطلة من شذوذ وغرابة ، ولا أن يتخبل الاكتشافات الأخلاقية والنزوات اللوقولوصية\* التي كانت تتغذى بها هذهالنفس العاطلة. ولقد ماتت الجنرالة بعد زواج عمى بثلاث سنين. فأصبح فوما يتيما ، وأظهر من الحزن والكرب مالا سبيل الى مغالبته . انهم حتى هذه اللحظة يستبد بهم الذعر والرعب حين يتذكرون الحالة التي ظهر بها عند موت الجنرالة ؟ ولا ينسون أنه بعد أن أهيل التراب على حفرة قبرها ارتمى معولا قائلا ان عليهم أن يدفنسوه مع المتسوفاة ٠ وخلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت الوفاة لم يتركوا بين يديه لا سكينا ولا شوكة مخافة أن ينتحر • وفي ذات مساء فتحوا فمه عنوة ليخرجوا منه دبوساً زعم أنه يريد ان يبلعه • وقد لاحظ احد شهود الدرامه اثناء ذلك أن فوما فومتش كان في وسعه ألف مرة أن يبلع الدبوس أثناء الصراع لو شاء ذلك ، ولكنه لم يفعل • غير أن أهل البيت الذين سمعوا هــــذا الكلام قد امتعضوا أشد الامتعاض ، ووصفوا قائله بأنه انسان شرير لا قلب له • ناستيا وحدها ابتسمت ابتسامة خفيفه ولزمت الصمت ؟ ولدلك رشقها على بنظرة قلق جاد • يجب أن نلاحظ مع ذلك أن فوما فومتش ، رغم ازدياد غطرسته ورغم النزوات التي لم يشاً أن يعدل عنها ، ولم يعد يسمح لنفسه بذلك الاستبداد الطاغي الذي كان يمارسه من قبل، ولم يعد يزجى لعمى ما هب ودب من الخطب العلويلة والنصائح الكثيرة كما كان

يفعل من قبل • كان فوما يتشكى ويتذمر ويندب ويكيل لعمى اللوم بعد اللوم ، ولكنه أصبح لا يهينه بمثل الوقاحة التي كان يعمـــد اليها • لم لناستيا • فلقد استطاعت ناستيا ، دون أن يلاحظ أحد ذلك تقريبا ، ان تجبر فوما على انهاء أنواع الاذلال التي كان يوقعها في زوجهــا • لقــد أبت أن ترى فوما يستهزىء بزوجها ويضعه موضع السخرية ، وظفرت يتحقيق ما ارادته • أدرك فوما ادراكا واضحا أنها قد فهمته تقريبا ؟ وانما اقول « تقريباً » لان ناستيا نفسها كانت تدلل فوما وتعجب به ، وتجارى زوجها وتعاونه كلما أخذ يتغنى بمحاسن الرجل العظيم ويطرى مزاياه • وكانت تحرص أكثر ما تحرص على أن يحترم الجميع اراء عمى ، وكان هذا السبب وحده كافيا لان تشارك عمى تعلقه بفوما فومتش • وانبي لمقتنع مع ذلك بان ناستيا قد نسيت الاهانات القديمة ، وبأنها غفرت لفوما كل شيء مند اليوم الذي أذن فيها بتزوجها عمى • أضف الى ذلك أنها قد اقتنعت بفكرة عمى القائلة بأن على المرء أن لا يتشدد مع انسان « شهيد ، كان في الماضي مهرجا ، بل وأن على المرء أن يراعي مثل هذا الانسان وأن يداري نفسه التي اصبحت شديدة التاذي. ان ناستيا المسكينة التي كانت في الماضي من معشر المذلين ، والتي تحملت هي نفسها أشياء كثيرة ، وقاست آلاما كبيرة ، تدرك هذا الأمر خيرا مما يدركه أي انسان • ولقد هدأ فوما في الشهر الذي أعقب الزواج ، حتى لقد ظهر خلال ذلك الشهر دمث الطبع لين العربكة طيب القلب • غير أن نوبات لم تكن في الحسبان قد أخذت تظهر : لقــد بدأ يشــعر بتخدرات غريبـــة قريبـــة من داء التخشب ( الكاتالبسيا ) ، وكانت هذه النوبات من الدقة والاحكام بحيث تروع من يراها • من ذلك أن المريض كان ، أثناء كلام يقوله أو ضحكة يطلقها ، يتجمد فجأة على الوضع الذي كان عليـــه متى وافته النوبة : فاذا كان

يضحك ظل فمه منفرجا على الابتسامة ، واذا كان قد رفع شـــوكة ظلت الشوكة مشهرة بيده في الهواء • ثم تسقط اليد أخيرا ، ولكن فوما لا يسترد وعيه فورا ، وانما يستمر يجيل عينيه الشاردتين ذاهلا ، لا يقول كلمة ولا يسمم شيئًا ، ولا يفهم أمرا • وكان يدوم هذا في بعض الاحبان ساعة كاملة ويوشك المنزل كله أن يموت خوفا أثنـــاء ذلك : فالحضور يحسون أنفاسهم ، ويمشون على رءوس الأصابع ، ويسكبون الدموع . ويفيق فوما أخيرا ، فيشكو من اعياء رهيب ، ويؤكد أنه لم يسمع شيئًا ولا رأى شيئًا • هل يمكن أن يكون انسان قادرًا على التظاهر بالألم ساعات برمتها لا لشيء الا ليستطيع أن يقول بعـــدئذ : « انظروا ! انني أحس احساسات أعنف من احساساتكم ! ، ؟ وحدث أخيرا في ذات يوم ، بعد أن عاب فوما على عمى أنه « يهينه كل يوم ، وأنه يغض من قىمتە ولا يولىه الاحتـــرام الذي يستحقه ، حدث أن مضى فوما يسكن عند السيد باختشايف • وكان ستيبان ألسكيفتش قد تشساجر مع فوما فومتش ، بعد زواج عمى ، مرارا ومرارا ، ولكن الأمور كانت تنتهى في كل مرة نهاية واحدة : يأتي السيد باختشايف من تلقاء نفسه يسأل فوما أن يعفو عنه وأن يغفر له • وفي تلك المرة الأخيرة تحزب لفوما بحرارة شديدة ، وناصره على عمى مناصرة قوية ، واندفع يعسرض عليه أن يستضيفه • فلما مضى اليه فوما أكرم وفادته وأحسن علفه ، ثم قرر أن يشهر الحرب على عمى ، وأن يقاضيه أمام المحساكم • ذلك أنه كان هنالك قطعة من أرض غير مقسومة لم يختصم الرجلان عليها في يوم من الأيام لأن عمى لم يخطر بباله أن ينازع فيها ستيبان ألكسيفتش يوما ، ولا أن يعارض دعاواه ومطامعه •

حياً السيد باختشايف عربته دون أن يقول كلمة واحدة ، ومضى عدواً الى المدينة ، فأودع الشكوى وفقا للاصول ، طالبا من المحاكم أن

تقضى له بملكية الأرض المتنازع عليها كاملة ، وأن تحكم بتعويضه عن جميع الأضرار ، وأن تقضى له بجميع الفوائد ، مع احتفاظه بحقه في مقاضاة عمى عن استيلائه على الأرض استيلاء غير مشروع ، ولكن فوما فومنش قد سئم الحياة في منزل باختشايف أشد السام ، فلما جاءه عمى في الغداة معتذراً ، غفر له وعفا عنه ، ومضى معه على الفسور عائدا الى ستيانتشيكوفو ، حتى اذا رجع السيد باختشايف من المدينة فلم يجسد فوما فومتش جن جنونه حنقا ، لكنه ظهر في ستيانتشيكوفو بعد ثلاثة ايام نادما تائبا ، يستغفر عمى بدموع غزار ، ثم يمزق شكواه ، وسرعان ما ضالحه عمى مع فوما فومتش ، واصبح ستيان الكسيفتش يتبسع فوما كما يتبع كلب صاحبه ، وعاد يردد بعد كلمة ينطق بها فوما قوله : « انت عالم يا فوما ! ما أذكاك يا فوما ! » ،

ان فوما فومتش يرقد الآن قرب الجنرالة • وقد شيد على قبسره ضريح فخم من المسرمر الأبيض نقشت عليه كلمات دامعة ، واماديح شعرية • وان ناستيا وياجور ايلتش يجيئان في بعض الأحيان أنناء نزهانهما الى المقبرة الصغيرة التى تحيط بالكنيسة فينحنيان آمام قبر فوما باحترام • وهما حتى هذه الساعة لا يستطيعان آن يجيئا على ذكره الا ويستولى عليهما حزن خاص وأسى مرير • انهما يتذكرات كل كلمة من كلماته ، ويتذكران ما كان يأكل وما كان يحب • وقد حفظت أشياؤه كما تحفظ كنوز • ان موت فوما قد تركهما فى وحشة ، فازداد تعلق كل منهما بالآخر • ولم يهب لهما الله أولادا • فشعرا من ذلك بحزن عميق ، ولكنهما لا يجرؤان أن يشكوا • وقد تزوجت ساشا منذ زمن شابا ممتازا وحيدين ، ولا يحيا كل منهما الا بالأخر ؛ حتى ليوشك اهتمام كل منهما وحيدين ، ولا يحيا كل منهما الا بالأخر ؛ حتى ليوشك اهتمام كل منهما بأن يوقر السعادة لصاحبه أن يكون قلقا مرضيا • وان ناستيا ما تنفك

تصلى من أجل زوجها وتدعو له • وأحسب أنه لو مات أحدهما لما عاش الثانى بعده آكثر من ثمانية أيام • أسأل الله أن يحفظهما وأن يمد في عمرهما! انهما يستقبلان زوارهما بمودة عظيمة وايناس كبير ، وهمسا مسستعدان لأن يشاركا كل انسان معذب ما يملكان • وان ناستيا تحب قراءة حياة القديسين ، وتدّعى بتواضع أن الأعمال الصالحة العادية لا تحقق خيرا كافيا ، وأن على المرء أن يهب كل شيء للبؤساء ، وأن ينشد السعادة في المقور •

ولو كان عمى لا يحفل بمستقبل ساشا والبوشا لبدد ثروته منيذ زمن طویل ، لأنه یوافق زوجته دائما. ولم تترکهما براسکوفی ایلنتشنا، وقد عرض عليها السيد باختشايف الزواج بعد زفاف عمى بمدة قصيرة ، ولكنها رفضت رفضًا قاطعاً • استنتج الناس من ذلك انهما تريد دخـول الدير ، ولكن هذا الافتراض لم يتحقق • ان في طبيعـة براســـكوفي ايلنتشنا سمة بارزة ، هي حاجتها الي نسيان نفسمها دائما في سبيل من تحبهم ، والى البحث في قرارة أعينهم عن رغباتهم الخفية بغية تحقيقهما لهم على خير وجه ، أي الى السير وراء من تحبهم خطوة خطوة ، والى خدمتهم بغير انقطاع • ومنذ ماتت الجنرالة ، أمها ، اعتقدت أن من واجبها أن لا تُترك أخاها قط ، وأن تفعل كل ما تستطيع فعله في سبيل ارضاء ناستيا • وما يزال الشيخ ياجفكين حيا ، وقد أصبح في هذه الآونةالأخيرة يكثر من زيارة ابنته • كان في أول الأمر يبعد نفسه هو وقطيعه (كذلك كان يسمى أولاده ) عن المنزل ، فكان ذلك يحزن عمى أشد الحزن، ولم يُجِد فيه الحاح عمى ولا نفعت فيه لجاجته، فلقد كان الرجل علىجانبعظيم من الكبرياء، حتى أن كرامته وحساسيته تكتسيان في بعض الأحيان صورة مرضية • كان اذا تصور أنه ، هو الرجل المعوز ، يمكن أن يكون استقباله

في منزل ثرى نوعا من البر والاحسان ، وأن يكون في مجيئه الى هـــذا المنزل ازعاج لأحد ، كان اذا تصور ذلك ، يبلغ من النفـــور في بعض الأحيان أنه يرفض حتى المعونة الزهيدة التي كانت تقدمها اليه ناستيا ، وهو لم يرض أن يأخذ منها الا القدر الغشيل الذي لا بد منه ولا غني عنه • أما من عمى فلم يقبل أن يأخذ قرشا واحدا في يوم من الأيام • لقد أخطأت ناستما خطأ كبيرا حين قالت لى أثناء لقائنا في الحديقسة ان أباها يمثل دور المهرج في سبيلها هي • صحيح أنه كان يرغب كشيرا في أن يرى ناستيا متزوجة عمى • ولكنه كان لا يمثل دور المهرج الا من أجل أن يجد منفذا لضروب الغضب التي كانت تتراكم في نفسه • ان حاجته الى السخرية والى سلاطة اللسان كانت أقوى منه • كان مثلا يصطنع أوضاع رجل متملق دنيء دناءة كريهة ؟ ولكنه كان يحســرص على أن لا يُخدع أحد في أمر هذا التملق : كان كل انسان يدرك ان تملقه هذا مصطنع ، فكلما كان تملقه أكبر كانت سخريته ألذع . هكذا خلق • وقد أتبح لجميع أولاده أن يعهد بهم الى مدارس جيدة بموسكو أو بطرسبرج ، ولكن ذلك لم يتم الا بعد أن استطاعت ناستيا أن تبرهن لأبيها بالحجة المقنعة أن تعليمهم سيكون على نفقتها هي ، أي من الثلاثين ألف روبل التي أهدتها اليها تاتيانا ايفانوفنا •

والحق أن هذه الثلاثين ألف روبل لم تقبل من تاتيانا ايفانوف ايوما ؟ ولكن من أجل أن لا تحزن تاتيانا ايفانوفنا ، ومن أجل أن لا تحزن تاتيانا ايفانوفنا ، ومن أجل أن أيلجأ اليها متى احتاجت الأسرة الى أى مال • ومن أجل اقناعها اقناعاً تاما اقترض منها فعلا مبلغ ضخم فى مرتين • ولكن حين ماتت تاتيانا ايفانوفنا منذ ثلاث سنين آلت هذه الثلاثون ألف روبل الى ناستيا رغم ارادتها • وقد ماتت المسكينة تاتيانا ايفانوفنا فجأة • كانت الأسرة تستعد كلها لحضور حفلة راقصة ستقام فى منزل أحد الجيران

من أصحاب الأملاك • فما ان فرغت تاتيانا ايفانوفنا من ارتداء ثوب الحفلة، ومن تتوييج رأسها بأكليل رائع من ورود بيضاء ، حتى شعرت بألم على حين فجاة ، فتهالكت على كرسسها ولفظت أنفاسها الأخبرة . وقد دفنت مع اكليل الورد الذي توجت به رأســها • واســــتيد بناســـتيا عنــدئذ حزن شديد وكرب عظيم • ولقد كانت تاتيانا ايفانوفنا قبل موتها تدلل فی المنزل کثیرا وتداری کما یداری طفل · وما کان أشد دهشة الناس حين اطلعوا على وصيتها فرأوا ما فيها من حكمة • لقـــد أوصت تاتيانا ايفانوفنا بباقي ثروتها ، بعد اقتطاع الثلاثين ألف روبل التي خصت بهـــا ناستیا ، أوصت بباقی نروتها ، وهو يبلغ حوالی ثلاثماثة ألف روبل ، للسيمات تنفق في تعليمهن وفي تزويدهن ببائنة حين ينهين دراستهن ٠ وفي السنة نفسها التي ماتت فيها تاتيانا ايفانوفنا ، تزوجت بيربلتسين. لقد ظلت في منزل عمي بعد وفاة المجنرالة ، أملاً منها في التشبث بتاتيانا ايفانوفنا • وفي أثناء ذلك توفيت امرأة الموظف المتقاعد الذي كان قــــد اشترى ميشينو ـ وميشينو هي تلك القرية الصغيرة نفسها التي جرى فيها ذلك المشهد بين أوبنوسكين وأمه من جهة وبين مطاردي تاتبانا ايفانوفنا من جهــة أخرى \_ وكان لهذا الموظف ، وهو انســــان مناكد مشاكس كريه ، كان له من زوجته الأولى ستة أولاد صغار . وقد َّر الرجل أن بيربلتسين تملك بعض المال ، فبعث يخطبها زوجة له ، فسرعان ما لت الطلب • ولكن بيربلتسين كانت فقــــيرة فقر أيوب • انها لا تملك الا الثلاثمائة روبل فضة التي أهدتها اليها ناستيا بمناسبة زفافهــا • فالزوج والزوجة يتشاجران الآن من الصباح الى المساء • انها تشد شعر الأولاد ، وتوزع عليهم اللطمات قوية شديدة • حتى لقد قيل انها تنشب أطافرها في ذوجها ولا تنقطع عن تذكيره بأنها ابنة ليوتنان كولونيل •

ولميز تتشيكوف نهاية أيضا • لقد احتكم ميز تتشيكوف الى عقله فعدل

عن تاتبانا ايفانوفنا ، وانصرف شيئا فشيئا الى دراسة الزراعة . وقد زكاه عمى لكونت ثرى ، وأوصاه به خيرا • كانت أملاك الكونت تقع على مسافة نحو ثمانين فرسخا من ستيبانتشبكوفو وكان عدد أفنانها ثلاثة الاف نفس ٠ وكان الكونت لا يزور أراضــــه الا لمامــا • لاحظ الكونت كفـــــاءات منز نتشبكوف فا خذ بها ، ونظر بعين الاعتبار الى تزكمة عمى وتوصيته أيضا ، فعرض على منزنتشكوف أن يتولى ادارة قرية له كان قد طرد منها ناظرها القديم منذ قليل ، وهو رجل ألماني نهب الكونت وجرده كما تجرد شجرة زيزفون من قشرها ، رغم ما عرف به الألمان من أمانة هي مضرب المثل • فما انقضت خمس سنين على استلام ميزنتشيكوف ادارة القرية حتى تغير وجــه القـــرية فلا تكاد تعرف ؟ اغتنى الفلاحـــون ، وباشروا زراعات كانت تعد قبل ذلك مستحلة ، وتضاعفت الايرادات •• فذاع صيت الناظر الجديد ، وأصبح الناس لا يتحدثون في المنطقة كلها الا عن ثقافته وكفاءاته ومقدرته • ولذلك ما كان أشد ذهول الكونت وما كان أشد حزنه حين أعلن له مزنتشيكوف ، بعد توليه ادارة القرية مدة خمس سنين ، أنه لن يبقى في خدمته ؟ أعلن ميز تتشيكوف ذلك للكونت جازما قاطعا ، غير حافل بتوسلات الكونت وضراعاته ، وغير عابيء بمسا جيرانه هو الذي أغرى ميز تشيكوف بتركه ، أو أن أحد أصحاب الأملاك في المنطقة المجاورة هو الذي حضه على ذلك ليمهد اليه بادارة أملاكه • فما كان أشد دهشة الناس حين علموا بعد شهرين أن ايفان ايفانوفتش قد استقر في قرية جميلة عدد أقنانها مائة ، وتبعــــد عن قرية الكونت مسافة أربعين فرسخا ، وقد اشتراها من أحد رفاقه القدامي في الجيش بعد أن دمرهذا نفسه في الفحش والفجور! وسرعان مارهن ميزنتشيكوف

عقاره ، ثم اذا هو يملك مائة وستين نفسا بعد انقضاء سنة واحدة على ذلك .

أصبح الآن اذن من أصحاب الاملاك ، وأملاكه هي من تلك الأملاك التي لا ينقصها شيء • والناس جميعا يتساءلون من أين جاء بهذا المال كله ، وبعضهم يهز رأسه محترساً لا يريد أن يورط نفسه في كلام ٠ ولكن ايفان ايفانوفتش يحتفظ بهدوته لا يعكره عليه شيء ، ويشعر انه على حق تام في كل ما فعل • وقد استدعي أخته من موسكو ، وهي أخته تلك التي أعطته الروبلات الثلاثة الأخيرة التي كانت تملكها ، من أجل أن يرقُّع حــذاءيه قبل رحيله الى ســتيبانتشبكوفو • انهــا فتاة رائعة ، فد تحاوزت سن الشماب الأول، لطيفة ودود محيبة مثقفة، ولكنها وجلة وجلا شديدا • لقد تعذبت زمنا طويلا بموسكو ، حيث كانت تعمل وصيفة لسيدة محسنة ، فهي الآن تطري أخاها اطراء عظيما ، وتدير شــــــثون منزله ، وتطيعه طاعة عماء ، وتعلن أنها سعيدة كل السعادة • وأخوها لا يدللها كنيرا ، حتى انه يهملها بعض الاهمال ، ولكنها لا تلاحظ هي ذلك . والناس في ستمانتشكوفو يحمونها كشيرا ، وقد هزت نفس السمد باختشایف ، حتی لیقال انه یود لو یخطبها لولا أنه یخشی أن ترفضه . على أننا نأمل أن نتكلم عن السيد باختشايف بمزيد من الافاضة فيرواية قريبة •

أحسب اننى استعرضت جميع الناس ، ولكن لا! ٠٠٠ نسيت أنأقول ان جافريلا قد طعن فى السن كثيرا فسى ما تعلمه من اللغة الفرنسية نسيانا تاما . أما فالالى فهو الآن حوذى رائع ، وأما فيدوبلياسوف فقد أدخل مستشفى المجانين منذ زمن طويل ، وأظن أنه قد مات فيه ٠٠٠ سوف أسافر قريبا الى ستيبانتشيكوفو ، فأسأل عنه عمى ٠٠٠

مَـلمُ لاحمُّ ١٨٥٩

« حلم العم » حلم العم » حلم العم » كتبت سيستة ١٨٥٨ بهدينة سيميبالاتسيك ، ونشرت في مجيلة « كلام روسييا » ، آذار مارس ١٨٥٩ ٠

#### erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصب لالأول

ماريا الكسمندروفنا موسكاليوفا هي السميدة المسرموقة في مورداسسوف • ذلك امر لا مراء فيسه ، ولا يمكن أن يخالطه ظل من شك • يحسب المسرء حين يراها أنها لست في حاجة

الى أحد ، وأن جميع النساس في حاجة اليهسا . والحق ان الناس لا يحبــونها كثيرا • حتى ان كتـــيرا منهم يكرهونهـــا كرها واضحا. ولكنهـــا تبث الخـــوف في القـــلوب ، ولا شيء يحـــلو لهــا أكثر من ذلك، لأنه دليل على سياسة عليا • مثلا : لماذا نرى ماريا الكسندروفنا التي تحب النماثم الى درجة العبادة ، ولا يغمض لها جفن طوال اللل اذا هى لم تستطع أثناء النهار أن تعرف شيئًا جديدًا ، لماذا تتمكن رغم ذلك من اصطناع هيئة الفخامة والأبهة الى هذا الحد ؟ ليس يخطر ببالنا أبدا أن سيدة على هذا الجانب العظيم من النبالة يمكن أن تكون أكبر نمامة في العالم ، أو أكبر نمامة في مورداسوف على الاقل • بالعكس : ان المرء لمستعد أن يحلف أن الأقاويل لا يمكن أن تتداولها الألسن في حضورها، وأن ناقلات الأنباء لا بد أن تحمر وجوههن وترتجف أجسامهن أماءيما موضوعات سامية رفيعة • ومع ذلك فانها بارعة في معرفة الأنساء براعة وهي تعرف عن بعض سكان مورداسوف فضائح سرية تبلغمن الفظاعةأنها لو بدا لها أن تكشف عنها في اللحظة المناسبة وأن تبرهن على صـــحتها

برهانا لا يستطيع غيرها منله ، اذن لاهتزت مورداسوف على قواعدها اهتزاز لشبونة حين باغتها الزلزال ، ولكن ماريا الكسندروفنا تظلمنطوية على أسرارها انطواء شديدا ، لا تشير اليها الا في مناسبات خطيرة لأصدقاء حميمين جدا ؛ وهي تكتفي بالالماع الى ما تعرفه الماعا خاطفا ، لأنها تؤثر أن تروع محدثها ( أو محدثتها ) وأن تجعله يحبس أنفاسه ، على ان تسحقه سحقا حاسما ، تلك براعة ، تلك موهبة ، وقد تميزت ماريا ألسكندروفنا بيننا دائما بأنها سيدة لائقة ؛ ذلك أمر لا يضارعها فيه أحد ، وبفضل أنها سيدة لائقة انما يصعب أن تعد بين نمامات مورداسوف العاديات ، ان في سيدة لائقة انما يصعب أن تعد بين نمامات مورداسوف العاديات ، ان في الأرض ، مع تظاهرها بأنها قالت الكلمة القاتلة سهوا وغفلة ، وأنتم تعلمون أن هذا النوع من اللعلف والرهافة وقف على أبنساء المجتمسع الراقي ، ومهما يكن من أمر فتلك عندها براعة من براعات الحسواة تقوقت فيها على « ببنتي » \* •

ولماريا الكستندوفنا علاقات كشيرة ، ان أكثر الأشخاص الذين يزورون مورداسوف يطرون حفلاتها أشد الاطراء ، حتى اذا غادروا مورداسوف أخذوا يبادلونها الرسائل ، حتى لقد نظم أحدهم في تكريمها قصيدة شعر كانت ماريا تظهر عليها الناس معتزة فخورة ؛ كما أن كاتبا من الكتاب أهدى اليها رواية من تأليفه بعد أن قرأها في سهرات منزلها حين كان مارا بالمدينة ؛ فكان لهذا الاهداء أثر من أعظم الآثار ؛ كما أن العالم الألماني الذي جاء من كالسروهي خصيصا للكشف عن المدور الخاص الذي تقوم به الدودة القرناء في افساد قميح مقاطعتنا ، والذي كتب عن هسده الدودة أربع كراريس ، قد بلغ من تأثره باستقبال ماريا الكسندروفنا له وتوددها الله ولطفها في معاملته أنه ما يزال حتى يومنا هذا ببعث اليها من كالسروهي برسائل تغيض احتراما وعلما وأخلاقا ،

حتى لقد مضى بعضهم في بعض الظروف الى حد تشبيهها بنابلمون • لا شك أن هذا التشبيه قد أطلقه اعداؤها ، من قبيل السخرية لا من قبيل الاعجاب المحض • ولكن مع اعترافي بسخف هذا التشبيه فانني أتجــرأ فالقى هذا السؤال البسيط: لماذا دار رأس نابليون حمين ارتفع ذلك الارتفاع العظيم ؟ لقد قال دعاة الشرعية \* أن ذلك يرجم الى أز عالية ؟ لذلك كان لا بد أن يشعر بدوار حين رأى نفســـه مرتفعا ذلك الارتفاع كله بالقياس الى المكانة التي يستحقها • ورغم البراعة الواضحة في هذا الجواب الذي يذكر بأحسن عهد من عهود النظام القديم ، فانني أجازف فأتسامل أيضا : لماذا لن تشعر ماريا الكسندروفنا يوما بدوار في أى ظرف من الظروف ؟ لماذا ستظل ســـيدة مورداسوف الأولى غـــير منازعة ؟ صحيح أنه مرت أحداث معينة وظروف صعبة كان كل واحــد فيها يقول : فلنر ما عسى تفعل ماريا الكسندروفنا ! ولكن الخطوة المحرجة قد خُطيت وتم تجاوزها وو'جد المخرج منها دون عقبات ، وســـار كل شيء بعد ذلك كما كان يسير من قبل ، بل وخيراً مما كان يسير من قبل! من ذلك مثلا أنه حين فقد آناستازي ماتفتش منصبه ( وهو زوج ماريا ألكسندروفنا ) لعجزه وقلة ذكائه بعد أن أثار غضب مفتش كان يقسوم بجولة ، توقع الناس أن يروا ماريا ألكسندروفنا ذليلة تتوسل وتتضرع • • أى تخفض جناحها وتخنسع ! ولكن أبدا • • • لقسد شعرت ماريا ألكسندروفنا أن لا فائدة من التوسيل والضراعة • ثم قادت المسركب ببراعة تبلغ من الاحكام أنها لم تفقد شيئًا من نفوذها وأن منزلها ظل يعدُّ أول منزل في مورداسوف • ولقـــد تولت زوجة وكمل النـــابة ، آنا نيكولايفنا آنتيبوفا ، وهي العدوة اللدود لماريا الكسندروفنا ، وصديقتهــا في الظاهر ، تولت اشاعة النبأ في الناس والتشبهير بسقوط غريمتهــــا ،

ولكن حين لوحظ أن ارباك ماريا الكسندروفنا ليس بالأمر السهل، أ درك انها أصلب عودا وأقوى بأسا مما تُنصو ّر في أول الأمر •

وما دمنا قد ذكرنا اسم اناستازی ماتفتش ، زوج ماریا ألسكندروفنا، فلنقل عنه بضع كلمات • هو أولا رجل مهيب الطلعة جداً ، له وجـــه فلاح • ولكنه في اللحظات الحرجه يفقد سيطرته على نفسه ويصبح أشبه بخروف ضل طريق الخروج من حظيرته • حقا ان له مظهرا مهيبا ، ولا سما حين يحضر حفله عشاء ذات أبهة ، لابسا ربطة عنق بيضاء • وليس على المرء عندئذ الا أن ينصم أذنيه • انه حقاً غير جدير بأى ينتمى الى ماريا ألكسندروفنا • ذلك رأى الناس جميعا • وهو على كل حال ما كان ليحتل منصبا من المناصب لولا عبقرية زوجته • وفي رأيي المتواضع أنه كان ينمغي منذ زمان طويل أن يجعل فرّ اعه لتخويف العصافير في الحديقة • فهناك ، هناك فقط ، كان يمكن أن ينهض بالدور الذي لايمكن انكاره علمه ، الدور الذي يناسب هيئته الفخمة ، وهو أن يكون حاميا • ومن أجل ذلك انما اتخذت ماريا ألكسندروفنا قرارا له ما يسوغه حمين أبعدت آناستازي ماتفئتش الى أرضها التي تملكها على مسافة ثلاثة فراسخ من مورداسوف ــ وهي أرض تضم مائة وعشرين نفساً هي ( يبجب أن نذكر هذا عابرين ) جميع الموارد التي بفضلها تعيش ماريا الكسندروفنا تلك الحياة المحترمة في منزلها. وقد أدرك كل واحد عندئذ أنها لم تحتفظ بزوجها قريبًا منها قبل ذلك الا لمنصبه وراتبه وما ينشأ عنهما من منافع • أما وقد أصبح لا يتقاضى شيئا ، فقد كان لا بد من اقصائه ، لأنه لا يصلح لشيء ولافائدة منه • ولذلك حظيت ماريا ألكسندروفنا حين أقصت زوجها بامتداح جميع الناس سداد َ رأيها وصلابة عزيمتها ٠

ويعيش آناستازي ماتفتش في القرية حياة هادئة • لقد ذهيت اليه

أزوره ، وقضت معه ساعة كاملة ممتعة جدا • انه يجرب ربطات عنقــه البيضاء ، ويلمع أحذيته بنفسه ، لا عن عوز وحاجة ، بل حبا بالفن ، فهو يحرص أشد الحرص على أن تكون أحذيته باهرة بلمعانها • وهــو يحب الاستحمام حبا عظيما ، ويرشف شايه ثلاث مرات في النوم ، ولا تتعدى سعادته هذه الحدود • هل تتذكرون تلك الحكاية الكريهه الني شاعت بيننا منذ سنة ونصف سننة عن سلوك زينائيد آتاناسيفنا ، الابنــة الوحيدة لماريا ألكسندروفنا وأتانازي ماتفتتش ؟ ان زينائيد \_ وهذا مشتق من اسمها زينا ـ فتاة بارعة الجمال حسنة الثقافة، قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها ، ومع ذلك لم تتزوج • فمن بين الأسباب التي 'يرد اليها أنها لم تملك حتى الآن زوجا سبب ٌ هــو أهم تلك الأســـباب ، وهو تلك الشائعات الغامضة التي سعت في الناس عن علاقات غريبة قامت منذ تمانية عشر شهرا بينها وبين معلم مدرسة من مدارس القرى ، وهي شائعات تصر على أن لا تنطفىء ، فما زالت ألسنة الناس تتحدث حتى الآن عن رسالة غرامة كتبتها زينا ، وتناقلتها الأيدى في مورداســـوف • قولوا لي مع ذلك : من ذا الذي رأى تلك الرسالة ؟ واذا كانت الأيدي قد تناقلتها فمن أين وصلت الى هذه الأيدى ؟ لقد سمع كل واحد كلاما عن هذا الأمر ، ولكن ما من أحد رأى بعينيه شيئا ! على كل حال ، أنا لم ألق أحداً رأى بعينيه تلك الرسالة • واذا ألمع أحد الى أمر الرسالة أمام ماريا ألسكندروفنا، فانها لا تزيد على أن لا تفهم ٥٠٠ فافرضوا أن هناك رسالة كتبتها زينـــا حقا ، افرضوا أن زينا سطرت بضع كلمات ( ويغلب على ظنى أن زينا قد فعلت ذلك ) ، أفــــلا ترون اذن الى هــــذه الىراعــة من جانب ماريا القضية ، وخنق فضيحة كهذه الفضيحة ؟ ان لم يوجد أثر فلا دليل ! والله يعلم كم جهدت ماريا ألكسندروفنا هذه نفسها ، التي تترفع عن الاصغاء

الى نميمة كهذه النميمة ، كم جهدت فى سبيل أن تحافظ على شرف ابنتها الوحيدة سليماً لا يمسه أذى ! ثم انه لامر يسهل فهمه أن لا تكون زينا قد تزوجت ، فأين الشاب الذى يصلح زوجا لها هنا ؟ ان زينا لا يمكن أن تتزوج الا أميرا حاكما ، هل رأيتم جمالا كهذا الجمال فى يوم من الايام ؟ الحق أن زينا مزهوة بنفسها ، ولعلها مسرفة فى الزهو بنفسها ، وقد قبل ان موزجلياكوف يسعى اليها ، ولكن هل هذا زواج ممكن ؟ من هو موزجلياكوف هذا ؟ صحيح أنه شاب وسيم أنيق ، وهو يملك مائة وخمسين نفسا ، وهو قادم من بطرسبرج ، ولكن طائش ثراد أهوج ، متشرب بآراء عصرية مفرطة ، ما قيمة مائة وخمسين نفسا حين يتباهى صاحبها بأفكار جديدة ؟ لا ، ذلك زواج مستحيل !

ان كل ما قرأتموه الآن انما كُتب منف حوالى خمسة أشهر ، أثناء اندفاعة عاطفية حنون معجبة واننى لأعترف لكم سلفا بأننى متعلق قليلا بماريا ألكسندروفنا وكتت أود لو أكتب بضع كلمات مديح عنهذه السيدة الممتازة ، في صورة رسالة شبيهة بتلك الرسائل التي طبعت في الزمان الماضي ( ذلك الزمان الذي أحمد الله على أنه لن يعسود قط ) في جريدة « تحلة الشمال ، \* وغيرها من الجرائد والمجلات و ولكن الواقع أنه ليس لى صديق ، ناهيك عما أشعر به من خجل يشعر بمثله الكتاب ولم تكن الا محاولة قلم مهجور على الطاولة و

انقضت اذن خمس سنين؟ وفجأة وقع حادث غريب في مورداسوف: ففي ذات صباح ، في ساعة مبكرة من ذات صباح ، ظهر الأمير ك فجأة في المدينة ونزل ضيفا على ماريا ألكسندروفنا ؟ وكانت نتائج وصول الأمير ك من الأمور التي لا سبيل الى حسابها ، لم يمكث الأمير ك في مورداسوف الا ثلاثة أيام ، ولكنها ثلاثة أيام خلفت ذكرى تتصف بأنها قدر لا رادً له ؟ بل يبجب أن أقول أكثر من ذلك : يبجب أن أقول ان الأمير قد قلب المدينة عاليها سافلها • ولا شك أن قصة هسذا الانقلاب هي صفحة من الصفحات الرئيسية في تاريخ مورداسوف • فهذه الصفحة هي التي فررت أخيرا ، بعد تردد كنير ، أن أقدمها للجمهور الكريم في صورة أدبيب ليحكم عليها • ان كتابي يشتمل على الحكاية الغريبة الكاملة لصعود نجم ماريا ألكسندروفنا وما حظيت به من مجد ، وما هوت اليه بعد ذلك من سقوط كان له دوى كبير ، كما يشستمل على حكاية منزلها كله في مورداسوف ، وذلك موضوع يفسري الكاتب أيما اغراء • على أن من الضروري قبل كل شيء أن أشرح جانب الغرابة في دخول الأمير ك الي مورداسوف ، وكذلك في وصوله الى منزل ماريا ألسكندروفنا • لهذا لا بد من بضع كلمات عن الأمير ك • ناهيك عن أن سيرة حياة هذه الشخصة أمر لا يمكن الاستغناء عنه اطلاقا لاتمام قصتنا • واذن فلأبدأ •

# الفصل الث ني



أن أقول قبل كل شيء ان الامسير ك لم يكن طاعنا في السن كشيرا • ومع ذلك فان المرء لا يملك حين يقع عليه بصره الا أن يتصسور أنه يوشك أن يتهاوى ، من فرط ما يبدو متهدما بل قل مهترئاً •

لطالما رويت عنه في مورداسوف حكايات تفوق غرابتها الحيال وحتى لقد قيل ان هذا الشيخ قد رجع عقله الى الطفولة و والأمر الذي كان يبدو لجميع الناس غريبا غرابة خاصة هو أن هذا الملاك الذي يملك أربعة آلاف نفس والذي ينحدر من محتد نبيل ، والذي كان في وسعه ، لو شاء ، أن يمارس نفوذا كبيرا على اقليمنا ، انما كان يعيش متوحدا منعزلا في أملاكه العظيمة ؛ وأكثر الذين عرفوه منذ سبع سينين أو ثمان أتناء اقامته في مورداسوف يزعمون أنه كان في ذلك الأوان لايطيق الوحدة والعزلة ، ولا يتصف بشيء مما يتصف به ناسك معتكف .

## اليكم مع ذلك ما استطعت أن أعرفه عنه من أحدهم :

لقد دخل الأمير ، ابان شبابه ، وذلك يرجع الى عهد بعيد جداً ، دخل الحياة دخولا ساطعا يبهر الأبصار ، وأنفق أموالا طائلة فى غيير مبالاة ، وغنى أغنيات غرام ، وقال فكاهات جناس ، دون أن يبرهن على ذكاء أو كفاءة فذة • وكان طبيعيا أن تذهب فى ذلك ثروته كلها ، حتى

اذا تقدمت به السن رأى نفسه صفر اليدين على حين فجأة . فنصـــحه أحدهم يومئذ أن يعود الى املاكه التي كانت ستباع بالمزاد • فعزم أمر. على ذلك ، وجاء الى مورداسوف يقيم فيها ستة أشهر • وقد أعجبته الحياة في الريف كثيرا ، وبدد هنالك آخر قرش كان قد بقي له ، بدُّد. في فجوره المألوف وفي مغامرات عاطفية مع عدة سيدات من البندر • على أن الامير كان انسانا ممتازا رغم أفعاله الشاذة الفسريبة الاميرية ، حنى ان هذه الأفعال الشاذة الغريبة نفسها لم تسؤ الناس ولا نفرتهم ، بل لقد أحدثت أثرا في أهل مورداسوف الذين كانوا يرون فيها سمه من السمات التي يتميز بها المجتمع الراقي • والسيدات هن ۖ اللواتي لم ينقطع اعجابهن بهذا الضف الفتان الاخاذ • وقد احتفـظ الناس عن ذلك العهد بعـدة ذكريات طريفة • يقال مثلا ان الامير كان يقضى أكثر من نصف النهار في اتمام زينته ، وانه كان كمن يتألف من قطع مجلوبة من هنا ومن هناك ٠٠ لم يكن أحد يدرى أين ولا متى تفكك هذا التفكك • كان له شعر اصطناعی ، وشاربان اصطناعیان ، ولحیتان اصطناعیتان ، أی کان شیعر رأسه كله اصطناعيا مصبوغا بسمواد فاحم • وكان يخضُّ وجهمه بالمساحيق في كل يوم • ويقال انه بفضل نوابض مخبـــأة ببراعة تحت قعة شعره الاصطناعي ، كان يخفي تعجاعبد وجهه • ويقال أيضا انه كان يليس مشدا لأن أحد أضلاعه كان قد تحطم حين قفز من النافذة قفرة سريعة أثناء احدى مغامراته الغرامية في ايطاليا • وكان الأمير يعـــرج بساقه السرى ، وكان الناس يؤكدون أن هذه الساق اصنطاعة ، وأن ساقه الصبحيحة الأولى قد كسرت في باريس ، أثناء مغسامرة أخرى ، فأبدلت بساق اصطناعية تمحاكى الأولى محاكاة جيدة • وما أكثر ما كان يقال على كل حال ! ••• والحق أن عينه اليمنى كانت من زجاج ، ولكن هذا الزجاج كان يحاكى العين الأصلية محاكاة فنية بارعة ؟ كمسا أن

أسنانه قد صنعتها له يد ماهرة • كان يقضى النهار كله في التطيب والتعطر والندهن • ويتذكر الناس مع ذلك أن الأمير قد أخذ منذ ذلك الحسين يهوى الى الهرم والتقحل سريعا ، وأنه أخذ يثرثر ثرثرة لا تطاق • اذن لقد انتهت حاته • وكان الناس جميعاً يعلمون ان جبيه فد خوت ، وانه اصبح لا يملك فجلة ! ولكن في تلك اللحظة ماتت احدى قريباته فجأة، وهي امرأة طاعنة في السن كانت تقيم دائما بياريس ، وكان هو لا يأمل ان يرثها بحال من الأحوال ، مانت فجأة بعد شهر واحد من دفنها وريثها الشرعى ، وذلك أمر لم يكن في الحسبان • فكذلك أصبح الأمير يملك ارضا زراعية عظيمة تضم أربعة آلاف نفس ، وتقع على مسافة ستين فرسخا من مورداسوف ، يملكها خالصة له بغير شريك • وسرعان ما سافر الأمير الى بطرسبرج يسوَّى أموره ويدبر شئونه • وفي ذلك الحين انما أولمت له سيداتنا مآدبة وداع جمعن نفقاتها اكتتابا • فما كان أزخر تلك الحفلة ينكات الجناس ، وعجائب الفكاهات المرحة والنوادر المليحــة والأمازيح المسلمة ! ••• وقد وعد الأمير للقمن َّ قريباً في دوخانوف ( القرية التي تمثل في نظره اكتشاف كنز جديد ) ، وحلف لتابعن ً الحفلات والنز هات والبالات والأسهم النارية بغير انقطاع متى عاد • وفي أثناء الســــنة التي انقضت على سفره لم تتحدث السيدات الا عن هـــذه الحفلات الموعودة يانتظار عودة شيخهن اللطيف العزيز • ومن أجل أن يخادعن لهفتهن الرهبية الى تحقيق هذه الوعود ، قمن برحلات الى دوخانوف ، حيث كان يوجد منزل عريق من منازل السادة الكيار ، له حديقة تتناثر فيها أكواخ جميلة ، وبيوت صغيرة ، ومبان أخرى رائعة ، وتزينها أشجار الأكاسيا مقدودة ً على صور أسود ِ ، وتحلُّيها تلال مصنوعة ، وغدران تنزلق على صفحة أمواهها مراكب ، وتماثيل خشبية تمثل أتراكا ينفخون في شبابه. وعاد الأمير أخيرًا • ولكن ما كان أشد دهشة الجميع ، وما كان أشد

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

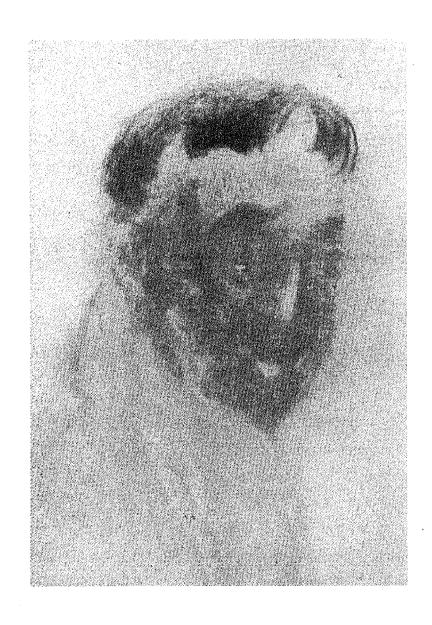

الامسير بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا

عجبهن ، حين لم يتوقف في مورداسوف بل مضي الى دوخانوف رأســا ليقبم فيها متوحدا معتزلا • وانتشرت عندثذ شاثعات غريبة ، حتى صارت حكاية الأمير منذ ذلك الحين حكاية غامضة تحيط بها الاسرار وتنسيج حولها الأساطير • قبل أولا ان الأمور في بطرسبرج لم تجر هينة " لينة " ، وان بعض أقرباء الأمير ممن سيكونون ورثته قد حاولوا بسبب خرفالامير ان يتم عليه الحجر وأن تقام عليه وصاية ، مخافة أن يبدد أمواله مرةً أخرى • بل قيل أكثر من ذلك : قيل ان أقرباء هؤلاء الذين سيرثونه قد حاولوا ادخاله مستشفى للمجانين ، غسير أن واحدا من أقربائه ، وهو شخصة خطيرة الشأن رفعة المنزلة ، قد اعترض على ذلك مبرهنا برهانا واضحا على أن الأمير المسكين الذي يوشك أن يكون ميتا منذ الآن ، لن يطول عمره ولن يلبث أن يلفظ أنفاسه الأخيرة ، وعندئذ تئول جميع أملاكه الى ونرثته ، فلا لزوم للجوء الى مستشفى المجانين ! ويقال ان هذا كله قد بلغ من ترويع الأمير ومن بث الرعب والهلع في قلبسه أن طبعه قد تغير تغيرا تاما فدفعه الى نشدان الوحدة والتماس العسزلة • وقد ثار فضول بعض أهل مورداسوف فمضموا الى دوخانوف يزورون الأمير مهنئين بسلامة العودة ، فاما أنهم طردوا شر طردة ، واما انهم استقبلوا استقبالًا غريبًا الى أبعد حدود الغرابة • لقد أصبح الأمير لا يعرفأصحابه القدامي • وقيل عندئذ انه يتظاهر بذلك عامدا • وقد مضى الحاكم يزوره أىضا •

فلما عاد قال ان الأمير قد اختلط عقله بعض الاختلاط فعلا ؟ وأصبح الحاكم منذ ذلك الحين لا يذكر زيارته دوخانوف الا ويتصعر وجهه ٠ أما السيدات فانهن لم يفعلن ازاء ذلك الا أن يطلقن صبيحات الاستياء والامتعاض ٠ وقد علم في تلك الأثناء أمر هام هو التالى : أن الأمير واقع تحت سبطرة امرأة تسمى ستيانيد ماتفئفنا > لا يدرى الا الله من أين

خرجت • انهـا امرأة ضخمة بدينـة متقدمة في السن ، جاءت معــه من يطرسسرج ، ترتدي أثوابًا هندية ، وتحمسل مجمسوعة المفاتيح ؛ والأمير يطعها في كل امر ، ولا يجرؤ أن يخطو خطوة بدون اذنها ؛ وهي تفسله بنفسها ، وتسلبه وتسرى عنه وتدلله وتهدئه كأنه طفل صغير ٠ وقد دبّرت الأمر بحيث تقصى عنه جميع الزائرين ، ولا سيما الأقــرباء الذين أخذوا يتوافدون شيئا فشيئا على دوخانوف مستطلعين •وقد تناقش الناس بمورداسوف طويلا في أمر هذه العلاقة التي لا يفهمها العقــل • يقال لها ستبيانيد ماتفتفنا كانت تسموس أملاك الامير على ما تشاء ، فهي تصرف النظار أو الخدم ، وهي تتقاضي الايرادات ، بل لقد اســـتطاعت أن تحكم الفــلاحين وأن تجعلهم راضين ســعداء ، يغيطون أنفسهم على ما كتب لهم • وفيما يخص الامير نفسه ، عُـلم أنه ينفق القسم الأكبر من يومه في اتمام زينته ، وتحريب شـــعره المستعار ، وارتداء « فراكاته » الكثيرة • ثم هو يقضى باقى الوقت في صحبة ستبيانيد ماتفتفنا يلعب الورق ويحقق انتصارات • وهو يقوم بنزهات في بعض الأحيان ، راكبا حصانا انجلىزيا وادعا هادثًا • وفي مثل هذه الأحوال تتبعه ستسانيد ماتفئفنا على عربة مغطاة من قسل الاحتباط ، لأن الأمير لا يمتطى الحصبان الا دلالا وغنجاً فهو ما ينفك يترنح ويتهدزز في ركابه • وقــد يْـرى في بعض الأحمان سائرًا على قدميه ، مرتديًا معطفًا ، وأضعًا على رأسه قبعة من قش ضافية الحافات ، لافاً عنقه بمنديل وردى اللون ، جاعلا نظارته فوق عنه ، حاملا سلة صغيرة بيده ، مطوِّفاً هنا وهناك يجمع فطورا أو يقطف أزهارا برية • وفي مثل هذه الأحوال تتبعه ستبانيد ماتفتفنا ماشية على قدميها ، يينما يسير وراءهما ، وعلى مسافة منهما ، خادمان طويلان مع العربة . فاذا اتفق مصادفة أن مر أحــد الفلاحين رأيت الفــلاح يصطف جانبا ،

ويرفع طافيته ، وينحني انحناء شديدا ويقول : « سلاما ايها الامير يا ابانا؛ سلاماً يا صاحب السعادة يا شمسنا » ، فيسارع الامير الى وضع نطارته على عينه ناظرا الى الفــلاح ، ثم يحنى راسه قليــلا ويقول : « ســعدت يوما یا صاحبی ، سعدت یوما » • ور ویت فی مورداسوف اشیاء کثیرة من هذا القبيل ، لان الناس في مورداسوف قد ابوا ان ينسوا الامير ، وذلك لانه جار قریب جدا! لذلك ما كان اشد دهشتهم وذهولهم جميعا حين شاع بينهم في ذات صباح ان الامير، هذا الناسك المعتكف، هذا الانسانالغريب الاطوار ، موجـود بنفسه الان في المدينــة وأنه نزل ضــــيفا على ماريا الكسندروفنا ! تحـرك الناس جميعـا واضطربوا ، منتظـرين أن تتضح الامور ، وتساءل كل منهم عن دلالة ذلك ، وتهيا بعضهم للذهاب الى منزل ماريا ألكسندروفنا تفسها يستطلع الانباء ٠٠٠ فالى هذا الحد بدا لهم وصول الامير حدثاً عجيباً من الاحداث • وتبادلت السيدات اليطاقات ، وتزاورن، وأرسلن وصيفاتهن وحتى أزواجهن ليأتونهن بالأخيار • والامر الذي كان يبدو غريبا عجيبا هو أن الامير قد آثر ماريا ألسكندروفنا ، وخصها بالنزول ضيفا عليها من دون سائر الناس • والسيدة التي أظهرت أشد الاستياء انما هي آنا نيكولايفنا آنتيبوفا التي يمت اليها الأمير بقربي بعيدة. ولكن لا بد لنا ، حتى نوضح جميع هذه الأسئلة ، أن نمضي الى منزل ماريا ألكسندروفنا نفسها ، راجين من قرائنا الأجلاء أن يصحبونا في هذه الزيارة • ولئن كانت الساعة لم تتجاوز العاشرة من الصباح ، فلا شك أن ماريا ألكسندروفنا لن ترفض استقبال أصدقائها الخلص • فلنذهب اذن المها واثقين مطمئنين •

#### erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصل الثالث

هى العاشرة من العسباح • نحن الآن فى منزل ماريا ألكسندروفنا ، الذى يقع فى عرض شارع كبير • ونحن من هسذا البيت فى الغرفة التى تسميها ربة المنزل صالونها فى الأيام الكبرى •

و لماريا ألكسندروفنامقصورة خاصة بها أيضا. ان أرض هذا الصالون معتنى بها كثيرا ، والجدران قد شد عليها ورق لا بأس به • اللون الأحمر يغلب على أثاث الصالون ، وهو أثاث دميم على كل حال • هنـــاك مدفاة ، وعلى المدفأة مراة ، وأمام المرآة ساعة يعلوها تمثال يمثل اله الحب ، وهو تمثال لا يدل على ذوق رفيع • وبين الفراغات التي تفصـــل النوافذ مرآتان أحضريان رفع عنهما غطاءاهما على عجل • وأمام المرآتين ، وعلى الطاولات الصغيرة ، وضعت ساعات أيضًا • وفي آخر الصالون يمتد البيانو الراثع الذي جلب لزينا ، ملاصقا للحدار : ان زينا موسيقية • وأمام المدفأة ، التي تشتعل فيها نار جميلة ، قد صنف ما أمكن صفه من مقاعد ، في فُوضَى فَنَيَّةً ؟ وبين المقاعد وضعت منضدة صغيرة • وتشغل الطرفُ الآخر من الغرفة منضدة ثانية يغطيها غطاء ناصع البياض ، وعلى الغطاء يستريح سماور من فضة يغلى فيه الماء ، والى جانب السماور طقم جميل للشاى • وتقع مهمة مراقبة السماور والفناجين على عاتق سيدة ناضحة تمت الى ماريا ألكسندروفنا بقربي بعيدة ، هي آناستازيا بتروفنا زيابلوفا • ولنقل كلمتين عن هــذه السيدة • انها أرملة ، تجاوزت من عمرها التـــــلاتين ، سمراء لطيفة القوام ، نضرة الوجه، لها عينان كحلاوان تفيضان حياة؟ وهي تظهر مزاجا مرحا ، فتضحك بسهوله ؛ ولا تعوزها المهارة ولا ينقصها الحدق ، فهى تحسن تدبير شئونها الصغيرة ، ولكنها مهذار مكثار ، ان لها ولدين فد عهدت بهما الى مدرسه داخلية فى مكان ما ، وهى تتمنى كتيرا لو تتزوج مرة ثانية ، وتحافظ على شىء من الخيلاء لان زوجها كان ضابطا فى الحشى ،

ان ماري ألكسندروفنا نفسها هي الجالسة فرب المدفأة • انهما تبدي مزاجاً رائقاً رائعاً ، وهي ترتدي ثوباً أخضر رقبقاً يناسبها • لقد أضرم فيها وصول الأمير فرحاً شديدا ، والأمير هو الان في الطابق الاعلى يعني بامر زينته • ان ماريا ألكسندروفنا تبلغ في هذه اللحظة من السعادة أنها لا تحمُّل نفسها عناء اخفاء فرحتها • وأمامها يقف شاب يروى لها أمرا من الأمور فيحرارة وحميًّا. فمن رأى عيني هذا الشاب ادرك انه يشتهي أن يحظى باعجاب السدة التي تصغي الى كلامه • الشاب في الخامسة والعشرين من عمره • وكان يمكن أن يبدو مظهره مظهر رجل رفسع التهذيب لولا أنه يسرف في اطلاق صيحات التعجب ، ولولا أنه على وجه الخصوص يطمع كثيرا في ابراز روح النكتة والفكاهة لديه • وهو أشقر اللون حسن الهندام معجب بنفسه • ولكن هانجين أولاء تكلمنا عنه : انه السيد موزجلياكوف ، شاپ له مستقبل ، وهو أمل كبير من آمال الزواج في المنزل • صحيح أن مارياً ألكسندروفنا ترى أن فيه شيئا من طيش ، ولكنها تحسن استقاله • انه يسعى الى خطبة ابنتها ويعلن أنه محنون حياً بها • وهو يتجـه في كل لحظة الى زينا محاولًا أن ينتزع من فمها ابتسامة بالفكاهات والأمازيح • ولكن زينا فاترة نحوه فتورا شديداء تكاد لا تعبأ به ولا تكترث له • وهي في هــــذه اللحظة منتحية جانبــا قرب البيانو ، تقلب بأطراف أصابعها صفحات مجلة • انها امرأة من تلك النساء اللواتي يحدثن أثرا ويثرن دهشة واغجابا حين يظهرن في مجتمع • هي

جمله جمالًا لا يصدّق: فارعة الطول ، سمراء اللون ، هيفاء القـوام ، بارزة الصحيدر ، لها عينان رائعتان تشحيهان ان تكونا سوداويين تماما ؛ ويوشك كتفاها وذراعاها أن تكون من الاكتاف والاذرع التي نراها في تماثىل النحت القديم ؟ أما ساقاها ففاتنتان ساحرتان ، واما مشيبتها فمشيه ملكه • هي تبدو اليوم شاحبة فليلا ، ولكن شفتيها كالقرمز حمرة ، وهما ممتلثنان بعض الامتلاء ، مرسومتان رسما بديعا ، تسطع بينهما أسنان مظومة كعقد اللؤلؤ ، اذا رايتها مرة ظللت تراها في المنام ثلاثة أيام • ويبدو على زينا كثير من الجد بل ومن القسوة • ويبدو علىموزجلياكوف انه يتحاشى نظرتها الثابته ويتجنبها ؟ او قل على الأقل انه يشمعر برهبة كلما تجرآ أن يلتفت نحو هذه الفتاة التي تبلغ هذا المبلغ من التعالى وعدم الاكتراث . وهي ترتدي ثوبا بسسيطا من الموسسلين الابيض ؟ واللون الابيض يناسبها كثيرا ويفتن عليها الألباب • وان كل شيء ليناسبها على كمك حال . وفي أصبعها خاتم من شعر مضفور لا يبدو أن لوينه هو لون شعر أمها • ان موزجلياكوف لم يجسر أن يسـألها يوما عن صاحب الشـــعر الذي ضفر منه هذا الخاتم • وزينا تبدو في هذا الصباح صامتة صمتا فوق ما عبهد فيها من صــمت ٠ لذلك نرى ماريا ألكسندووفنا لا تنفـك ، مع تدفقها في الكلام بغير انقطاع ، تلقى على ابنتها نظرات تفيض قلقا ، ولكنها تختلس هذه النظرات اختلاسا كأنها خائفة من الفتاة •

## هتفت الأم تقول :

ــ أنا مسرورة جدا يا بافل ألكسندروفتش ، أبلغ من السرور أننى أوشك أن أعلن هذا من فوق جميع الأسطح! لمست اقول شيئا عن هذه المفاجأة الجميلة التي فاجأتنا بها ، أنا وزينا ، بمجيئك قبل الموعد بخمسة عشر يوما ، طبعا ، وانما أنا مفتتنة أشـــد الافتتان بأنك جثتنا بهذا الأمير العزيز ، انك لا تستطيع أن تتصور مدى حبى هذا الشيخ الرائع! لا ،

انك لا تستطيع تصور مدى حبى اياه ! ومهما أحلف لك أغلظ الأيمان فلن تستطيع وأنت شاب في مقتبل العمر أن تفهم هذه العاطفة! هل تعلم ماذا كان بالنسية اليَّ في الماضي قبل ست سنين ؟ ـ هل تتذكرين يا زينا ؟ آ٠٠٠ لقد نسيت ٠٠٠ كنت تقيمين يومئذ عند عمتك ٥٠٠ لا ٥٠٠ انك لن تصدق يا بافل ألكسندروفتش ! لقد كنت له مرشدة ، كنت له أختا ، كنت له أماً • وكان يطيعني كطفل • وكان في صــداقتنا ســذاجة ، وحنان ، ونىل • كان في صداقتنا شيء يشبه أن يكون شعرا من الأشعار التي يترنم بها الرعاة ٠٠٠ لا أعثر على اللفظ المناسب للتعبير ! ٠٠٠ ذلك هو السبب في أن هذا الأمير المسكين يتذكر اليوم منزلا واحدا هو منزلي ، يتذكره وهو يحس كثيرا من الاعتراف بالجميل! هل تعلم يا بافل ألكسندروفتش؟ لعلك قد أنقذته حين رددته الى هنا ؟ ان قلبي ينقبض منذ ست سنين متى فكرت فيه ! هل تصدُّق أنني أراه في المنام ؟ لقد قيسل ان تلك المسرأة الشيطانية كانت تسحره وتمضى به الى الضياع! وأخيرا خلصته أنت من ير اثنها! وإنما ينبغي الآن أن ننتهز هذه الفرصة لانقاذه انقاذا تاما • ولكن قل لى مرة أخرى: كيف استطعت أن تظفر بذلك ؟ صف لى لقاءكما تفصيلا • اننى لم أنتبه منذ قليل الا الى الأمر الاساسى ، وذلك من شدة انفعالى ، مع أن التفاصيل ، مهما تكن يسيرة ، ثمينة في نظرى : فهي ملح الأمر ان صبح التعبير • انني أحب التفاصيل حبا عظيما ، ولا سيما في الحالات التي لها شأن خطير • انني أولى التفاصيل اهتماما كبيرا • • و • • بانتظار أن يفرغ من اتمام زينته ٠٠٠

أجاب موزجلياكوف يقول منهيئًا لتكرار الأشياء التى ذكرها مرة عاشرة :

ـ نعم يا ماريا ألكسندروفنا ٠٠٠ كما سبق أن رويت لك ٠٠٠ ظلت العربة تعدو بى ليلة بكاملها ، وكانت ليـــــلة بيضاء طبعا ـ فتستطيعين أن

تصوری اذن مدی تعجلی العودة! ( هتف يقول ذلك مخاطبا زينا ) ٠ الخلاصة : لقد هددت وصرخت وطلبت خيولا ، حتى لقد شتمت الناس من أجل أن أحصل على خيول في المحطات • ألا لو كتب هذا لخرجت منه قصيدة من نوع القصائد التي نقرأها في هذا الزمان! ولكن فلنعد الى الموضوع : في نحو الساعة السادسة من الصباح وصلت الى ايجيشيفو ، وهي آخر محطة • وكان قد أُضناني البرد ، ولكن لم يخطـر ببالي أن أنشد شيئًا من الدفء ، بل صرخت أقول : « هاتوا خيولا ! » ؟ وبلغت من تخويف زوجة ناظــر المحطه التي كانت تحضن طفـــلا أن لبن تدييها لا بد أن يكون قد غاض الآن ٠٠٠ وكان طلوع الشمس راثعا ٠ انك تعرفين ذلك النوع من عجاج الصرِّ الذي يحمر ٌ ثم يصير بلون الفضة٠٠ ولكنني لم أعبأ به • كنت لا أفكر الا في الوصول بأقصى سرعة • الخيول الأخيرة التي حصلت عليها انما انتزعتها انتزاعا من موظف تحديته وكدت أدعوه الى المبارزة • ولكن قيل لى ان أميرا قد مضى في عربة منذ ربع ساعة بعد أن بات في المحطة ! فما ان سمعت هــذا الكلام حتى ففزت الى العربة ، وطرت طيرانا كأن الشيطان يطاردني ٠٠٠ اننا نقع على شيء من هذا القبيل لدى فيت \* ، لا أدرى في أية قصيدة من قصائده • فلما صرت على مسافة تسعة فراسخ من المدينة ، عند منعطف صومعة سفيتوزيرو ، لمحت مشهدا خارقا : عربة كبرى من عربات السفر منقلبة على جنبها ٠ كان الحوذي وخادمان متسمرين أمامها يتأملونها في ارتباك وحسيرة ٠ بينما تخرج من داخلها زفرات وأنات تفطُّر القلب ألماً • ومع ذلك قررت أن أمضى غير حافل • ماذا يهمني من أمر هذا الرجل ؟ ان في امكانه أن يبقى حيث هو • ولكن العاطفة الانسانية غلبتني • لقد صدق الشاعر فتوقفت ، وهببنا للنجـدة أتا وخادمي سيميون ، والحــوذي أيضا ، وهو

نفس روسية حقا ، واستطعنا أخيرا نحن الستة أن ننهض المركبة ، وأن نقفها على عجلاتها ، والحق انها لم يكن لها عجلات تماما ، وانما كانت على زلاجات ، وقد ساعدنا ايضا فلاحون كانوا مارين من الفابة الى المدينه ، فنفحتهم مكافاة ، قلت لنفسى فجاة : « ايمكن ان يكون هو الامير ؟ » ونظرت ، فاذا هـــو الامير نفسه ، الامير جابريبل ! يا لها من مصادفة ! صحت اقـول له : « يا امير ، يا عمى ! » ، ولم يتصرفنى فى أول الامر طبعا ، لم يتعرفنى فى اول الامر ، ولكنه حين القى على نظرة نايه كاد يدرك من انا ، و وانى لالفت نظرك مع ذلك الى أنه الان لا يكاد يعرف من انا ، و واظن انه يحسبنى شخصا اخر غير قريبه ، و لقد رأيته فى بطرسبرج مند سبع سنين، ولم اكن يومئذ الا صبيا كما نقديرين و لقد تذكرته انا : فلقد كان فيه ما يفجا البصر ، ، اما هو فانى له أن يتذكرنى !

وعر فته بنفسى ، فاظهر اغتباطا وفرحا شديدا وحضننى بين ذراعيه وهو يرتجف من الخوف ويبكى ، نعم يبكى ، • قلت أنصحه أخيرا تد الركب عربتى وتعال نقضى يوما فى مورداسوف لنستريح ، ، فوافق دون أن يحملنى على التوسل اليه • • وذكر لى انه كان ذاهبا الى صومعة سنيتوزيرو ليرى الكاهن ميشيل الذى يقدره أكبر التقدير ويحترمه أسسد الاحترام • أما ستياند ماتفئفنا سمن ذا الذى لا يعرفها منا معشر أقربائه ، من ذا الذى لم يسمع عنها ؟ أما أنا فقد طردتنى فى العام الماضى شر طردة مشهرة على مكنسة ساما ستياند ماتفئفنا هذه ، فكانت قد تلقت رسالة مستعجلة تنبئها بأن أحد أهلها يحتضر فى موسكو • ولا أدرى أهو أبوها أم هى ابنتها ، ولا حاجة بى الى أن أعرف ذلك • • • ولعلهما كليهما ، الأب والابنة معا ، مع ابن أخ أو ابن أخت فوقهما • • الخلاصة أنها اضطربت أشد الاضطراب وبلغت من القلق أنها قررت منهذ عشرة

أيام أن تفارق الأمير وأن تعلير الى المدينة تجملها بحضورها • وانتظر الامير يوما ويومين يجرب طاقيات شعره المستعار ، ويتطيب ويتخضب ، ويستطلع الغيب في الورق وربما في الفول ؟ ولكنه لا يستقر على حال من القلق في غياب ستيبانيد ماتفتفنا • وعندئذ أمر باعداد عربته ومضى مسرعا في اتجاه سفيتوزيرو ! وقد حاول واحد من المنزل أن يصده عن ذلك خوفا من ستيبانيد ماتفئفنا الغائبة ، ولكن الأمير أبي أن يسمع شيئا • لقد سافر أمس بعد الغداء ، وبات في محطة ايجيشيفو ، ثم غادرها عند الفجر ؟ وفيما كان ذاهبا الى الكاهن ميشيل ، وعند مفترق الطريق تماما ، انما كاد يهوى مع عربته في واد عميق • لقد أنقذته ونصحته أن يأتي الى صديقتنا المشتركة ، ماريا ألكسندروفنا المحترمه جددا • وهو يقول انك ألطف سيدة رآما في حياته • وهكذا وصلنا الى بيتك • ان الأمير يصلح زينته فوق ، بمساعدة خادمه الذي لم ينس أن يصطحبه ولا ينسي يوما أن يصطحبه في أي ظرف من الظروف ، لأنه يؤثر أن يموت على أن يظهر أمام السيدات بدون بعض الاستعدادات أو بعض الاصلاحات بتعبير أدق

صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول بعد الاصغاء:

\_ هه ! لأنت رجل فكه ! ما كان أجمل طريقته في سرد الحكاية ! ولكن يا صديقى بافل ، هناك سؤال أريد أن ألقيه عليك : اشرح بالتفصيل قرابتك بالامير • أنت تسميه « عمك » ، أليس كذلك ؟

\_ والله يا ماريا ألكسندروفنا أنا لا أعرف كيف أمت اليه بقسربى ، ولا أعرف من جهة أى شخص جاءت هذه القربى • أحسب أنها ترجع الى الحجيل السابع تقريبا ، ولكن ما ينبغى الاطمئنان الى هذا كثيرا • • وأنا لا أحس أى احساس بأننى مسئول عن هذه القرابة • واذا كان هناك

آثم ، فهو عمتى أجلائى ميخائيلوفنا • على أن عمتى أجلائى ميخائيلوفنا لم تزد يوما على أن تعد ً ذوى قربانا على رءوس اصابعها • وهى التى حضتنى فى السنة الماضية على الذهاب الى دوخانوف لزيارة الأمير ؟ ألا انه من المؤسف أنها لم تذهب اليه بنفسها • ولست أرى فى ذلك أى مكر على كل حال • • • فأنا أنادى الأمير « يا عمى » ، وهو يجيبنى • ذلك هـوالأمر بيننا ، الآن على الأقل • • •

\_ رغم كل شيء أعود فأقول ان الله وحده هو الذي ألهمك أن تجيء به الى منزلى • اننى لأرتجف حين أتصور ما كان يمكن أن يحدث له ، أن يحدث للأمير المسكين ، لو مضى الى مكان آخــر غير منزلى • نعم ، لو وقع في منزل غير منزلى لكان يمكن أن يجرد وأن يقطتَّع وأن يلتهم التهاماً • • • لو وقع في منزل غير منزلى لارتموا عليه ارتماءهم على منجم، التهاماً • • • لو وقع في منزل غير منزلى لا تستطيع أن تصدق ما يتصف به ارتماءهم على أرض من ذهب • انك لا تستطيع أن تصدق ما يتصف به أهل هذه المدينة من شراهة ودناءة وحطة يا بافل ألكسندروفتش! انهم لا يتورعون عن شيء!

أسرعت آناستازي بتروفنا تقول وهي تصب الشاي :

ــ هه ••• والى أى منزل كان يمكن أن يؤخــــذ؟ الى منزل آنا تيكولايفنا ؟ ••• ماذا ؟ لا تريدون ؟

قالت ماريا ألكسندروفنا وهي تنهض عن مقعدها نافدة الصبر :

\_ على كل حال ، لقد غاب كثيرا ٠٠٠ ذلك أمر غريب ٠٠٠

ـ عمى ؟ أنا واثق أنه لن يفرغ من زينته قبل انقضاء خمس ساعات آخرى • ولقد فقد الأمير ذاكرته فلم يبق له منها شيء ، فمن الجائز جدا أن يكون قد نسى أنه في زيارة عندك • انه رجل غريب صاحب مفاجآت يا ماريا ألكسندروفنا !

### ـ أوه ! كفي ، أرجوك !

\_ هذه هى الحقيقة يا ماريا ألكسندروفنا ، مهما يكن رأيك ، لقد أصبح الامير آشبه برجل من ورق ، أنت رأيته منذ ست سنين ، أما أنا فقد رايته منذ ساعة ، آؤكد لك أنه مشرف على الموت ، هو شبح انسان نسوا أن يدفنوه ! له عين من زجاج ، وله ساق مصنوعة ، وهو مركب على نوابض ، و وحتى اذا شئت انطاقه فلا بد أن تضغطى على نابض ،

### صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول وهي تصطنع هيئة قاسية :

\_ رباه ! ليتنى لم أحمتًل نفسى عناء الاصفاء اليك أيها الرأس الطائش • • كيف لا تستحى أيها الفتى أن تقول هـذا الكلام عن شيخ محترم وأنت تمت اليه بقربي • فاذا كنت تنسى سنخاءه الذي لا حدود له ( وهنا اتخذ صوت ماريا ألكسندروفنا نبرة انفعال قوى ) ، فلتتذكر على الاقل أنه البقيـــة الباقية من ارستوقراطيتنا! أكنت تمــزح يا صديقي ، يا صديقي العزيز ؟ ان ما تردده هو ثمرة الأفكار الجديدة • والله ، أنا أيضًا مع الأفكار الجديدة • وأنا أدرك أن لهذه الافكار الجديدة أساسا راثعا ، وان فيهـــا جانبا ساميا • ولكن ذلك لا يمنعني من أن ارى من الأمور جانبها العملي ان صــــ التعبير • لقـــد عشت في المجتمع ، فلي من الخبرة ما ليس لك • ثم انني أخيرا أم ، أما أنت فلست الا شاباً في ريعان الشباب • انه هو شيخ هرم ، وهذا وحده كاف لأن يجعله مضحكا في نظرك • وهناك ما هو أدهى من هذا • لقد ذكرت لنا في المرة الأخيرة أنك تنوى أن تعتق أقنانك وأن من واجب المرء أن يفعل شيئًا في سبيل التقدم • كل ذلك لأنك قد أخذت تدرس شكسير! صدقني يا بافل ألكسندروفتش ؟ ان شكسبير قد انقضى زمانه ، واذا بعث الآن حيا فلن يفهم من عاداتنا وأخلاقنا شيئًا رغم كل ذكائه • واذا كان هنالك شيء من

فروسية ونبل في عالمنا الآن ، فانما ينبغي أن نبحث عنه في مجالات أخرى • الأمير يظل أميرا ، سواء أكان في كوخ أم كان في قصر • اليك هذا المثال : ان زوج ناتاليا دميتريفنا قد ظن أنه يسمو الى مرتبة النبالة اذا هو بني قصرا ، ومع ذلك ظل هو زوج ناتاليا دميتريفنا لا أكثر • وناتاليا دميتريفنا هذه ، رغم الأثواب المنفوخة الخمسين التي تزين بها قفاها تظل هي ناتاليا دميتريفنا • وأنت نفسك انما تنتمي بمحتدك الى الطبقة النبيلة • وأنا أيضا لا أشعر أنني غريبة عن الارستقراطية ، لذلك أقول : ويل للطائر الذي يحتقر عشه ! نم انني على ثقة يا عزيزي بافل ، انك ستتعمق هذه الأمور خيرا مني ، وستترك صاحبك شكسيير جانبا في يوم من الأيام هذه الأمور خيرا مني ، وستترك صاحبك شكسيير جانبا في يوم من الأيام هذه اللحظة ، وانك انما تصطنع هذا الوضع اصطناعا • ولكن احسب هذه اللحظة ، وانك انما تصطنع هذا الوضع اصطناعا • ولكن احسب انني ثرثرت كثيرا • انتظرني هنا يا عزيزي بافل ، أنا صاعدة الى فوق ، لأرى ما يجرى • قد يكون الأمير في حاجة الى شيء ما • • • وأنت تعلم ان خدمي • • •

وهنا أسرعت ماريا ألكسندروفنا تخرج من الغرفة لتراقب سلوك خدمها •

ــ ان ماريا ألكسندروفنا تبدو سعيدة كل السعادة بأن الأمير لم يذهب الى تلك المتصنعة المتكلفة آنا نيكولايفنا • ومع ذلك فان هذه السيدة تروى لكل قادم أنها قريبة الأمير • لا بد أن تكون الآن حانقة حنقا مسعورا •

كذلك قالت آناستازيا بتروفنا ؟ ولكن السيدة زيابلوفا ، وقد لاحظت أنه ما من أحسد يصغى الى كلامها ، ألقت نظسرة الى جهة زينا وبافل ألكسندروفتش ، فأدركت أن حضورها زائد ، فأسرعت تخرج كأن هناك عملا يجب أن تعمله فى خارج الغرفة هى أيضا ، ومع ذلك ما ان اجتازت

الباب حتى توقفت وأصاخت بسمعها • انها تهوى هذا النوع من التنصت هوى شديدا •

ما لبث بافل ألكسندروفتش أن التفت نحو زينـــا • انه في حالة هيجان لا سبيل الى وصفها • كان صوته يرتجف • قال بلهجة يمتــزج فيها الخوف بالضراعة :

\_ زينائد آتاناسيفنا ، ألست غاضبة منى ؟

\_ منك ؟ لماذا ؟

كذلك أجابته زينا وقد احمرت قليلا ورفعت اليه عينين رائعتين •

\_ لعودتى قبل الأوان يا زينائيد آتاناسيفنا • لم يكن فى وسعى ان أتنظر خمسة عشر يوما أخرى • لا • • • لم يكن فى وسعى ذلك • • • كنت أراك فى أحلامى دائما • • • وأسرعت أخيرا لأعرف المصير الذى تخبئينه لى • • • ولكنى أراك تقطبين ، أفأنت حانقة على " ؟ هل يعقل أن أبقى الى الآن لا أعرف شيئا حاسما ؟

كانت زينا قد قطيت حاجبيها فعلا •

وقالت وهى تخفض عينيها من جديد ، قالت بصوت قاطع قاس فى آن واحد ، ويختلج فيه مع ذلك شىء من أسف :

\_ كنت واثقة أنك ستستأنف الكلام في هذا واذ أن الانتظار يشق على نفسي أنا أيضا ، ففي رأيي أن الاسراع في حسم الموضوع أولى وانك تعيد طلب يدى أو قل بتعبير أصبح انك ترجوني ان أعطيك جوابا والسميح لى أن أكرر لك ما سبق أن قلته وهو أن جموابي لا يمكن أن يتغير : انتظر و أكرر لك أنني لم أتخذ قرارا بعد ، ولا أملك أن أعدك بأن أصبح زوجتك و ذلك أمر لا ينفرض فرضا يا بافل ألكسندروفتش و

ومع هذا أحب أن أقول لك مرة أخرى ، من أجل أن أهدئك وأطمئنك، اننى لا ارفض رفضا حاسما ، فارجو أن تدع هذا مائلا في ذهنك ، ولئن كنت أدع لك أن تأمل في جواب يرضيك ، فاننى لا أفعل هذا اشفاقا على نفاد صبرك ، ولكننى أعود فاقول لك اننى أحرص الان على أن أظل حرة طليقة ؛ فاذا قلت لك في المستقبل اننى أرفض طلبك ، فليس لك أن تؤاخذنى على أننى تركت لك للرجاء بابا مفتوحا في غير طائل ، ذلك ما يجب أن تقنع به الآن ،

صاح موزجلياكوف يقول بصوت شاك ٍ:

- نعم ، أنا أعرف ما يجب على أن آقنع به • فهل أستطيع أن أعد الله ؟ هل في أقوالك ما فد يكون لى فيه حظ يا زينائيد اتاناسيفنا ؟

\_ تذكر ما قلته لك ، واستخلص منه النتيجة التي تحب ، ذلك شانك أنت ، اما أنا فليس عندى ما أضيفه ، اننى لما أرفضك بعد ، كل ما قلته هو أن عليك ان تنتظر ، وآكرر لك أننى أحتفظ بكامل حريتى في رفضك اذا انا استحسنت ذلك في المستقبل ، وأحب أن ألفت نظرك الى شيء اخر يا بافل ألكسندروفتش ، اذا كنت قد جئت قبل الموعد المضروب لجوابي ، معتمدا على حماية أحد ممن يحيطون بي ، على حماية أمى مثلا ، فقد أخطأت خطأ كاملا ، وأرجو ان تدرك أننى في مثل هذه الحالة سأرفضك قطعا ، كفي الآن هذا ، وآمل أن لا تعود الى الاشارة الى هذا الأمر قبل الأوان المحدد ،

قالت الفتاة هذا الكلام كله بلهجة جافة خشنة ، قاطعة جازمة ، بلا تردد ، كأنما هي قد أعدته من قبل ، وأحس السيد بافل ألكسندروفتش بوهن في قواه ، وفي تلك اللحظة انما عادت فظهرت ماريا ألكسندروفتا، وظهرت وراءها السيدة زيابلوفا على الفور تقريبا ،

۔ أعتقد أنه آت حالاً يا زينا ! اسرعى يا آناستازيا بتروفنا ، فأعدى شاياً جديدا !

كان يبدو على ماريا ألكسندروفنا أن اضطرابا قليلا قد اعتراها • قالت آناستازيا بتروفنا وهي تهرع نحو السماور:

ــ لقد بعثت آنا نيكولايفنا من يستطلع الأنباء • فان خادمتها آنيوتا قد تسللت الى مطبخنا تسال عن الاخبار • فى وسعكم أن تتأكدوا أنهــا مسعورة حنقا •

قالت ماريا ألكسندروفنا تحبيب من فوق كتف السيدة زيابلوفا :

ما شمانی انا ؟ اتحسیین آننی آهتم بسا تفکر فیه صاحبتك آنا یکولایفنا ؟ ثقی اننی لن ارسل احدا الی مطبخها ، انا ! ••• ولکن من حقی ان استغرب ، ان استغرب آشد الاستغراب ، أن تعدینی عدوة لهذه الانا یکولایفنا المسکینة ، لا انت وحدك بل سائر الناس فی المدینة أیضا • اننی احتکم الیك یا بافل الکسندروفتش ، فانت تعرفنا کلینا : فیم اکون عدوتها ؟ الکون عدوتها من أجل الاسبقیة أو الأولویة ؟ آلا اننی لا آعبا بهذه الاسبقیة او الاولویة ! ان لآنا نیکولایفنا أن تعد نفسها الاولی ماشاء لها هواها ذلك ! واننی لمستعدة أن أذهب الیها فاهنئها علی أنها هی الأولی و اننی ادافع عنها ، واشعر أن علی آن أدافع عنها ، ما أکثر ما قالوا فی اننی ادافع عنها ، ما أکثر ما قالوا فی فای ضیر فی هسندا ؟ فی رأیی آن حب الغنج والدلال خیر من نقیصة فای ضیر فی هسندا ؟ فی رأیی آن حب الغنج والدلال خیر من نقیصة اخری • کنقیصة ناتالیا دمیتریفنا التی تحب • و أشیاء یحسن السکوت اخری • کنقیصة ناتالیا دمیتریفنا أنها لا تنفك تطوق ف زائرة هنا وهناك بندلا من المکوث فی بیتها ؟ ولکن سبب هذا هو أنها لم تنعلم ، فمن الطبیعی أن لا تستطیع فت ح کتاب ، أو الانشیغال بأی شیء من الأشسیاء دقیقین أن لا تستطیع فت ح کتاب ، أو الانشیغال بأی شیء من الأشسیاء دقیقین

متابعتين! أتأخذون عليها أنها تأخذ تلعب عينيها على النافذة حين يمسر رجل في الشارع ؟ اذن عليكم ان لا تؤكدوا لها انها جميلة ، في حين أنها ليس لها من الجمال الا ذلك الشحوب الشديد! أفلا يقولون لها مع ذلك انها لا يضارعها أحد في رقص البولكا ؟ صحيح أنها تضع زينات وقبعات غير معقولة ، ولكن الذنب ليس ذبها اذا لم يكن لها ذوق ، واذا كانت سريعة التصديق ، فحين تقولون لها ان « الموضة ، توجب غرس شرائط في الشعر ، فلا بد أن تغرس في شعرها شرائط! أما عن الهذر ، فمن ذا الذي لا يثرثر كشيرا ؟ وتقولون انها تستقبل سوشيلوف ذا اللحيتين صبحا ومساء وربما ليلا ، فماذا تريدون لها أن تفعل اذا كان زوجها يظل يلعب بالورق حتى الساعة فماذا تريدون لها أن تفعل اذا كان زوجها يظل يلعب بالورق حتى الساعة الخامسة من الصباح ؟ فلماذا تتصورون الشر في كل أمر ؟ من ذا الذي لا يتقول عليه الناس هنا في شيء من الأشياء ؟ ثم ان هذا كله قد لايكون الا نمائم كاذبة ، لسوف أظل أكرر في كل زمان ومكان : انني أدافسع عنها! آه ، • • • رباه ! هذا هو الأمير ! • • • انه هو • • • انه هو ! • • • أعرفه ، وسأعرفه بين ألف رجل •

وهنفت ماريا ألكسندرا تستقبل الأمير وهي تهب الى لقائه :

ـ أخيرا أراك يا أميري !

#### erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصب لالسيابع



نظــرت الى الأمير نظرة ســطحية أولى ، فلن تحسبه شيخا • ولكنك اذا أسمت النظر قليـلا أدركت أن الرجل ليس فى الواقع الا موميـاء تتحرك بنوابض • لقــد استُعملت جميع الحل

المصنوعة من أجل الباس هذه المومياء لبوس رجل شاب • شعر مستعار ، لحيتان صغيرتان في العارضين ، شاربان ، قيعة من الطراز الاسباني حالكة السواد تخفى نصف الوجه ••• والوجه مخضب ببياض وحمرة ، لاتكاد ترى فيه تجاعيد! انه ليستحيل عليك أن تحزر ماذا صُنع بالرجل حتى يظهر بهذا المظهر ! والامير يرتدي ملابس على آخر « موضة » ، حتى لكأنه صورة منتزعة من « ألبوم » خياط كبير • انه يلبس « جاكيتة ، أو شيئًا من هذا القبيل ، لا أستطيع أن أطلق اسما دقيقًا على هذا النوع من الرداء الراثع الذى جعل ملائما لذوق العصر ، وصنُنع خصيصا لزيارات الصباح • أمَّا القفازان ورباط العنق والصديرة والقميص وكل ما يتبع ذلك فهي نضرة نضارة تبهر الأبصار ، وهي منتقاة انتقاء يدل على ذوق رفيع ! والأمير يعرج قليلا ، ولكن عرجه يبلغ من الحذق أن الناظر اليه يحسبه ضرورة من ضرورات « الموضة » أيضا • وهو يضع نظارة على عينه الزجاجية ، وتفوح منه رائحة العطـــور • واذا تكلم كَان يلح على بعض المقاطع الحاحا خاصما ، اما بسبب ضعف الشيخوخة ، واما بسبب أسنانه ، واما بسبب تعمده ذلك اظهـــارا لخطورة الشأن وعلو المنزلة ؟ فهو ينطق بهذه المقاطع على نحو رخو جدا، متكنًّا اتكاءً خاصاً على الحرف فاذا آراد آن يقول منلا: « da » (نعم) ، خرجت الكلمة من فمه db » مع مزيد من النعومة والليونة • وذلك كله يكشف عن انسان متصنع متكلف ظل طول حياته يظن أنه لا سبيل الى مقاومته ؟ ذلك كله بقايا سناء قديم ، ولكن هذه البقايا قد بلغت الآن من التغير ان هذا الانسان المزهو بنفسه لم يبق منه الا ظله • فهو لا يملك اليوم الا الجانب الذى يثير الشفقة من شيخوخة زائدة لن يرد اليها النضارة عطار ولا خياط ولا مزين • لذلك فان الافضل آن نبادر فنعترف بان الرجل ان لم يكن قد فقد عقله بعد ، فانه قد فقد ذاكرته منذ زمن طويل • فهو في كل لحظة يثانىء ، ويكرر ، ويهرف ، وينسي ما يريد ان يقوله • فلا بد للمرء من عبر طويل وحنكة بارعة حتى يستطيع أن يجرى معه حديثا ولكن ماريا ألكسندروفنا تستطيع الاعتماد على نفسها ، فما كادت ترى الامير حتى أخذت تتدفق في الكلام معربة عن اعجابها •

صاحت تقــول وهي تمسك يدى الأمير وتجلســه على مقعد وثير مريح :

زأزأ الأمير يقول :

\_ أشكرك ٠٠ أش ٠٠ كر ٠٠ ك ٠٠ أء ٠٠ تـ ٠٠ ذ ٠٠ ر ( نسينا أن نقول ان الأمير اذا كان يتأثىء ، فمن قبيل التجمل والتظرف أيضا ) ٠ وأضاف يقول شارحا وهو ينظر في الصالون متفرسا :

ــ لقد أردت منذ السنة الماضية أن أجىء الى هنا ، ولكننى خفت ٠٠ فقد قيل لى ان الكو ٠٠ ليرا ٠٠ كانت منتشرة ٠٠

أجابت ماريا ألكسندروفنا :

ـ لا يا أميري ، لم يكن عندنا كوليرا .

وتدخل موزجلياكوف قائلا ليظهر نفسه :

ـ كان هناك وباء من الأوبئة التي تصيب الحيوانات يا عمي .

فرشقته ماريا ألكسندروفنا بنظرة قاسبة •

قال الأمير :

- نعم •• وباء •• أو شيء من هذا القبيل •• فعدلت عن المجيء • طيب •• فكيف حال زوجك يا آنا نيكولايفنا الراثعة ؟ أما يزال وكيسل نيابة ؟

قالت ماريا ألكسندروفنا وقد انتصبت قامتها:

ـ لا يا أمير ، ليس زوجي وكيل نيابة .

هتف موزجلياكوف قائلا :

ـ أراهن على أن عمى يحسبك آنا نيكولايفنا آنتيبوفا !

ولكن موزجلياكوف لم يلبث أن عض على شفته حين لاحظ أن ماريا ألكسندروفنا تعرف ما عليها أن تعمله بدون تدخله .

۔ نعم نعم •• طبعا یا آنا نیکولایفنا •• لقد خانتمی ذاکرتی ••• آتتیبوفا •• نعم •• آتتیبوفا •

كذلك كرر الأمير •

قالت ماريا ألكسندروفنا وهي تبتسم ابتسامة مرة :

ـ لا يا أميرى ١٠ أنت مخطىء ١٠ أنا لست آنا نيكولايفنا ١٠ وما كان لى أن أصدق أن ترانى فما تعرفنى! انك لتدهشنى يا أميرى ١٠ أنا صديقتك القــديمة ماريا ألكسندروفنا موســكاليوفا ١٠ هل تذكرت يا أميرى ؟

ماریا ألکسندروفنا ؟ مستحیل! ٥٠ کنت أحسب ٥٠ نعم کنت أحسب ٥٠ کنت أظن أحسب ٥٠ کنت أخسب ٥٠ کنت أظن یا صاحبی أنك انما جئت بی الی منزل آنا ماتفئفنا تلك! شیء رائع! علی أننی یحدث لی کثیرا أن أضل طریقی ٥٠ ولکن یسرنی ، یسرنی جدا أن أضل طریقی ٥٠ ولکن یسرنی ، یسرنی جدا أن هذا وقع لی! اذن لست آناستازیا فاسیلفنا ؟ لط ٥٠ یف ٥٠٠

ــ أنا ماريا ألكسندروفنا يا أميرى ! آه •• ما أكبر ذنبك في حقى ! أتنسى خير صديقة لك ؟

\_ حقا ٠٠ خبر صديقة لي ٠٠ عفوا ٠٠ عفوا!

كذلك ثأثاً الأمير يقول وهو يغرسٰ نظره في زينا ٠

قالت ماريا ألكسندروفنا:

مذه ابنتی زینا • انك لا تعرفها بعد یا أمیری • لم تكن زینا فی
 المنزل أثناء اقامتك الأخیرة ، هل تتذكر •••

\_ آ ٠٠٠ هي ابنتك ! رائعة ! رائعة !

هكذا جمجم الأمير وهو يتفرس زينا بشراهة ثم يقــول دون أن يخفى اضطرابه:

\_ ولكن ما أجملها !

ـ هل لك بشيء من الشاي يا أمير ؟

كذلك قالت ماريا ألكسندروفنا وهى تلفت انتباء ضيفها الى القوزاقى الواقف أمامه حاملا صينية بين يديه • فتناول الأمير الفنجان وتأمل الفتى ذا الحدين المدورين الورديين ، ثم قال يسأل :

- أهو ابنك ؟ يا له من فتى جميل ! هل سلوكه حسن ؟ فادرت ماريا ألكسندروفنا تقاطعه قائلة :

\_ لقد سمعت يا أمير عن الحادثة الرهيبـــة التى وقعت لك ٠٠٠ فاضطربت أشد الاضطراب • وقلقت أشد القلق • هل أصبت بسوء ؟ هل جُرحت ؟ انتبه ! ما ينبغى لك أن تهمل نفسك !

#### صاح الأمير حانقا :

لقد قلبنى ، قلبنى ، الحوذى قلبنى ! رأيت نجوم الظهر ٠٠ غفر الله لى ٠٠ حسبته يوم القيامة ، لم أكن أتوقع ذلك ! لم أكن أتوقعه أبدا، هى خطيئة تيوفيل ، الحوذى ! واننى أعتمد الآن عليك يا صديقى : قم بتحقيق دقيق ، تحر الأمر جملة وتفصيلا ، اكتشف الاسباب ٠٠٠ أنا على يقين أنه كان يريد قتلى !

أجاب بافل ألكسندروفتش يقول:

- طيب يا عمى طيب ، سأدبر الأمور ، ولكن صدقنى يا عمى ... اغفر له هذه المرة .

- أبدا ، لن أغفر له ٠٠ لن أعفو عنه ٠ أنا متأكد من أنه كان يريد أن يقتلنى ، هو ولوران أيضا ، لأننى تركت لوران فى المنزل ٠ هـل تتصورون أنه أصبح يدين بالآراء الجديدة ؟ لقد أخذ يجحد كل شيء ٠٠ انه شيوعى بأقوى معانى هذه الكلمة ٠ صرت أخشى أن ألتقى به وحيدا ماحت ماريا ألكسندو فنا :

ـ ما أصدق ما تقوله يا أمير • لا تستطيع أن تتصور مدى ما أقاسى أنا أيضا من هؤلاء الخدم الكريهين • تخيل أننى غيرت اثنين منهم ، فهما من الغباء بحيث لا بدلى أن ألاحقهما من الصباح الى المساء • ليس فى وسعك أن تتصور مدى بلاهتهما يا أمير !

قال الامير سعيدا كسائر الشيوخ بانتباء الناس الى هذرهم :

- نعم ، نعم ، ومع ذلك يجب على "أن أقول لك اننى أوثر الخدم الذين يكونون على شيء من الغباوة ، فالغباوة تناسب الخدم : هي عندهم مزية ، شريطة أن يكونوا صادقين صريحين طبعا ، ان الغباوة تسبغ على الخادم مظهرا وقورا ، وتضفى عليه شيئا من الأبهة ، وتجعل أدبه أفضل وما أنشده أنا في الخادم هو المظهر الحسن ، مثال ذلك واحد من خدمي هو تيرانس ، هل تتذكر تيرانس يا صديقي ؟ اننى منذ رأيته في أول مرة تنبأت بكل شيء ، قلت له : لانت السويسرى بالفطرة ! انه غبى غباء مرا أرسه أشبه برأس خروف ظمآن يبحث عن ماء يشربه ، ولكن ما أروع مظهره ! ما أحسن أبهته ! ان لون جوزة عنقه هو اللون الوردي الجميل الشاحب ، فاذا لبس ثياب الحفلات وعقد ربطة الرقبة أحدث في الناظر اليه أثرا عظيما ! انني أحبه من أعماق قلبي ، وفي بعض الأحيان أقول لنفسى : ان هيئته كهيئة من يناقش رسالة ، انه أشبه بأستاذ ألماني، انه الفيلسوف « كَنْت " » ، بل هو خير من ذلك ، ديك رومي معلوف، ذلك هو النموذج المناسب في خادم ،

كانت ماريا ألكسندروفنا تصغى الى الأمير بانتباه واعجاب ، فلمسا فرغ من كلامه طفقت تضحك وهى تصفق براحة يدها • وجاراها فى ذلك بافل ألكسندروفتش • لقد أعجبه عمه كثيرا • وانطلقت آناستازيا بتروفنا تقهقه هى أيضا • أما زينا فقد تواضعت فابتسمت •

#### صاحت ماريا ألكسندروفنا :

- أنت تفيض فكاهة ومرحا ونكتة يا أمير! ان لك قدرة عجيبة على اظهار أخفى المضحكات! فكيف تعتزل المجتمع فتسجن نفسك خمس سنوات برمتها يا أمير؟ أتكون لك هذه الموهبة الفذة الفريدة ثم تعتكف؟ ان عليك أن تكتب يا أمير! لو كتبت لكنت فونفيزين ثانيا، أو جربويدوف آخر ٠٠ لو كتبت لكنت جوجول جديدا! \*

## قال الأمير مسرورا:

ــ طبعا ، طبعا ٠٠ أستطيع ذلك ٠٠ هل تعرفين أننى كنت فى شبابى فكها جدا ؟ حتى لقد كتبت تمثيلية هزلية ٠٠ وكانت تشتمل على حــوار رائع ٠٠ ولكنها لم تُمَثَّل ٠٠٠

ــ آه • • لا بد أن قراءتها ممتعة جدا ! هل تعرفين ماذا يجب أن نعمل يا زينا ؟ اننا نستعد هنا لتمثيل مسرحية يرصد ريعها لجرحى الحرب يا أمير ، فليتك تعطينا هذه المسرحية لتمثيلها !

حقا ! أنا مستعد لاعادة كتابتها • • ولكننى نسيتها تماما • أتذكر أن قد كان فيها نكتنان أو ثلاث قائمة على الجناس اللفظى هي من النكت التي تبلغ من الحلاوة أن من يسمعها يلحس يديه متلمظا (قال الامير ذلك وهو يجرى حسركة اللحس والتلمظ) • ثم انني حين كنت في الخارج كنت أثير أشد الحنق والغيظ • • نهم أشد الحنق والغيظ ! انني أتذكر الآن اللورد بايرون • كنا صديقين • لقد رقص رقصة الكراكوفياك في مؤتمر فيينا \* فكان أحسن الراقصين •

- ــ اللورد بايرون يا عمى ؟ صحيح ؟
- ـ طبعا ، طبعا ، اللورد بايرون ! على كل حال ، ربما لم يكن هو

ea by Tiff Commine - (no stamps are applied by registered version)

اللورد بايرون! لا ٠٠٠ لم يكن هو اللورد بايرون ، بل شخص آخر ، شخص بولندى! اننى أتذكره الآن تذكرا واضحا! لقسد كان شخصا غريبا على جانب عظيم من التفرد والشذوذ! كان يدعى أنه كونت مع أنه لم يكن الا طباخا! ولكن ما كان أبرعه في رقصة الكراكوفياك! ومن المؤسف أن ساقه كسرت بعد ذلك ، وفي هذه المناسبة انما كتبت أقول:

صاحبنا البولياك قد رقص الكراكوفياك \*

والتتمة ٠٠٠ نست التتمة

الساق منه كسرت رقصاته توقفت

صاح موزجلماكوف وهو ماينفك يزداد حماسة :

ـــ لا بد أن يكون هــــذا هو ما قلته ، هذا تماما ، أليس كـــذلك يا عمى ؟

فأجاب الأمير :

ــ أحسب أن هذا هو ما قلته ، أو هو شىء قريب منه ٠٠ على كل حال ، قد لا يكون هذا هو ما قلته ٠٠ ولكن هذه الأبيات قد عادت الى ذاكرتى الآن ٠٠ اننى أنسى أشياء كثيرة ٠٠ ذلك لأننى مشغول جدا ٠٠

سألته ماريا ألكسندروفنا باهتمام :

ــ قل لى يا أمير ، بماذا كنت منشغلا ذلك الانشغال كله طوال هذه المدة من الاعتكاف ؟ لطالما فكرت فيك يا أميرى العزيز ، حتى بلغت من ذلك أننى أصبحت أحترق شوقا الى معرفة بعض التفاصيل • •

ـ بماذا كنت منشغلا؟ أوه • • بأشياء كثيرة جدا • حين يعتزل المرء

نشدانا للراحة فان خياله يعدو في بعض الأحيان عدوا سريعا لا يدري أحد الى أين ٠٠٠

ـ لا شك أن لك خيالا غنيا يا عمى !

ے غنیا جدا • • حتی لیتفق لی فی بعض الأحیان أن أتخیل أشیاء تثیر دهشتی أنا نفسی • • • وحین كنت فی كادوییف • • بالمناسبة ! ألم تكن نائب حاكم كادوییف ؟

صاح بافل الكسندروفتش :

- أنا يا عمى ؟ ما هذا الكلام ؟

ـ تصور يا عزيزى أننى حسبتك نائب الحــاكم ، فقلت لنفسى : «كيف يمكن أن يصبح له وجه آخر على حين فجأة ؟ ، • • • ذلك أن نائب الحاكم كانت هيئته على جانب من الفخامة والأبهة والرصانة • وكان رجلا فكها الى حد كبير • • وكان ينظم شعرا في كل مناسبة • • • واذا نظرت اليه من جانب رأيته يشبه الشاه في لعبة الشطرنج •

قالت ماريا ألكسندروفنا تقاطعه:

\_ أحلف لك يا أمير أن حياة كالتي تعيشها سوف تضيعك • كيف تحبس نفسك خمس سينين ، معتزلا الناس لا ترى أحدا ولا تسمع شيئا ؟ اسأل من شئت يقل لك انك على منحدر سيء •••

صاح الأمير يقول:

\_ أهذا ممكن ؟

ــ أَوَّكُدُ لِكَ يَا أُمِيرٍ • • وانما أَنَا أُقُولُ لِكَ هَذَا الْكَلَامُ قُولُ صَدَيْقَةً مَخْلُصَةً ، قُولُ أَخْتُ مُحْبَةً ، لأَنْكُ عَزِيزَ جَدًا فَى قَلْبَى ، لأَنْ ذكرى الماضى

مقدسة فى نفسى • فيم هذا ؟ ألا انك ان لم تغير طرز حياتك رأسا على عقب ، كنت تهىء نفسك للمرض والانهاك والموت السريع •••

\_ آه • • يا رب! أأنت تعتقدين اذن بأننى أوشك أن أموت ؟

كذلك صاح الأمير مذعورا ، ثم أضاف يقول:

ــ لقد قلت عين الصواب • اننى أتألم كثيرا من البواسير ، ولا سيما منذ زمن قريب • • وحين توافينى النوبات تظهر عندى أعراض غريبة تبعث على الدهشة • وسأصفها لك الآن تفصيلا قبل كل شيء • • •

هنا قاطعه بافل ألكسندروفتش قائلا:

ــ ستشرح لنا ذلك فى مرة أخرى يا عمى • أما الآنفعلينا أن نفكر فى الانصراف ، أليس كذلك ؟

ـ بلى ! وسأشرح لك هذه الأمور فى مرة أخرى ان شئت ؟ وما هى بالأمور الشائقة التى يسر سماعها على كل حال • اننى أدرك ذلك الآن•• ولكنه مرض نادر عجيب مع ذلك •• هناك مراحل عدة • ذكر نى بهذا فى المساء يا صديقى •• سأروى لكم تفاصيل دقيقة •

وقاطعته ماريا ألكسندروفنا من جديد تقول :

ـ اسمع يا أمير • • عليك أن تسافر الى الخارج طلبا للعلاج •

- الى الخارج! صحيح! صحيح! سأسافر الى الخارج بغير ابطاءه أتذكر اننى فى عام ١٨٢٠ قضيت فى الخارج زمنا رائعا جدا • لقد كنت شبه متزوج بفيكونتسة فرنسية • كنت موليّها بها ، وكنت أريد أن أقف عليها حياتى • ومع ذلك لست الرجل الذى تزوجها ، وانما تزوجها رجل آخر • ويالها من قصة عجيبة! فارقتها ساعتين لا أكثر ، فاذا برجل آخر

يسبقنى فيتزوجها أثناء هاتين الساعتين • لقد اختطفها منى • كان الرجل نوعا من بارون ألمانى اضممطروا بعد ذلك بقليسل الى ايداعه مستشفى للمجانين •

ــ عليك اذن يا أميرى العزيز ، كما قلت لك ، أن تعنى بصحتك عناية جدية ، ان في الحارج أطباء ممتازين ، • • ثم ان السفر سيكون فوق ذلك كله تغييرالطراز الحياة الذي تعيشه • عليك أن تترك دوخانوف هذه مهما كلف الامر ، ولو الى حين !

ـ طبعا ، طبعا ، أنا أفكر في هذا منذ زمن طويل ، وهل تعلمين ماذا أنوى أن أفعل ؟ أنوى أن أتداوى بالمياه !

#### ـ بالمياه ؟

- طبعا وقد سبق أن تداويت بالمياه و ذهبت الى منطقة مياه معدنية وهناك التقيت بسيدة من موسكو نسيت اسمها الآن ، كانت في نحو السبعين من عمرها ، وكانت على جانب عظيم من الشماعرية الأخاذة! وكانت تصحبها ابنتها التي كانت في نحو الخمسين من عمرها وهي أرملة في عينها نقطة كانت هي أيضا لا تكاد تتكلم الا شعرا ، غير أن نازلة ألمت بها : غضبت ذات يوم من أحد خدمها فقتلته ، حتى أنها أحيلت الى القضاء ، فهاتان السيدتان هما اللتان نصحتاني بالتداوي بالمياه المعدنية ، طبعا لم يكن بي أي مرض ، ولكنهما كانتا تلاحقاني ، ولا تنفكان تقولان لي : « هيا ، عليك بالمياه المعدنية ، ه فأخذت أتبع الملاج بالمياه المعدنية مجاراة لهما ، وأدبا معهما ، فلاحظت فعلا أنني تحسنت ، شربت وشربت ثم شربت ، كدت أبلع نهرا بكامله مثل نياجارا ، ان التداوي بالمياه المعدنية شيء عظيم حقا ، كما قلت لكم ، ولقد أحسنت الى المياه كثيرا ، المعدنية شيء عظيم حقا ، كما قلت لكم ، ولقد أحسنت الى المياه كثيرا ، ولولا أنني مرضت في آخر الأمر ، لكنت شفيت شفاء كاملا ، و العرف

ــ هذه سيجة صادقة صدقا واضحا ياعمى • قل لى يا عمى ، هل درست المنطق ؟

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول مستاءة أشد الاستباء :

\_ ما هذا السؤال الذي تلقه ؟

#### وأجاب الأمير :

- نعم لقد درست المنطق يا صديقى ، منذ زمن طبويل • تعلمت الفلسفة بألمانيا ، حيث تابعت دروس الفلسفة كلها ، ولكننى نسبيتها على الفور • غير أن على أن أقول لك ••• انك قد بلغت من تخويفى من هذه الأمراض كلها أننى اضطربت أضطرابا شديدا ••• سأعود فورا •• السمحى لى ••

ـ الى أين تذهب يا أمير ؟

كذلك صاحت ماريا ألكسندروفنا مذهولة ، فأجابها الأمير :

ــ أنا عائد حالا ، عائد حالا ، ولكننى أريد أن أســـجل فـكرة تشغلني ، الى اللقاء ،

هتف بافل ألكسندروفتش وهو ينفجر ضاحكا :

ـ هه! في ريعان الصبا!

فلما سمعت ماريا ألكسندروفنا ذلك نفد صبرها ، فطفقت تقــول بحرارة :

- أنا لا أفهم أبدا لماذا تسخر هذا السخر! من ذا الذى يضحك من شيخ محترم ، من قريب حميم ، من ذا الذى يستغل ما يتصف به مثله من طيبة ملائكية ليستهزىء بكل كلمة يقولها ؟ ألا اننى لا أرى فيه

ما يضحك ؟ واننى لأخجل عنك يا بافل ألكسندروفتش • ما الذي تراه فه مضحكا جدير ا يسيخريتك ؟

ــ هو لا يتعــرف الناس ، وهــو يهــرف ويخلط دائمــا في كل ما يقوله !

- ولكن مرد ذلك الى الحياة التى يحياها ، الى هذه السنين الخمس الفظيعة التى عاشها سجينا تحت رقابة تلك المرأة الجهنمية ! علينا أن نرتمى لحاله لا أن نسخر منه ، لقد رأيت انه لم يسستطع حتى أن يتعرفنى ، ذلك يتجاوز المحدود ، واجبنا أن ننقذه ! ولئن نصحته بأن يسافر الى الخسارج فاننى لم أفعل ذلك الا أملا في أنه قد يتخلص من هسنه المرأة ، ، ،

هتف بافل ألكسندروفتش يقول:

\_ هل تعلمين يا ماريا ألكسندروفنا ؟ يجب تزويجه!

ــ أما تزال تسخر منه ؟ الا انك انسان لا يمكن أن يغفر له ياسيد موزجلياكوف •

لا يا ماريا ألكسندروفنا! لست أهزل في هذه المرة ، وانما أنا أتكلم كلاما كله جد ، لماذا لا يُزوَّج؟ هذه أيضا فكرة! هذا رأى كغيره من الآراء! فيم يمكن أن يكون الزواج ضارا به مسيئا اليه؟ بالعكس: من كان في مثل وضعه فان اجراء كهذا الاجراء لا يمكن الا أن ينقذه! هو أمام القانون ما يزال من حقه أن يتخذ لنفسه زوجة ، وهذا يخلصه أولا من تلك الأفاقة (عفوا اذا استعملت هذا التعبير)؟ وتانيا وذلكم هو الأمر الأساسي ـ تصوروا أنه اختار فتاة أو قولوا أرملة لطيفة طيبة ذكية حنونا ، فقيرة على وجه الخصوص ، تعنى به كأنها ابنته وتدرك جميله عليها اذا تزوجته ، مهل يمكن أن يتمنى ، هو ، خيرا

من أن تكون الى جانبه بنير انقطاع انسانة نبيلة مخلصة صادقة بدلا من تلك المرأة ١٠ الثر ثارة المهذار ؟ لا بد طبعا أن تكون الزوجة جميلة ، لأن عمى ما يزال يحب النساء الجميلات • ألم تلاحظى كيف كانت عيناه حين نظرت زينائيد آتاناسيفنا ؟

قالت آناستازيا بتروفنا وقد أصغت الى كلامه بانتياء شديد :

ـ أين عساك واجداً له امرأة كهذه التي تصفها ؟

- عين الصواب! انك أنت تلك المرأة اذا شئت و اسمحى لى أن ألقى عليك هذا السؤال: لمساذا لا تتزوجين الأمير؟ أولا: أنت امرأة جيلة ؟ ثانيا: أنت أرملة ؟ ثالثا: أنت نبيلة ؟ رابعا: أنت فقيرة وو ذلك انك لست فى الواقع غنية كثيراً ؟ - خامسا: أنت ذكية جدا ، ومعنى ذلك انك ستحبينه ، أنك ستلفينه بالقطن محافظة عليه ، وأنك ستدفنين الأفاقة فى باطن الأرض و سوف تحملينه على السفر الى العارج ، سوف تسقينه مثل الخسائش والأعشاب النافعة ، سوف تطعمينه أنواع الحلوى الشهية ، مثل السسميد بالسكر ، وكل ذلك الى الدقيقة التي يبارح فيها هذا العالم الفاني ، وهذا لن يتأخر كثيرا ، وانما سيقع بعد سنة وقد يقع بعد شهر و وعند ثد تصبحين أميرة غنية أرملة ، ثم تتزوجين مركيزا أو جنرالا ، مكافأة لك على ما بذلت من جهد ، وقدمت من تضحية ، وأظهرت من اخلاص وتفان و هذا جميل ، أليس كذلك ؟

ـ أوه ! أحسب أن الاعتراف بالجميل وحده سيكون كافيا لجملي هائمة بحبه اذا هو عرض على ً الزواج !

كذلك صاحت السيدة زيابلوفا وقد أصبحت عيناها تسطعان بنيران ذات دلالة • ثم أضافت تقول :

ــ ولكن ذلك كله ليس الا جنونا محضا •

\_ ليس الا جنونا محضا ؟ طبعا هو جنون محض • ولكن اطلبيه منى بكياسة ولباقة ، ولك على أن أقطع اصبعى اذا لم تمسى فى هذه الليلة خطيبة الامير ! لا شىء أسهل من اقناع عمى ، أو من المكر به • لا يقال له شىء الا ويجيب : « طبعا ، طبعا ! » • هـــل لاحظت ذلك ؟ لسوف نكون قد زوجناه قبل أن يخطر بباله أى شىء ؟ ولكن هذا سيكون فى سبيل سعادته ، ومن باب الرحمة به والاشسفاق عليه • هيا اعتنى بهندامك ، وارتدى أجمل ما عندك ، يا آناستازيا بتروفنا !

استعرت حماسة السيد موزجلياكوف ، وسال ريق السيدة زيابلوفا رغم أنها امرأة عاقلة •

#### وقالت تنجيب :

ــ لست فىحاجة اليك حتى أعلم أن ملابسى كملابس «ساندريون»\*. اننى مذعنة مستسلمة ، ولم أعد أحلم قط ، لقد أصبحت امرأة مسكينة تعمل فى خدمة المنزل ، ولكن قل لى مع ذلك : هل هيئتى هيئة طباخة ؟

فى أثناء ذلك الوقت كله ظلت ماريا ألكسندروفنا ساكنة لا تتحرك، وقد تقبض وجهها تقبضا غريبا • ولست أخطىء اذا قلت انها أصغت الى العرض العجيب الذى عرضه بافل ألكسندروفتش بنوع من الاسستياء والامتعاض والاستنكار ، بل بنوع من الخوف والذعر ••• ولكنها ثابت الى نفسها فقالت تقاطع موزجلياكوف بلهجة لا جواب عليها:

ــ قد يكون هـــذا كله خيالا جميلا ، ولكنه حماقة محضة وأمر لا محل له هنا اطلاقا ٠٠٠

فانبرت لها السيدة زيابلوفا تسألها:

ــ لماذا يا عزيزتي الغالية جدا ماريا ألكسندروفنا ؟ لماذا تعدين ذلك حماقة محضة ، ولماذا تعدينه أمرا لا محل له ؟ - لأسباب كثيرة أولها أنك عندى ، وأن الأمير ضيفى ، وأننى لن أسمح لأحد أن ينسى ما ينجب لمنزلى من احترام • أنا لم أحمل أقوالك الا على محمل المزاح يا بافل ألكسندروفتش • ولكن الحمد لله ، هذا هو الأمير !

#### هتف الأمير وهو يدخل الغرفة :

- ـ هأنذا! ما أشد عجبى لسيل الأفكار الجـديدة التى تتدفق فى رأسى اليوم يا صديقى! قد لا تصدّق اذا قلت لك انه يتفق لى أن لاتخطر ببالى فكرة واحدة من هذه الأفكار طوال أيام برمتها •••
- ــ لعل مرد ذلك الى الصدمة التى عانيتها فى هذا الصباح يا عمى... لقد هز ّت الصدمة أعصابك ، و ...
- ـ قلت لنفسى هذا يا صديقى العزيز اننى أرى أن ذلك الحادث قد نفعنى كثيرا لقد عزمت فى هذه المرة على أن أغفر ليخادمى تيوفيل هل تدرى لماذا ؟ أعتقد أنه لم يحاول قتلى ، ما رأيك ؟ ثم انه قد سبق أن عوقب فلا حاجة الى عقاب جديد لقد حلقنا له لحياه فى الآونة الأخيرة
  - ـ حلقتم له لحيته يا عمى ، وله لحية واسعة كألمانيا ؟
- طبعا طبعا كألمانيا! ان النتائج التي تخلص اليها صادقة دائما يا صاحبي العزيز! ومع ذلك فان هذه اللحية مصنوعة لقد وصلتني منذ مدة قائمة أسعار على حين فجأة وكان بعضهم قد استورد من الخارج لحى ذقون للسادة والحوذيين ، ولحي للعارضين ، وشوارب وما الىذلك، من نوع جيد بأسعار بخسة قلت لنفسى : فلنطلب لحية ، ولنر ما تكون وفعلا بعثت أطلب لحية كوذى ، فلما وصلت اللحية رايتها رائعة حقا •

ولكن المشكلة أن اللحية الطبيعية لصاحبنا تيوفيل كانت تساوى ضعفيها طولا وغزارة • وكان لا بد من اتخاذ قرار • فاما أن نحلق لحية الحوذى الطبيعية حتى يمكن أن نضع له اللحية المصنوعة ، واما أن ندعه بلحيته الطبيعية ••• وبعد تفكير طويل قررت أن اللحية المصنوعة أفضل •

- \_ طبعا لأن الفن يفضل الطبيعة يا عمى !
- ــ تماما ! فما كان أشد حزنه حين ننزعت لحيته ٠٠٠ يمينا لقــد حَـزن حـُـزن من تنزع منه مهنته ٠ ولكن أما ان لنا أن تنصرف ياعزيزى؟
  - \_ أنا مستعد يا عمي !
  - \_ آمل يا أمير أن لا تذهب الا الى الحاكم •

كذلك صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول بانفعال ، وأضافت :

- أنت الآن لى أنا يا أمير ، انك ملك آسرتنا طوال هذا النهاد ، لست أقول شيئا عن الناس الذين قد تلقاهم فى المدينة ، لعلك ترغب فى أن تزور آنا نيكولايفنا ، لا أحب أن أنهاك عن هذا ، ولكننى واثقة من أن التجربة ستقنعك ، تذكر أمرا واحدا على كل حال ، هو أننى مضيفتك وأختك ومطعمتك فى هذا النهار كله ، واننى ارتجف خوفا عليك يا أمير ، انك لا تعرف ما هؤلاء الناس 1

قال موزجلياكوف:

- ــ سأبر بوعدى يا ماريا ألكسندروفنا ٠٠٠ اعتمدى على ٠
- \_ أأعتمد عليك أنت أيهـا الطائش ؟ أأعتمـــد عليك أنت ؟ اننى أنتظرك على الفداء يا أمير نحن نجلس الى المائدة فى ساعة مبكرة لشد ما يؤسفنى أن زوجى الآن فى القرية ما أكثر ما كان يسعده أن يراك! انه يحترمك كثيرا ، وانه متعلق بك أشد التعلق •

#### قال الأمير:

- \_ زوجك ؟ هل لك اذن زوج ؟
- آه یا أمیر ۰۰۰ لقد ضعفت ذاکرتك ۰ أتراك نسیت الماضی كله ؟ ألا تتذكر زوجی آتانازی ماتفئتش ؟ أهذا ممكن ؟ هو الآن فی أرضنا ، ولكنك رأیته ألف مرة ۰ تذكر یا أمیر : آتانازی ماتفئش ؟
- آتانازى ماتفتش ! فى القرية ! تخيلوا هذا ! شىء جميل ٠٠٠ لك اذن زوج ؟ أمر غريب ٠٠٠ تماما كما فى تلك التمثيلية الهزلية : خرج الرجل من الباب ، والمرأة ٠٠٠ معذرة ٥٠٠ ها قد نسيت ! خرج الرجل منذ هنيهة ، والمرأة خرجت بعده تذهب الى مكان ما ، الى تولا ، أو الى ياروسلاف ٠٠ ومن ذلك تتألف لبُسة مسرحية مسلية مضحكة .
  - ـ خرج الزوج من الباب ٠٠٠
  - ـ والمرأة ذهبت الى تفير يا عمى
    - كذلك صاح موزجلياكوف •
- صحيح ، طبعا ، طبعا ! أشكرك يا صديقى ! هذا هو تماما ...
  الى تغير ! رائع ، رائع ! شىء متقن جدا ... قافية جميلة ... انك تحيد
  القافية المناسبة دائما يا صديقى \* ، نعم ، تذكرت الآن تذكرا غامضا ! '
  الزوج فى ياروسلاف ، أو فى كوستروما ، أو فى مكان آخر ، والمرأة .
  ذهبت أيضا ! رائع ، رائع ! على أننى نسيت ما كنت أريد أن أقوله ...
  هيا بنا ، هيا بنا يا صحيديقى ! الى اللقاء يا سيدتى ، الى اللقاء يا آنستى
  الفاتنسة ( كذلك أضاف الأمير يقول ملتفتا نيحو ذينا ، مقبلا أطراف
  - صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول في اثره :
  - ــ عد حتما للغداء يا أمير ! حاول أن ترجع بأقصى سرعة !

# الفصب لالخامس

ماريا ألكسندروفنا بعد أن شيعت الأمير:

ـ عليك أن تلقى نظرة على المطبخ يا آناستازيا

بتروفنا • يحفين الى أن هذا الشيطان نيكيتكا

سيفسد لى الغداء • وأنا واثقة أنه سكران منذ
الان •



فسرعان ما نهضت آناستازیا بتروفنا ، ولکنها لم یفتها وهی تمضی أن تلقی نظرة مریبة علی ماریا ألکسندروفنا اذ لاحظت أنها مضطربة أشد الاضطراب • لذلك لم تذهب لتری ما یفعله « الشیطان نیکیتکا » ، وانما اجتازت الصالون ، وانتقلت الی الدهلیز ، ومضت من هناك الی غرفتها ، ثم مضت من غرفتها الی حجرة مظلمة تستعمل مستودعا ففیها حقائب وصنادیق وملابس قدیمة معلقة ، وفیها الثیاب المعدة للغسیل • تقدمت آناستازیا بتروفنا ماشیة علی راوس الاصابع حتی وصلت الی باب مغلق ، فحبست أنفاسها ، ومالت الی أمام ، ونظر رت من نقب القفل ، وأخذت تنصت • ان هذا الباب المحكم اغلاقه واقفاله هو أحد أبواب ثلاثة تفضی الی الصالون الذی لبثت فیه زینا وأمها •

ان ماريه ألكسندروفنا التي تعد آناستازيا بتروفنا امرأة قليلة الورع، تظنها أيضا طائشة طيشا كبيرا • ولا بد أن السيدة موسكاليوفا قد قد رت غير مرة أن محميتها تتنصت على الأبواب ، ولكنها كانت في هذه المرة من شدة انشغال البال بحيث نسيت أن تحترس وأن تحاذر • وها هي ذي

غارقة في مقعدها تنظر الى ابنتها بانتباه • ان ضيقا أليما يقبض قلب زينا التي تحس بهذه النظرة ثقلة علمها •

#### ـ زينا !

لفتت زينا وجهها الشاحب ببطء ، ورفعت نحو أمها عينيها الحالمتين اللين تنظران نظرة مظلمة قاتمة ٠

ـ زينا ، على أن أكلمك في أمر خطير غاية الخطورة .

نصبت زينا قامتها ، وصالبت يديها ، وانتظرت ماسوف تقوله أمهاه ان وجهها يعبِّر عن ضجر وسنخر في آن واحد ، ولكنها تحاول مع ذلك أن تخفى هذا الضجر وهذا السخر ه

- أريد أن أسألك يا زينا كيف رأيت اليوم موزجلياكوف «هذا» قالت زينا على مضض :
  - ـ أنت تعرفين رأيي فيه منذ زمن طويل .
- نعم يا بنيتى ٠٠٠ ولكن يخيل الى ً أن هذا الشاب يصبح أقــرب الى الوقاحة في طريقة ٠٠٠ مغازلتك! ٠٠٠
- ــ هو يقول انه يحبنى ، والحاحه في السعى الى ً يجعله خليقا بأن يُعذر .
- ـ عجيب ! كنت قبل الآن لا تعــذرينه ! بالعكس : كنت تغضبين كلما حدثتك عنه ٠
- ــ العجیب خاصة أنك قد دافعت عنه دائما ، أنك قد أردت دائمــا أن تحملینی علی تزوجه ، وأنك تهاجمینه الیوم لأول مرة .
- ــ تقريباً ! لست أخالفك يا زينا لقد أردت أن أدفعك الى تزوج

موزجلياكوف • لقد شق على نفسي أن أراك دائمة الحزن ، وأن ألاحظ أن هناك شجنًا يضني روحك ، وهو شجن استطيع أن افهمه هذا الفهم ، مهما تطني ٠٠٠ وكنت من ذلك قلقة مسمهدة لا أنام ، حتى وصلت الى الاعتقاد بانه ما من شيء يمكن أن ينقذك الا أن تتغير حباتك تغيرا جذريا • وهذا التغير لا يمكن ان يتم الا بالزواج • فما نحن بالاغنياء الى حد كاف، والا كان يمكن أن نسافر الى الخارج • ان حمير هذه المدينة يدهشهم أن تبلغي الثالثه والعشرين قبـــل أن تنزوجي ، ويروجون عنك أنواع الشائعات • ولكن هل كان يجب على بسبب هذا أن أزوجك واحدا من موظفينا أو ان أزوجك ايفان ايفانوفتش ، المحامي المغمـــور ؟ هل في هذه المدينة زوج جدير بك ؟ ورأيت أن موزجلياكوف ، رغم أنه رأس بلا دماغ ، أفضل من هؤلاء الجفاة على كل حال ، فهو من أسرة نبيلة ، وله أقرباء محترمون ، ويملك مائة وخمسين نفسا • فاثرت هذا الزواج على أن أراك تعشين في المنزل بائسة حزينة أو ما أشـــه ذلك • ولكن لئن وافقت على زواجك بموزجلياكوف يمينا ما استلطفته ، حتى انني أعتقد الآن ان الله تعالى هو الذي حماني منه ، أو حذرني منه ! واذا بعث الله الينا بزوج لك أفضل ••• ألا انه لحظ عظيم انك لم تعطه جوابا ! هل قلت لك اليوم شيئًا نهائيًا يا زينًا!

صاحت زينا تقول حانقة غضبي :

ــ لماذا اللف والدوران يا أمى اذا كان يمكن أن يقال كل شيء في كلمتين ؟

ــ لف ودوران ؟ لف ودوران ؟ كيف يمكن أن تخاطبى أمك بهذا الكلام ؟ وا أسفاه ! لقد أصبحت منذ زمن طويل لا تولينى ثقتك • لقد أصبحت منذ زمن طويل تعدين أمك عدوة لك !

ــ كفى يا أمى ! لن تتشاجر بسبب كلمة ؟ أليس تعرف كل منــا الأخرى ؟ أحسب أن كلا منا تعرف الأخرى معرفة عميقة منذ زمن !

ـ ولكنك تهينينني اهانة قاسية يا بنيتي ! انك لا تريدين أن تصدقي أنني مستعدة لكل شيء ، نعم لكل شيء ، تحقيقا لسعادتك !

نظرت زینا الی أمها متململة ساخرة ، وقالت وهی تبتسم ابتسامه غریبة :

\_ أنا ما مسست هذا الموضوع بكلمة واحدة يا زينا ، ولكن ما دام فى وسعى أن أتحدث فيه ، فانا اقول انه اذا أتيح لك أن تتزوجى الأمير فسيكون هذا سعادة لك ، ولن يكون جنونا ٠٠٠

ـ أما أنا فأرى ذلك جنونا •

كذلك صرخت زينا تقول في حنق • وتابعت كلامها متدفقة :

مدا جنون! هسذا سخف! وأنا أرى يا أمى أنك مسرفة فى النجال قليلا! انت « امر آة شاعرة » بكل معنى الكلمة ، آو هذا ما يقولونه على في مورداسوف على الاقل ، أنت لا تنفكين تبنين المشاريع فوق المشاريع ، لا يصدك عن ذلك أنها من أسخف الترهات والخزعبلات! لقد لاحظتك منذ جاء الأمير الينا ، فحين أخذ موزجلياكوف يستهزى، بالأمير زاعما أن من الواجب تزويجه ، قرأت فى وجهك جميع أفكارك ، أنا مستعدة أن أراهن على أنك لم تفكرى الا فى هسذا الأمر ، وأن جميع ما قلته كان يرمى الى هذا الهدف ، ولكن مشاريعك المستمرة التى تتعلق مى قد أخذت تشعرنى بالخسزى بي قد أخذت تشعرنى على الموت يا أماه ، وأخذت تشعرنى بالخسزى

والعار! لذلك أطلب أن لا تعودى الى الكلام فى هذا الموضوع ، هــل تسمعين ؟ اعرفى هذا مرة الى الأبد!

كانت زينا تختنق غيظا وحنقا • فاجابتها ماريا السكندروفنا بصوت متوسل ضارع :

ـ زينا ، بنيتى ، ما آنت الا طفلة مهتاجه مريضـ الله انك تسرفين في امتهانى ! ما من ام يمكن ان تحتمـل ما احتمله انا منك كل يوم ! ولكنك مهتاجة الاعصاب يا بنيتى ، وانا ام مسيحية قبل كل شيء ، فيجب ان أحتمل وان أغفر ، كلمة أخرى يا زينا : لماذا ترين أن هذا كله سخف ؛ اما انا فاعتقد أن موزجلياكوف لم يكن في يوم من الايام ذكيا كذكائه حين أوضح حاجة الامير الى الزواج ، ، ، لا باناستازيا القـذرة هذه طبعا ، ، ، فها هنا قد تجاوز موزجلياكوف الحدود ، ، .

ــ اسمعى يا أمى ، كونى صريحة ، قولى لى : أأنت تلقين على مذا السؤال لمجرد حب الاطلاع ، أم لانك تبيتين نية مقررة ؟

ــ أنا انما أسألك لماذا ترين الأمر سخيفا الى هذا الحد ٠٠٠

ـ مرة أخرى ؟ ما هذا المصير الذي كتب لي ! •••

كذلك صرخت زينا وهي تضرب الأرض بقدمها من شدة تململها : وأردفت تشرح :

\_ سأقول لك لماذا أرى هذا الأمر سخيفا اذا كنت لم تدركى ذلك حتى الآن : لن أتمرض لجميع الأمور الفسريبة العجيبة فى مثل هذا التفكير ، وحسبى أن أشير الى أن استغلال خرف هذا الشيخ المسكين من أجل خداعه ، وان تزوج هذا الرجل المهدم فى سسيل ابتزاز ماله ، وتمنى الموت له فى كل يوم وفى كل لحظة أثناء ذلك ، أقول ان هذا

كله هو فى رأيى عمل دنىء ، لا سخيف فحسب ٠٠٠ نعم ، هـو عمل دنىء يبلغ من الحطة أننى لا أهنئك على أنه خطر لك ببال يا أمى !

أعقبت ذلك لحظة صمت •

وسألت ماريا ألكسندروفنا فحأة :

ـ هل تتذكرين يا زينا ما حدث منذ عامين ؟

فانتفضت زينا مذعورة ، ثم قالت بصوت رصين :

۔ أمى ، لقد قطعت لى على نفسك عهدا صريحا بأن لا تشيرى الى هذا الأمر يوما .

\_ والآن أطلب منك طلبا صريحا يا بنيتى أن تسمحى لى فى هذه المرة بان أخلف هذا الوعد الذى بررت به حتى هذه اللحظة + لقد ان لنا أن نتصارح تصارحا واضحا + لقد كانت هاتان السسنتان من الصمت رهيبتين + لا يمكن الاستمرار فى هذا الصمت ! اننى مستعدة لان ابتهل اليك راكعة أن تسمحى لى بالكلام + اصغى الى + ان أمك هى التي تضرع اليك جائية يا زينا ! ولك على عهد مقدس ، لك على عهد أم شقية تعبد ابنتها ، أن لا أتكلم فى هذا الموضوع مرة أخرى قط ، مهما يكن العذر ، ولو لانقاذ حياتى اذا أصبحت حياتى فى خطر + هذه آخر مرة ما الآن فلا بدلى من الكلام ، لا غنى لى عن الكلام !

كانت ماريا ألكسندروفنا تعرف كيف تعتمد على الأثر الذي تحدثه أقوالها •

قالت زينا وقد شحب وجهها شحوبا واضحا :

ر تکلم**ی** ۰

ـ شكرا يا زينا • منذ سنتين دخل الى منزلنا • لتعليم ميتيا ، أخيك الصغير الذى مات ، دخل الى منزلنا مدرس شاب •••

قاطعت زينا أمها تقول مشمئزة:

ــ لماذا تبدئين كلامك بكل هذا الانشاء الغامض يا أماه ؟ لمــاذا كل هذه الجمل الطـــويلة وكل هذه التفاصـــيل الجوفاء ؟ نحن نعرف هذه التفاصيل كلتانا ، وهي شاقة علينا كلتينا .

أجابت الأم :

- لأننى ، وأنا أمك ، فى حاجة الى أن أبرى ، نفسى أمامك ! لأننى فى حاجة الى أن أعرض لك الأمور فى ضوء يختلف كل الاختلاف عن الضوء الفاسد الذى تنظرين اليها فيه ؟ ولسوف تدركين عندئذ ادراكا أفضل وأصدق ، النتيجة التى قررت أن أخلص اليها ، لا تتصورى يا بنيتى اننى أريد أن أعيث بقليك ! لا يا زينا ! لسوف تجدين فى آما حقيقية ، وقد لا تملكين عندئذ أن تحبسى بضع عبرات عن الهطول بين قدمى « المرأة الدنيئة ، التى هى أنا فى نظرك ، • • ( لقد وصفتنى بهذا النعت منذ هنيهة ) ، وأن تطلبى منى الصلح ، هذا الصلح الذى ترفضينه منذ زمن طويل • ذلك هو السبب الذى يدفعنى الى شرح كل شىء يازينا، كل شىء ، منذ البداية • • • والا صمت فلم أقل شيئا • • •

ـ بل تكلمي ٠

كذلك قالت زينا وهي في قرارة نفسها تلعن هذا السيل المتدفق من الأقوال المتفخمة التي تصدر عن أمها •

ــ هأنذا أتم كلامى يا زينا • ان ذلك المدرس من مدرسى القرى ، وهو لا يعدو أن يكون صبيا ، قد أحدث فى نفسك أثرا لم أستطع أن أتخيله يوما • ومع ذلك كنت آمل أن تفلتى من الخطر • • • كنت أعتمد على ذكاتك ، وعلى كبرياتك الفطرية ، وكنت أعتمد خاصة على هذه النقطة الهامة: تفاهة الشاب (يجب أن أذكر الأمور كما هى) • وهأنت ذى

فعِأَة تجيئين الى ذات يوم لتعلني لى بلهجة قاطعة أنك تنوين الزواج به يا زينا • كان ذلك طعنه خنجر أصابت قلبي ! صرخت وسقطت مغشسيا على • ولكن • • • أنت تتذكرين هذا كله • طبيعي انني استعملت كل سلطتي ، فوصفت انت هذه السلطة بانها طغيان واستبداد وظلم . فكرى مع ذلك • لقد كان ذلك المدرس شابا صغيرا ، وهو ابن خادم كنيسـة ، وكان اجره يبلغ اثنى عشر روبل في الشمهر ، وكان شمويعرا مسكينا تُنشر قصائده في مجلة «حجرة القراءة» \* من قبيل الشفقة عليه والرافه به ، كان ثرثارا لا يحسن غير الحديث الطويل عن شكسبير ذاك اللعين ! أيكون هـــذا الصبي زوجا لك ؟ ايصبح هـــذا الصبي زوج زيناثيــد موساليوفا ؟ الا أن ذلك ينتمي الى فلوريان\* وقصائده عن الريف والبقر والرعاة • وسامحيني يا زينا اذا كان مجرد تذكر هذا الامر يخرجني عن طورى ! ولقـــد طردت أنا ذلك الشــاب ، ولكن لم ينفع فيك لوم ولا صدك تقريع . أما أبوك فعلى عادته لم يزد على أن يطرف بعينيه دون أن يفهم شيئًا مما كنت أحاول أن أشرحه له • واستمررت أنت في علافاتك بهذا الشاب ، تضربين له المواعيـــد وتلتقين به ؟ وأنكى من ذلك أنك تجرأت فبادلته الرسائل • ومضت الاقاويل تنتشر في المدينة • وسمعت أنا غمزًا ولمزا جارحين • كان الناس يتهجون شامتين منذ ذلك الحين ، وأحذوا يتقاذفون النبأ هنا وهناك • وفحأة تحققت نبوءاتي واضحة فوية : تشاجرت أنت مع الشاب لا أدرى لأى سبب ، وانكشفت لك كل حقارة هذا الصبي ( الذي لا أستطيع أن أصفه بأنه رجل ) ، وهددك بأن يظهر الناس كلهم على رسائلك ليقرأوها ، فبلغت عندئذ من الالم في مشاعرك انك ثرت ثورة شديدة وعنفت عليه الى حد الصفع • نعم يا زينا ، أناأعرف هذه الواقعة التفصيلية أيضا! ٠٠٠ أعسرف كل شيء ، كل شيء على الاطلاق • وفعلا ، في ذلك اليوم نفسه ، أطلع الشاب الوغد على احدى

رسائلك تلك المرأة الدنشة زاوشين ، وما انقضت ساعة الا وكانت الرسالة عند ناتاليا دمتريفنا ، عدوتي اللدود • حتى اذا جاء المساء استبد اليَّاس بهذا الشاب المجنون فحاول أن يسمم نفسه غيبا كل النباء • فكانت فضحة رهمية ، كانت جرسة فظيعة. وأسرعت اليُّ هذه النهيمة آناستازيا تخبرني بالنبأ المخنف مروَّعة مذعورة : قالت لي ان رسالتك هي بين يدي ناتاليا دمتريفنا منذ ساعة طويلة ! وما هي الا ساعتان حتى كانت المدينة كلهــا تتناقل عنك النمائم وتتحدث عن خزيك وعارك ! وبذلت أنا جهدا كمرا في سسل أن أتغلب على نفسي فما أسقط مغشيا على "، ولكن ما كان أقسى اختلاس الرسالة لقاء مائتي روبل • فهرعت بنفسي ، من قبل أن يتسم وقتي لخلع خفي ً المنزل ، هرعت بنفسي ، تحت وابل الثلج المنهمر ، الى اليهودي بوشتاين أرهن لديه علبتي الصغيرة التي كنت أحتفظ بها ذكري من أمي المرحومة! وبعد ساعتين كنت أمســـك الرسالة: لقد استطاعت آناستازيا أن تسم قها بكسم قفل الصندوق الذي كانت الرسالة مخبأة فمه. وبذلك أنقذ شرفك ، اذ لم يبق هنالك دليل • آه ما أكثر ما قاست من ذعر بسبك في ذلك النوم الكريه المقت ! ولاحظت في غداة ذلك النوم، لاحظت لأول مرة ، وجود شعرات بيض في رأسي يا زينا ! لقــد غيرت أنت نفسك رأيك في هذا الصبي • ولعلك تدركين اليوم ، بغير قليل من المرارة ، أنك كنت ستقترفين حمافة لا توصف حين أردت أن تهبي له حياتك! ومع ذلك لم تكفي عن الحزن حتى هذه اللحظة يا بنيتي : انك لا تستطيعين أن تنسبه ٠٠٠ ومن أجل أن نميِّر عن الحقيقة تسيرا أدق يحب أن نقول انك لا تعجزين عن نسبان شخصه هو ، فلقد كان هو دونك دائمًا ، وانما أنت تعجزين عن نسيان سراب الحب الأول • وهذا الشاب الشقى هو الآن على وشك الموت ، فانه مصاب بالسل فيما يقال ، لذلك لا تريدين ، وأنت ملاك من ملائكة الطيبة ، لا تريدين ما ظل حيا أن تتزوجى حتى لا تحطمى قلبه بالغيرة التى ما تزال تعذبه ، ومع ذلك فأنا على يقين كامل من أنه لم يشعر نحوك بحب صادق نبيل فى يوم من الأيام ! أنا أعلم أنه حين عرف بتردد موزجلياكوف علينا قد أخذ يتجسس عليك ، لقد أشفقت أنت عليه يا بنيتى ، وأدركت أنا ذلك ، والله أعلم بالدموع المرة التى أغرقت بها وسادتى ! ...

قاطعت زينا أمها تقول وقد اعتراها غم لا يقاوم :

\_ كفى يا أمى كفى! لا داعى الى اخــراج وســادتك على مسرح الأمور لمزيد من الابراز ٠٠٠ ما هذا كله الا جمل مصنوعة ، ما هــذا كله الا رياء متكلف!

\_ آه یا زینا ! انك لا تریدین أن تصدقی ما أقول ! لاتنظری الی هذه النظرة التی تفیض بالعداوة یا بنیتی ! یمینا ما جفت عینای خلال هاتین السنتین ، ولئن استطعت أن أخفی عنك دموعی ، فاننی قد دب الی الهرم ، احلف لك ! اننی أفهمك منسذ زمن طویل یا زینا ! ومع ذلك أعترف لك بأننی لم أدرك مدی حزنك الا الآن و أیمكن اتهامی یاعزیزتی اذا كنت قد عددت عاطفتك ثمرة من ثمار الرومانسیة التی بنها فی نفسك شكسیر هسذا اللعین الذی یبدو كأنه یحشر أنفه عمدا فی كل مكان لا یدعی الی أن یحشر أنفه فیه ؟ أیة أم لا تجد أعذارا ، سواء للذعر الذی شعرت به آنذاك ، أو للاجراءات التی اتخذتها ، أو للقسوة التی اتصف بها حكمی ! ولكننی الآن ، أمام آلامك التی دامت سنتین ، أدرك أكثر مما تتخیلین ! اننی لعلی یقین من أن هذا المجنون ، هسذا الصبی السكین لیس هو الذی تحیین ، وانما أنت تحیین أحسلامك الذهبیة ،

وسعادتك الضائعة ، ومثلك الأعلى الذي زال • لقد أحبيت أنا أيضا ، ولعلني أحببت حيا أقوى منحبك • ولقد تألمت أنا أيضا، وكانت لى كذلك أوهام • فما من أحد يستطيع اذن أن يدينني ، ولا سيما أنت ، اذا كنت أرى اليسوم أن زواجك بالامير ليس في الظروف الراهنة بالأمر الذي يجب رفضه ، وأنه هو الخلاص والسلامة !

كانت زينا تعلم أن أمها لا تصطنع هذه اللهجسة أبدا الا لهدف • وقد أصغت الى هذا الخطاب الطويل بدهشة صارت الى ذهول حين وصلت ماريا الكسندروفنا الى هذه الخاتمة التى لم تكن فى الحسبان • صاحت وهى تنظر الى أمها مذعورة ذعرا حقيقيا :

ـ هل يُعقل أن تفكرى جادة فى تزويجى الامير؟ اذن ليس الامر حلماً ، ليس مشروعا فى الهواء ، وانما هو قرار قاطع انتهيت اليه؟ اذن لقد حزرت! ٠٠٠ كيف تتصورين أن هذا الزواج سينقذنى؟ كيف ترين أنه لا بد منه فى الظرف الراهن؟ وأية علاقة يمكن أن تكون بين ما ذكرته وبين هذه القصة؟ لقد أصبحت لا أفهمك قط يا أماه!

\_ ومن حقى أنا أن أستغرب أن لا يكون هذا الأمر مفهوما عندك يا ملاكى !

كذلك صاحت تقول ماريا ألكسندروفنا ، لاهثة هي أيضا ، وأردفت توضيح :

- أولا: الأمر الرئيسي بالنسبة اليك هو أن تغيري الجو الذي تعيين فيه ، وأن تدخلي الى عالم جديد • يجب أن تتركى الى الأبد هذه المدينة الكريهة المقيتة الملأى بمر الذكريات في نظرك ، هذه المدينة التي لم تجدى فيها لا مودة ولا عاطفة ، هذه المدينة التي يغتابك كل ساكن من سكانها ، هذه المدينة التي يكرهك جميع غربانها العور من نسائها الثر ادات

بسبب جمالك • انك تستطيعين أن تسافرى الى الخارج منذ الربيع القادم، تسافرين الى ايطاليا ، وسويسرا ، واسبانيا ، يا زينا ، نعم اسبانيا التى فيها قصر الحمراء ، التى فيها نهسر الوادى الكبير بدلا من الساقية الصغيرة الكريهة التى تمر بهذه المدينة والتى يقبح حتى اسمها •••

ے کفی یا أمی کفی ! ۰۰۰ انك تتكلمین کما لو کنت قد تزوجت ، أو على الأقل كما لو كان الأمير قد طلب يدى !

ــ لا يصدعنك هذا يا ملاكى ، فأنا أعرف ما أقول ، ولكن اسمحى لى أن أتم كلامى ، انتهيت الآن من البند الأول ، وهأنذا أنتقل الى الثانى، اننى أدرك يا بنيتى مدى الاشمئزاز الذى ستشعرين به اذا أنت ارتضيت الزواج بموزجلياكوف هذا الذى ٠٠٠

صاحت زينا تقاطع أمها قائلة بحرارة :

\_ لن أكون زوجته في يوم من الأيام ؟ أنا أعرف هذا دون أن تكوني في حاجة الى ذكره •

قالت زينا هذا وقدحت عيناها شررا •

### قالت أمها:

\_ آه ••• ليتك تعلمين أيضا الى أى حد أفهم نفورك هذا! انه لا شيء أشق على نفس الفتاة من أن تحلف أمام الهيكل يمين الوفاء لا نسان لا تستطيع أن تحبه! لا شيء أفظع من أن يملك الفتاة رجل لا تستطيع أن تحترمه! ولسوف يطلب منك ملاعبات وملاطفات ومداعبات! •• انه يتزوجك من أجل أن يمتلكك ••• هذا واضح في النظرات التي يلقيها عليك حين تشيحين بوجهك! لا > لا > لا شيء أبشع من التظاهر والرياء! لقد اضطررت أنا الى هذا الرياء خمسة وعشرين عاما • كان

أبوك ضياعى ! ••• فى وسعى أن أقول انه امتص صباى حتى النخاع ! ألم ترينى أبكى مرارا ؟

دعى أبى وشأنه يا أماه ، أرجوك ٠٠٠ إنه يقيم الآن فى القرية ،

اعرف انك دافعت عنه دائما ، آه يا زينا ، لقد كان قلبى يتفطر ألما حين كنت أتمنى أن تتزوجى موزجلياكوف فى سبيل المال ، أما زواجك بالامير فهو على الأقل لا يحتاج الى رياء ١٠٠٠ واضع أنك لا تستطيعين أن تحبيه ٠٠ حبا ٠٠ وواضع أنه هو نفسه «عاجز» عن مطالبتك بالحب ٠٠٠

ما هذا الهذر يا رب! ثقى يا أمى أنك مخطئة فى الأمر كله ، من أوله الى آخسره! واعلمى انى لا أريد أن أضحى بنفسى دون أن أعرف لماذا! واعلمى خاصة أننى لا أريد أن أتزوج أى رجل ، واننى أوثر آن أظل عانسا! لقد عذبتنى تعذيبا كافيا منذ سنتين الى الآن لأننى كنت أرفض جميع الخاطبين ، ولكنك أنت المخطئة فى حق نفسمك ، لا أريد أن أتزوج ، ، ، هذا كل شى ، ، ، كل شى ، ، ، ،

عزيزتى ، بنيتى زينا ، ناشدتك الله لا تغضبى قبل أن تصغى الى كلامى ، ألا ما أسرع اهتياجك حقا ! اسمحى لى أن أعرض لك الأمور من وجهة نظرى ، وأنا على يقين من أننا سينتفق فى الرأى فورا ، ان الامير يمكن أن يعيش سنة أخرى ، أو سنتين أخريين فى أكثر تقدير : ولأن تكونى أرملة شابة خير من أن تكونى فتاة طاعنة فى السن ، ناهيك عن أنك ستكونين عند موت الأمير أميرة حرة غنية مستقلة ، عزيزتى ، قد تنظرين نظرة احتقار الى جميع هذه الحسابات القائمة على موت ذوج، ولكننى أمك ، وأية أم يمكن أن تديننى اذا أنا فكرت فى المسيتقبل ؟ وأخيرا اذا كنت بسبب طيبتك الملائكية تبلغين من الاشفاق على ذلك الصبى

أنك لا تريدين أن تتزوجي ما دام حياً (فيما أعتقد) فاعلمي انك بزواجك الأمير تهدئين روعه وتردين الفرح الى قلبه • ذلك أنه اذا كان له ذرة من عقل فلا بد أن يفهم أن أية غيرة من الأمير ستكون في غير محلها ، فضلا عن أنها ستكون غلظة وفظاظة • ان عليه أن يدرك انك تقدمين على زواج عقل لا زواج حب ، أنك تقدمين على زواج لا بد منه ولا محيص عنه • ويجب عليه أخيرا أن يدرك • • • أن يدرك شيئا سأعبر عنه بساطة • • • وهو أنك تستطيعين متى مات الأمير أن تتزوجي من تشائين • • •

لنسم الأمور بأسمائها ، ولنصفها كما هى : أقبل الامير ، أضحك عليه ، أنهبه ، أعول على موته لانزوج بعد ذلك ، معشيقى ، هله هسنا حساب ذكى محكم حتى النهاية ! انك تريدين أن تغرينى بهذه العروض ، انا أفهم كل شى الأمى ، كل شى اتماما ، ، انك لا تستطيعين الا أن تظهرى عواطف نبيله ، حتى فى قضية حقيرة دنية ، ، ولكن فيه ربحا فيجب بك أن تقولى لى رأساً : « زينا ، هذا عمل دنى ، ولكن فيه ربحا فيجب أن تعمليه ، ، لو قلت ذلك يا أمى لكانت لك ميزة الصراحة على الأقل ،

\_ لاذا ، يا بنيتى ، تنظرين الى الامور من هذا الجانب وحده ، جانب الخداع واليسوعية والطمع ؟ انك تعدين حساباتى هذه خست ومخادعة ، ولكننى استحلفك بكل ماهو مقدس أن تقولى لى أين المخادعة ، وأين الخسة ؟ انظرى الى نفسك فى المرآة : انك جميلة جمالا يستحق أن تضحى فى سبيله مملكة بأسرها ، ومع ذلك ، ، ، انك تضحين فجأة لشيخ هرم بأحسن سنى عمسرك ، ، ، فتضيئين غسروبه كنجمة متالألئة وائمة ، وتنضّرين دربه كلبلابة دائمة الخضرة ، أنت تنقذينه من تلك المرأة الأفاقة ، من تلك الأفعى السامة ، من تلك العلقة التى حجرت عليه وأخذت تمتص دمه بشراهة ، هل يعقل أن تعدى نفسك أدنى شأنا من

الثراء وأهون قيمة من لقب الأمير ؟ فأين الخداع اذن وأين الحطة ؟ الا انك لا تعرفين ماذا تقولين يا زينا ؟

\_ أنا أقول الكلمات المناسبة لمن تتزوج رجلا ذا عاهة ! هذا خداع يا أمى ، هذا خداع ، أية كانت الغاية !

ـ بالعكس يا عزيزتي بالعكس ! فانما يجب أن ننظر الى الأمر من على ، ولا سما من وجهة النظر المسحمة يا بنتي • ألم تشائي أنت نفسك، ذات يوم ، في لحظة من حماسة أن تصبحي ممرضة ؟ كان قلبك مضني ممرورا ، وكنت تقولين ( عرفت أنا ذلك ) انك لن تستطيعي أن تحسى بعد الآن • فيا عزيزتي ، حين يفقد الانسان ايمانه بالحب ، فهو ينقل عاطفته الى مجال آخر ، ينقلها الى موضوع أسمى وأرفع ، ينقلها الى رحاب أخرى بىراءة طفل وبكل ما يحمله طفل في قلمه من اخلاص وتفان • وعندئذ فان الله هو الذي سيجزيك خير الجزاء • ان هذا الشيخ قد تألم هو أيضًا • انه شقى ، وانه مستغلُّ • أنا أعرفه منذ سنين طويلة ، ولقد شعرت نحوه دائما بعاطفة غير مفهومة ، عاطفه قريبة من المحسة ، كأن شئًا قد نأني بما سيحدث • فكوني صديقته ، كوني ابنته ، بل كوني له لعبة اذا وجب أن تسمي الأنساء بأسمائها ، ولكن أدخل الدفء الى قلمه. وأؤكد لك أن هذا سيكون منك عملا خيِّرا ، سيكون منك حسنة ترضى الله • هو رجل مضحك ، رجل أصبح نصف رجل • فلا تنظري السه ، بل أشفقي عليه ما دمت مسيحية !. احملي نفسك على ما لا تحيين • لو ذهبت الى المستشفيات تضمدين الجراح ، لكان ذلك منك تضحية وتفانيا. اننا نشمئز من تنشق الهواء الموبوء في قاعات المرضى! ومع ذلك هناك ملائكة يفعلن هذا ويشكرن لله على أنه أتاح لهن أن يفعلنه ! ذلك هــو الدواء الذي يمكن أن يشفي قلك الجريح يا زينا ؟ هذا شاغل يشغلك عن همومك ، وعمل انساني أخلاقي يساعدك في مداواة جرحك ! فأين الأنانية هنا؟ أين الخسة هنا؟ ولكنك تصرين على الشك في ولعلك تتصورين أننى أبالغ حين أتكلم عن الواجب والعمل الانسانى الأخلاقى؟ انك لا تستطيعين أن تدركى أننى ، وأنا المرأة الخفيفة الاجتماعية ، يكن أن يكون لى أن يكون لى عاطفة ، ويمكن أن يكون لى عقل ! ودعينا من هذا ! انك لتهينين أمك برفضك تصديقها ٥٠٠ ولكن عليك أن تعترفى مع ذلك بمدى ما تشتمل عليه أقوالها من حكمة ومن عليك أن تعترفى ان امرأة غيرى هى التى تتكلم الآن ، أغمضى عينيك وأديرى ظهرك وتخيلى أنك تسمعين صوتا لا ترين صاحبه ، ان مايقلقك هو أن المسألة مسألة مسألة مال ، هو أن المسألة أشبه بصيفة شراء أو بيع ، فارفضى المال اذا كنت تكرهين المال هذا الكره كله ، ولا تأخذى منه الا ما هو ضرورى ثم وزعى البافى على الفقراء ، ساعدى مثلا ذلك الشاب المسكين الدى يرفد الآن على فراش الموت !

قالت زينا في رفق كأنها تخاطب نفسها :

ـ لن يقبل أية مساعدة!

فأجابت ماريا ألسكندوفنا بلهجة المنتصر :

- هو لن يقبل ، ولكن أمه ستقبل عنه • ستأخذ المال بدون علمه • أنا أعرف أنك بعت قرطى الأذبين اللذين أهدتهما اليك عمتك من أجل أن تساعديه ، منذ ستة أشهر • وأعرف أيضا أن أمه عملت غسالة في سبيل أن تطعم ابنها الشقى •

ـ قريباً لن يكون في حاجة الى شيء!

قالت ماريا ألسكندروفنا متدفقة الالهام :

ــ أنا أعرف أيضا ماذا تريدين أن تقولي بهذا الكلام • ولكن من

ذا الذي يدعى هذا ؟ لقد سألت عن صحته بنفسى منذ بضعة أيام ، سألت كالستى ستانسلافتش\* • اننى أهتم به لان لىقلبا يازينا • فقال لى انمرضه خطیر حتما ، ولکن فی رأیه أن المسکین لم تصب رثتاء حتی الان ، وانما هو مصاب بتخرب في القصبات • اسألي كاليستي ستانسلافتش بنفسك • ولقد فال لى مخلصا كل الاخلاص ان المريض يمكن أن يبل من مرضه اذا هو غيَّر الهواء ، وغيَّر المناخ ، واذا تغيرت مشاعره خاصة . وذكر لى كاليستى ستانسلافتش أن في اسبانيا \_ وهذا شيء سبق أن سمعته من غيره ، بل وقرأته أيضا ــ أن في اسبانيا جزيرة عجيبة أظن أن اسمهــا مالاجا ، نعم مالاجا ، فانه شبيه باسم نوع من أنواع الخمـــور ، يكفى مناخها لشفاء المصدورين ، وحتى المصابين بالسل • وهنالك انما يذهب للاستشفاء طبعا كيار أصحاب الأملاك ، وربما بعض الأثرياء جـــدا من التجار • على أن قصر الحمراء الساحر الأخَّاذ ، بما فيه من أشــــجار الآس والليمون ، يكفى وحده لاحداث أثر كبسير في نفس حساسة وطبيعة شاعرية • فهل تظنين أنه لن يقبل مساعدتك ، أنه لن يقبل مالك من أجل القيام بهذه الرحلة ؟ إذا كنت تظنين ذلك ، وإذا كنت تشفقين عليه حقا ، فما عليك الا أن تتخدعيه ، فان الكذب منتفر حين يكون الهدف منه انقاذ حياة انسان • ابعثي في نفسه الأمل في حبك ، عديه مشلا أن تتزوجيه متى أصبحت حرة طليقة • كل شيء في هذا العالم يمكن أن يُنال بطريقة شريفة • لن تعلمك أمك شيئًا منكرا يا بنيتي • وانما أنت تفعلين ذلك ، اذا فعلته ، انقاذا لحياة الشاب المسكين ، وهذا يســو ع فعلك! لسوف تردينه بالأمل الى الحياة ، لسوف يأخذ يهتم بصحته من تلقاء نفسه ، لســوف يعتني بمعالجة مرضــه ، فيسمع نصــائح الطبيب ، ويحاول أن يُسبعث بعثا جديدا في سبيل أن يكون سعيدا • قد لاتتزوجينه، ولكنه يكون قد استرد عافيته وتكونين أنت قد أنقذته وبعثته الى الحياة • ثم ان من الممكن أن يشمر المرء نحوه بعدئذ بشيء من العطف ، من الممكن أن يكون مصيره قد علمه شيئًا ، من الممكن أن يصبح رجلا خيتَّرا ••• فاذا أحسست عندئذ أنه غدا جديرا بك ، فلك أن تفعل ما تشائين ، وأن تتزوجه متى ترملت • سوف تكونين حرة مستقلة • سوف يكون من حقك ، بعد أن شفته من مرضه ، أن تؤمني له مركز ا في هذه الحاة ، وأن تشقى له طريقا جديدا • وسوف يكون زواجك به بعدُّلذ مغتفرا ، على حين انه الآن غير مغتفر • ما الذي ينتظركما اذا أنتما ارتكبتما هــذا الحِنون الآن؟ لا شيء الا احتقار الناس ، وبؤس المعيشة ، والصبية الصغار الذين توجب عليه المهنة أن يشد آذانهم ، وقراءة شكسبير معا ، والحياة السجينة في مورداسوف ، ثم موته الذي لن يتأخر في مثل هذه الظروف؟ على حين أن الواجب الذي يقع على عاتقك هو أن تبعثه الى الوجــود ، وأن ترديه الى حياة نافعة ، وأن تضفي عليه الشرف والكرامة • انعفوك عنه سيحمله على أن يعبدك عسادة • سوف يخجل من فعلته الدنبَّة ؟ وتكونين أنت ، رغم كل شيء ، قد رددته الى حياة جديدة ، تكونين قد رأفت به وأسبغت عليه من رحمتك ، ومحوت بغفرانك كل شيء ، وأعدت الرجاء والأمل الى قلبه ، وصالحته مع نفسه ! وسيكون في وسعه عندثذ أن يسعى سعيا حثيثا الى الحصول على مركز مرموق ، وأن يرتفي في سلم المناصب • وهبي أنه لم يبل من مرضه ، فانه سيموت عندئذ سعيدا ، مطمئن النفس ، راضي البال ، بين ذراعيك ، ( اذ سيكون في وسعك أن تمكثى الى جانبه في تلك اللحظة ) واثقا من حبك ومن غفــرانك ، في ظل أشجار الآس والليمون ، تحت سماء لازوردية في بلد جمل . آه يا زينا ٠٠٠ ان كل شيء هو الآن بين يديك ! ان جميع الأمور ستسلس لك قيادها اذا أنت تزوجت الأمير . سكتت ماريا ألكســـندروفنا • وأعقب ذلك صمت طويل • وكان يبدو على زينا انفعال لا يوصف •

لن نحاول أن نصف عواطف زينا ، فاتنا لا نستطيع أن نحزرها ٠٠ ولكن يظهر ان ماريا ألكسندروفنا قد وجدت السبيل الذي تنفذ منه الى قلبها ٠ لقد سارت في أول الآمر تتلمس طريقها تلمسا بين الحالات النفسية التي يمكن أن تكون عليها ابنتها ، ثم أفلحت أخيرا في معسرفة الوسيلة الناجعة ، فاتكأت عندئذ بغير مراعاة ولا مداراة على الجرح من قلب زينا ، دون أن تغفل طبعا عن اظهار أنبل العواطف وأكرم المشاعر ، وهي عواطف ومشاعر لم تنطل على ابنتها مع ذلك ولا أعمتها عن رؤية الحقيقة ٠ ولكن ماريا ألسكندروفنا كانت تقول لنفسها : « ماذا يهمني أن أفلح في حملها على التفكير ، وأن أبث في ذهنها بالاشارات البارعة ما يستحيل أن أقوله لها صراحة ! » وبلغت ماريا ألكسندروفنا هدفها ٠ لقد أحدث كلامها أثره ٠ فكانت زينا تصفي اليها بشراهة ، محترقة الخدين ، لاهثة الصدر ٠

وقالت زينا أخيرا بلهجة قاطعة (غير أن الصفرة التي اصطبغ بهــا وجهها فجأة قد كشفت عن مدى ما يكلفها قرارها ):

ـ اسمعي يا أمي ٠٠٠

وفى تلك اللحظة نفسها سمعت فى الدهليـــز ضجة لم تكن فى الحسبان ، هى صوت حاد صارخ يسأل عن ماريا ألسكندروفنا • فاضطرت زينا أن تتــوقف عن الكلام • ووثبت ماريا السكــندروفنا من مكانها • وهتفت :

ــ أوه ! يا رب ! شيطان يأخذ هذه البومة التي تدعى كولونيلة • • ثم أضافت تقول بلهجة تنم عن أشد الكرب :

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لقد كدت أطردها طردا منف خمسية عشر يوما ٠٠٠ ولكن يستحيل على ً ان لا أستقبلها الآن ٠٠٠ يستحيل ٢٠٠ لا شك أنها تحمل أنباء ٢٠٠ والا لما تجرأت أن تظهر ٢٠٠ الأمر هام يا زينا ٢٠٠ يجب أن أعرف ٢٠٠ ما ينبغى اهمال شيء في هذه اللحظة ٠

ثم صاحت تقول وهى تهب الى لقاء الزائرة التى دخلت الصالون:

ـ أوه! • • ما أسعدنى بهذه الزيارة! ما الذى ذكرك بى ياعزيزتى
التى ليس لها مثيل • • • يا صوفيا بتروفنا؟ ما أجمل هذه المفاجأة!
وانتهزت زينا هذه الفرصة فهربت •

## الفصيا إلسيادس

السيدة الكولونيلة صــوفيا بتروفنا فاربوخينا لا تشبه البومة الا شبها نفسيا ، أما من الناحيــة المجسمية فهى الى العصفور الدورى أقرب ، هى امرأة قصيرة في نحو الخمســين من عمرها لها

أنف صغير مفلطح ، وعينان حادتان ، وبقع حمراء وصفائح صفراء على الوجه ؟ وهي تكسو جسمها اليابس ، المغروس على ساقين دقيقتين قويتين طويلتين ، بثوب من حرير أسود ما ينفك يخفخف لأنها لا تستطيع أن تستقر في مكان واحد ثانيتين متتاليتين ، انها من النساء اللواتي يسعين بالاقاويل والوشايات والنمائم هنا وهناك بروح الشؤم والحسد والانتقام والتشفى ، ورغم أنها مزهوة الى حد الجنسون بلقب الكولونيلة الذي تحمله ، فانها كثيرا ما تشتجر مع زوجها ، الكولونيل المحال على التقاعد ، حتى ليصل التشاجر الى حد التضارب بالأيدى ، فيتخدش وجه الرجل حتى ليصل التشاجر الى حد التضارب بالأيدى ، فيتخدش وجه الرجل وتشرب مثل ذلك في المساء ، وهي تكره انا نيكولايفنا آنتيبوفا كرها شديدا يبلغ درجة المقت ، لأن آنا قد طردتها من منزلها في الاسسبوع المطرد ،

صأت تقول وهي تدخل :

- جئت للحظة واحدة يا ملاكى • لا داعى الى جلوسى • وانما أردت أن أطلعك على ما يجرى • شى • لا يُصدَّق • ان هذا الأمير قد أفقد المدينة كلها عقلها! نساؤنا المتآمرات يطاردنه بغية اصطياده • انهن يجتذبنه الى شباكهن • وتحاول كل منهن أن تنتزعه من الأخرى • • • الشمانيا تسيل • • • لا تستطيعين أن تتصورى الى أى حد • • • لاذا تركته يغادر منزلك ؟ هل تعلمين أنه الآن عند ناتالنا دمترفنا ؟

صرخت ماريا ألسكندروفنا تقول وهي تنتفض عن مقعدها :

ـ عند ناتالیا دمیترفنـا ؟ کیف ؟ لم یکن یرید أن یذهب الا الی الحاکم ، وربما الی آنا نیکولایفنا بضع دقائق بعد ذلك !

ـ نعم ، بضع دقائق • • • القطيه الآن اذا استطعت • لم يجد الحاكم، وعندئذ دخل منزل آنا نيكولايفنا ، ووعدها أن يتناول الغداء عندها • وقامت هذه الشريرة ناتاليا التي لا تترك آنا لحظة في هذه الأيام ، قامت فاقتادت الأمير الى منزلها لتناول وجبة خفيفة بانتظار الغداء • ذلك ما وصل اليه أميرك الآن!

ـ ولكن ٠٠٠ وموزجلياكوف ؟ لقد وعد بأن ٠٠٠

- اتكلت على موزجلياكوف ؟ ألا انك مسرفة في الثقة ! هه ٠٠٠ هو الآن معهم هناك ٠ أرجو على الأقل أن لا يآخسذ في اللعب بالورق فيخسر كما حدث في العام الماضي ! والأمير أيضا ١٠٠ لا شك أنهم سيجلسونه الى مائدة القمار لينتفوه كما تنتف دجاجة ! وما أكثر ما تنمك ناتاليا هذه ! ما أكثر ما تسوقه في حقك من طعن وقدح ! انها ما تنفك تزعم أنك اجتذبت الأمير ٢٠٠ في سبيل أهداف معلومة ٢٠٠ هل تفهمين ؟ حتى أنها تشرح هذا للأمير ٢٠٠ والأمير لا يفهم شيئًا بطبيعة الحال ، بل يظل قابعا كقطعة مبللة ، ويظل يجيب عن كل ما يحكى له بقوله : « طبعا ٠٠٠ قابعا كقطعة مبللة ، ويظل يجيب عن كل ما يحكى له بقوله : « طبعا ٠٠٠

طبعاً ! ••• » وهذا الطاعون ناتالياً ••• آه •• ان الشعور بالخجل والعار لا يخنقها ٠٠٠ لقد جاءت بابنتها صوفيا ٠٠٠ تخيلي ٠٠٠ خمســـة عشر عاما ۰۰۰ وما تزال ترتدی تنورة قصییرة لا تکاد تستر رکیتیها ۰۰۰ تصوري ٠٠٠ واستدعت كذلك ماشا ، اليتيمة ٠٠٠ ألبسوها توبا قصيرا ٠٠٠ ثوبا أقصر من تنورة صوفيا أيضا ٠٠٠ يكشف عن كل ما تشائين ، ثوبا يعلو الركبتين كثيرا ! ••• رأيت هذا بمنظاري ••• ووضعوا على رأس الصبيتين أنواعا من قبعات صغيرة حمر ذات ريش ٠٠٠ لا أدرى ما معنى هذا ••• وحملتهما ناتاليا على أن ترقصـــــا رقصة القوزاق على أنغام البيانو ٠٠٠ وأنت تعرفين العيب الصغير في الأمير : « ما أجملها أجساما ! ما أجملها أجساما ! » كذلك كان الأمير يردد واللعاب يسيل من فمه . كان يتابع التحديق اليهما بنظارتيه ، والصبيتان الطائشتان تتحمسان في الرقص وتتباريان ••• واحمر وجهاهما حتى صارا بلون القرمز ، وهمــا ما تنفكان تدوران وتدوران كالاعصار من فرط الحماسة •• رقصتا رقصا عنيفا كعنف رقص الرجال! يا له من رقص! ••• لقد سبق لي أنا أن رقصت « رقصة الشال » ، في المدرسة الداخلية الراقية التي كانت تديرها مدام جارنی ، فما كان أعظم نجاحي في الرقص ! كان هناك أعضاء من مجلس الشيوخ صفَّقوا لي ! كانت المدرسة تضم بنات كونتات وأمراء ٠٠ ولكن الرقص في منزل ناتاليا هذه قد غدا رقصا فاجرا حقا ! لقد احترقت شعورا بالخزى والعار وأنا أنظر الى الصبيتين تتحسركان ، نعم احترقت شعورا بالخزى والعار ! حتى اننى لم أشأ أن أقعد !

ــ ولكن لماذا عدت الى عند ناتاليا دمتريفنا ؟ كنت أظن أنك ٠٠٠

- نعم نعم ، لقد أهانتنى فى الأسبوع الماضى • لست أتحسرج من ذكر ذلك لجميع الناس • ولكننى يا عزيزتى كنت أحرص على أن أراء من قرب ، ولو اقتضانى ذلك أن أنظر

من خلال ثقب مفتاح! فلذلك انما ذهبت اليها رغم كل شيء ٠٠٠ فلولا الأمير لانتظرت كثيرا قبل أن ترانى عندها ٥٠٠ وتصورى هذا: لقد قدموا شكولاتة لجميع الحضور ، الا أنا ٥٠٠ ولم يخاطبونى بكلمة واحدة ، فعلت ذلك عامدة ، ولكننى سأعرف كيف أنتقم لنفسى منها ، هذه البرميل ٥٠٠ الى اللقاء يا ملاكى ، أنا مستعجلة ، مستعجلة جدا ٥٠٠ يجب على حتما أن ألقى أكولينا بانفيلوفنا ، وأن أروى لها بعض الاشياء م أنت الآن كأنك ود عت أميرك الى الأبد! ٥٠٠ لن يعود اليك! لاحظى أنه قد فقد ذاكرته تماما ، فسترده آنا نيكولايفنا اليها بغير ابطاء ١٠ انهما كلتيهما تخشيان أن تكون قد قامت فى ذهنك فكرة بشسأن ٥٠٠ هل تفهمين ؟ بشأن زينا !

### يا للفظاعة!

\_ كما أقول لك! المدينة كلها لا تهتف الا بهذا وستدبر آنا يبكولايفنا أمورها بحيث يتناول الأمير غداء عندها ، ثم يبقى فى منزلها وهذا « مقلب » هيأته لك يا ملاكى و لقد ألقيت نظرة على فناء منزلها ، فما أكثر ما رأيت من حركة واستعداد! انهم يحضر ون الغداء ٥٠ سكاكين تقطيع اللحم ما تنفك تضرب ٥٠٠ وقد بعثوا بمن يجىء لهم بشمبانيا وأسرعى فاقبضى عليه فى الشارع عائدا الى عندها! ألم يعدك قبل أن يعدها ؟ انه ضيفك لا ضيفها! هل تسمحين لهذه المغامرة ، لهذه المتآمرة ، لهذه المخططة ، أن تسخر بك وتضحك عليك ؟ هى السيدة زوجة وكيل النيابة ، ولكنها لا ترتقى الى كعبى ٥٠٠ أنا زوجة كولونيل! تعلمت فى المدرسة الداخلية الراقية التى كانت تديرها مدام جارنى! هه! ٥٠٠ هما المان أن نذهب معا ٥٠٠

وغابت الجريدة المتنقلة • ان ماريا ألكسندروفنا ترتجف قلقا • ولكن نصيحة الكولونيلة واضحة عملية الى أبعد الحدود • ما ينبغي اضاعة دقيقة واحدة • وهرعت ماريا الكسندروفنا الى غرفة نومها •

قالت تحذر ماريا ألكسندروفنا :

- اسمعى يا أمى ، لقد لفقت لى منذ قليل عبارات جميلة كثيرة ، كثيرة مسرفة فى الكثرة ، • • ولكنك لم تستطيعى أن تعمى بهذه العبارات بصرى • ما أنا بطفلة • لأن يقنع المرء نفسه بأنه يقوم بعمل من أعمال راهبات المحبة ، مع أنه لا يحقق أية رسالة ؟ ولأن يبحث عن عذر للحسة والحطة والدناءة التى يقترفها بدافع الأثرة المحضة ، وذلك بتزيينها بهدف كريم ، فذلك كله تفان يسوعى لا يمكن أن ينطلى على "، وأنا أحرص على أن تعلمى هذا ٠٠٠

هتفت ماريا ألكسندروفنا تقول:

ـ ولكن يا ملاكى ٠٠٠

ــ اسكتى يا أمى ٠٠٠ وتكرمى على الاصـــناء الى كلامى حتى النهاية ٠ اننى رغم علمى الكامل بأن هذا كله ليس الا نفاقاً يسوعياً ، ورغم يقينى التام بأن قرارا كالقرار الذى سأعلنه لك الآن لا يتصف بشىء من الشرف ، فاننى أقبل ما عرضته على جملة واحدة ، هل تفهمين ؟

« جملة واحدة » • اننى أعلن لك أننى مستعدة لتزوج الأمير ، بل ولمساعدتك بكل قواى فى اقناعه بزواجى • أما لماذا اتخذت هذا القرار ، فما أنت فى حاجة الى أن تعرفى ذلك • حسبك أننى اتخذت هذا القرار • لقد عزمت أمرى على كل شىء : على أن ألسه حذاءيه ، على أن أكون له خادمة ، على أن أرقص له لأسليّه وأسريّى عنه • سأستر عن نظريه شعورى بالصغار والحطة ، سأفعل كل شىء فى سبيل أن لا يندم على زواجه بى • ولكننى أسألك ، فى مقابل رضاى هذا كله ، أن تكونى صريحة معى : ما الذى ستعمدين اليك من حيلة ؟ لا شك أن فى ذهنك خطة مدبر ق ، فما كان لك أن تتكلمي عن هذا الأمر كل ذلك الكلام لولا

الأقل : ان الصراحة لازمة في مثل هذا الظرف ، فليس يمكنني أن أقرر شيئا ما لم أعلم على وجه الدقة ما الذي ستعمدين اليه من حيلة ! بلغت ماريا ألكسندروفنا من الانشداه لهذه النتيجة أنها لبثت برهة من الوقت مسمرة أمامها ، محملقة فيها ، عاجزة عن قول كلمة أو اجراء حركة • لقد كانت تتوقع أن تخوض معركة حامية الوطيس مع ابنتها التي تتصف باستقامة رهية ونزاهة مخيفة ، كما تتصف بروح رومانسية عنيدة فاذا هي تعلم فحياة أن زينا موافقة على كل شيء رغم جميع قناعاتها •••

أن في ذهنك خطة مدبرة • فكوني صريحة " مرة " واحدة في حياتك على

صاحت تقول في حماسة :

ــ بنیتی زینا ، صغیرتی زینا ، أنت لحمی ودمی ۰۰۰ أنت لحمی ودمی ۰۰۰

ألا ان الأمور لتجرى الآن اذن مجرى جديا الى أبعد حدود الجد •

ثم لم تستطع أن تضيف شيئًا ، فأسرعت تحضن ابنتها بذراعيها • صرخت زينا تقول في تململ يشوبه اشمثزاز: ما حاجتى الى قبلاتك هذه! ما حاجتى الى حماستك هذه! أنا لا أطلب منك الا جوابا عن سؤالى ، لا أكثر!

ــ ولكننى أحبك يا زينا ، وأعبدك ، فكيف تصدينني هذا الصد ؟ أنا في سبيل سعادتك انما أعمل ٠٠٠

قالت الأم ذلك وتلألأت في عينيها دموع غير متكلفة ٠٠٠ ان ماريا ألكسندروفنا تحب ابنتها « على طريقتها الخاصة » ، وقد جعلها الانتصار والانفعال في هذه المرة عاطفية حقا ! وكانت زينا ، رغم أن نظرتها الى الامور نظرة محدودة بعض الثيء ، تعلم أن أمها تحبها ، وكانت تتألم من هذا الحب ، فلو كانت أمها تكرهها ، لكان كل شيء أسهل ٠٠٠

قالت زينا لتهدىء أمها:

- لا تزعلي يا أمى ، فأنا مضطربة اضطرابا شديدا .
  - ـ لست زعلانة يا ملاكي ، لست زعلانة أبدا .

بهذا تمتمت ماريا ألكسندروفنا وقد استردت انتعاشها على الفور ، وتابعت تقول :

- اننى أفهم انفعالك حق الفهم • وأنت تطلبين منى الصراحة اذن يا عزيزتى • فاعلمى اننى سأكون صادقة مانشت من صدق مخلصة ما شت من اخلاص • كل ما أسالك اياه هو أن تثقى بى • يجب أن أقول لك أولا اننى لما أتصور بعد أية خطة نهائية • ذلك غير ممكن يا زينا • وأنت تملكين من الذكاء ما يجعلك قادرة على ادراك السبب • بل اننى لأتنبأ ببعض المصاعب • منذ هنيهة صدعت رأسى هذه البومة المعوراء بأمور كثيرة • • • (آه • • • يا رب! يجب أن استعجل!) • هأنت ذى ترين أننى صريحة • ولكننى أحلف لك أننى سابلغ هدفى وأحقق غايتى • وليس يستند يقيني هذا الى سراب ، كما قلت منذ برهة

يا ملاكى ، وانما هو قائم على وقائع ، انه يستند على ما يتصف به الأمير من ضعف عقلى شديد ، انه نسيج يمكن أن يطر و عليه المرء ما شاء له هواه أن يطر و ٠٠٠ آه ٠٠٠ شريطة أن يتسع لى الوقت من أجل أن أعمل ! ان جميع هاته البهائم الحمقاوات يحسبن أنهن سينتصرن على ! ! ( كذلك صاحت ساطعة العينين وهي تضرب المائدة بيدها ) ، ولكن سنرى ! لن أضيع دقيقة واحدة ، يجب أن أفرغ اليوم من الأمر الرئسى ، اذا أمكن ذلك !

- طيب يا أمى ، ولكن اليك « حقيقة » أخرى : هل تعلمين لماذا يعنينى كثيرا أن أعرف خطتك ، ولماذا لا أنق بك ؟ لأننى غير متأكدة من نفسى ، لقد قلت لك اننى مستعدة لارتكاب هذه الدناءة ، ولكن اذا كانت تفاصيل خطتك باعثة على اشمئزاز شديد ، فاننى أبلغك منذ الآن أننى فى هذه الحالة لن أتبعك ، بل سأتراجع عن كل شىء ، أنا أعلم أننى أقترف حطة مضاعفة اذا أنا ، بعد أن ارتضيت أن أسبح فى هذا الوحل ، لم أملك من الشجاعة ما يمكننى من البقاء فيه ، ولكن لا حيلة لى فى الأمر، فهذا ما سيكون !

قالت ماريا ألكسندروفنا في خجل ووجل:

ـ دعیك من هذا الكلام یازینا ، أین الحطة فی هذا العمل یاملاكی؟ لیس الأمر الا أمر زواج مناسب ، كما یفعل جمیع الناس • یجب أن لا ننظر الی الأمور الا من هذه الزاویة • فاذا فعلنا اكتسى كل شیء مظهرا سلیما لا غبار علیه •

- أوه ••• أستحلفك بالله يا أمى أن لا تمكرى فى مخاطبتى • أنت ترين أننى موافقة على كل شىء • فماذا تريدين أكثر من ذلك ؟ أرجوك ، لا تخجلى من أن تسمى الأشياء بأسمائها ؟ وقد يكون هذا عزائى الوحيد فى هذه الساعة •

قالت الفتاة ذلك وطافت في شفتيها ابتسامة مرة •

- طیب طیب یا ملاکی • قد نختلف فی الرأی ، ثم تظل کل منا تقد ر الأخری • ومع ذلك اذا کنت قلقة "بشأن بعض التفاصیل ، اذا کنت تخشین أن تکون بعض التفاصیل وسخة کثیرا ، فاعتمدی علی ولا یشغلن باللک أی هم • یمینا لن تلطخك قطرة واحدة من وحل • أیمکن أن أرتضی أنا أن أسیء الی سمعتك فی نظر الناس ؟ اتکلی علی " • سوف یتم کل شیء علی خیر وجه ، سوف یجری کل شیء مجری حسنا • لن یکون ثمة أیة فضیحة ، واذا عجزنا عن تفادی فضیحة ما ، فستکون عند تذ فضیحة یسیرة ، تافهة ، صغیرة ، لا قیمة لها ! ولاحظی أننا سنکون عند تذ بعیدین ! أنت تعلمین أننا لن نقبع هنا طویلا ! فلیصرخوا بعد سسفرنا ما شاءوا أن یصرخوا ، فلن یضیرنا صراخهم فی قلیل أو کثیر ! وصراخهم ما شاءوا أن یصرخوا ، فلن یضیرنا صراخهم فی قلیل أو کثیر ! وصراخهم لن یکون الا صراخ الحسد • • • فعسلام نهتم به ونکترث له ؟ انك تدهشینی یا زینا ( ولکن لا تغضبی ! ) : کیف تکونین فی مثل هذه العزة وهذا الکبریاء ثم تخشین الناس ؟

قالت زينا مستاءة :

\_ آه ٠٠٠ أمي ٠٠٠ لست من الناس خائفـــة! انك لا تفهمينني أبدا ٠

- طيب طيب يا عزيزتي الحلوة ، لا تزعلي ! وانما أريد أن أقول ان هؤلاء الناس يقارفون شرا في كل يوم من الايام التي خلقها الله ، أما أنت فمرة واحدة في حياتك ٠٠٠ نعم ! ٠٠٠ أوه ٠٠٠ ما أغباني ! ما هذا الذي أقول ؟ أين الشر فيما تعملين ؟ أين السوء ؟ بالعكس : ان ما تعمله لهو فعل نبيل ! سأبرهن لك بدقة ووضوح يا زينا • أولا : أعود فأقول لك ان كل شيء رهن بالزاوية التي ننظر منها الى الأمر ٠٠٠

صرخت زينا وهي تقرع الأرض بقدمها مهتاجة :

- كفي براهين يا أمي !

- طیب یا عزیزتی ! هأنذا أسكت ، هأنذا أسكت ! لقد اندفعت الی الكلام من جدید ٠٠٠

أعقبت ذلك دقائق صمت • كانت ماريا ألكسندروفنا تنظر الى ابنتها زينا ضارعة ككلب صغير خائف من صاحبه •

واستأنفت زينا كلامها تقول باشمئزاز :

ما زلت لا أفهم كيف ستجرين الأمور • أنا متأكدة أنك ستذلين نفسك • اننى أحتفر رأى الناس ، ولكن الناس سيقولون عنك أنت الأقاويل •••

- أوه! اذا كان هذا هو ما يعهدبك يا ملاكى ، فاهدئى بالا ، أرجوك ٠٠٠ لا تقلقى! يكفى أن نتفق أنا وأنت حتى تستوى عندى بعد ذلك كل الأمور! ليتك تعرفين ما سبق أن اجتزت من مصاعب ، ليتك تعلمين ما سبق أن تعلمه من مخاطر ، ليتك تعلمه بن ما سبق أن عانيت من مخاوف ، وما اكتويت به من نيران! هيًا ٥٠٠ دعينى أجرب٠٠ وانما يحب ، قبل كل شيء ، وبأقصى سرعة ممكنة ، أن نختلى بالأمير! تلك هى الخطوة الأولى! والتتمة كلهها رهن بها! وأنا أتنبأ بالتتمة! سوف يسابقوننى ويزاحموننى ٥٠٠ ولكن ليس لهذا من قيمة! سأعرف كيف أتخلص من المزعجين! ولكن الذي يقلقنى قليلا انما ههو موزجلياكوف ٥٠٠

\_ موزجلياك**وف** ؟

كذلك سألت زينا باحتقار • فأجابتها أمها :

ـ نعم موزجلياكوف ؟ ومع ذلك لا تخشى شيئًا يا زينا ! ثقى أنني سأعرف كيف أداوره ، حتى أنه سيهب الى مساعدتنا هو نفسه • انك لم توى حتى الآن كيف تعمل أمك يا زينا! انك لا تعرفين مقدرتي في العمل! آه يا بنتي زينا ، آه يا كنزي العزيز! انني منذ سمعت كلاما عن الأمير خطرت ببالى فكرة هذا الزواج! لكأن الفكرة أشرقت في ذهني بوحى والهام • هل كان يمكن أن أتوقع هذه الزيارة ؟ ان فرصة كهذه الفرصة قد تُنتظر ألف سنة ، صدقيني يا صغيرتي زينا ، ياملاكي العزيز! ليس العار أن تتزوج الفتاة شيخا ذا عاهة ، وانما العار أن تتزوج رجلا لا يمكن أن تطيقه ثم هو مع ذلك يطلب منها أن تكون زوجته «فعلا» • وأنت تقدرين أنه لا شيء منهذا وارد اذا أنت تزوجت الأمير! لن تكوني زوجته فعلا ! لن يكون هذا الزواج الا صورة ، الا خيالا ، لن يكون الا وهما ! لن يكون الا عقد زواج • أما هذا الابله المسكين فانه سيجنى منك كل خير • ستكون هدية زفافه سعادة لا تقدَّر ! آه ••• ما أروع جمالك اليوم يا بنيتي زينا! أنت أكثر من فتنة! لو كنت رجلا لوهبت لك نصف مملكة متى رغبت في ذلك أيسر رغبة ! جميع الرجال هنا حمير ببرادع! كيف أملك أن لا أبوس هذه اليد الجميلة ؟ ( قالت ماريا ألسكندروفنا ذلك وباست يد ابننها ) • نعم • أنت جسدى ، أنت لحمى ، أنت دمى • اجبرى نفسك على تزوجه ، هذا الأبله المسكين ! ولكم سنسعد أنا وانت ياملكتي الصغيرة! ذلك انك لن تنفصلي عني يا عزيزتي الغاليـــة! لن تطردى أمك بعد أن تجدى السعادة! لقد أمكن أن نتشاجر ، ومع ذلك هأنت ذي ترين أن خير صديقة لك انما هي أنا • ولكن •••

قالت زينا متململة:

- أمى ، اذا كنت قد عزمت أمرك ، فقد آن أوان ٠٠٠ العسل • أنت هنا تضيعين وقتك سدى •

فأسرعت ماريا ألكسندروفنا تقول :

- نعم آن الأوان يا بنيتي زينا ! آه ٥٠٠ لقد أسرفت في الثرثرة ٥ ما أشد رغبتهم هناك في تضليل الأمير ! سوف أركب عربة على الفور ! وأركض الى هناك ! أصل ، فاستدعى موزجلياكوف ، وعندئذ ٥٠٠ سأجىء به عنوة آذا اقتضى الأمر ٥٠٠ الى اللقاء يا صغيرتي العزيزة زينا ، يا كنزى الحبيب ٥٠٠ لا تأسفى على شيء ، لا تشكى في شيء ، لاتحزني من شيء ، ما ينبغي أن تحزني ٥٠٠ ذلك هو الامر الاساسي ، ثم ان كل شيء سيجرى سريعا على عجلات ، سيتم على نحسو شيء سيجرى هينا لينا ، سيجرى سريعا على عجلات ، سيتم على نحسو كريم طاهر نظيف ٥٠٠ ان كل شيء رهن بالزاوية التي ننظر منها الى الأمور يا عزيزتي ٥٠٠ يا الله ٥٠٠ الى اللقاء ، الى اللقاء ! ٥٠٠

رسمت ماريا ألكسندروفنا على ابنتها اشسارة الصليب ، وأسرعت تخرج من الغرفة ، وما ان تلبثت أمام مرآتها بعد ذلك دقيقتين حتى كانت تعدو فى شوارع مورداسوف راكبة عربتها الزلاجة التى يكون حصانها مقرونا بها دائما فى هذه اللحظة من النهار لجسولة ممكنة ، لقد كانت ماريا ألسكندروفنا تعيش حياة غنية ،

« لا لن أسمح لكن بمزاحمتى • وما دامت زينا قد وافقت فقد أنجز نصف المهمة • أما الباقى فلا أحفل به • آه • • • لقد وافقت زينا هذه أخيرا ! ان لك مطامحك أنت أيضا يا آنسة ! ولكن ما أروع آفاق المستقبل المغرية هذه التى شققتها لها ! لقد قلبتها كما ينقلب قفاز ! شىء لم يسبق له مثيل ، جمالها فى هذا النهار ! اننى بجمال كهذا الجمال قادرة على وضع نصف أوروبا فى جيبى ! ولكن فلنتظر قليلا ! لسوف

يعلير شكسير أخيرا حين تصبح أميرة ، وحسين تعسرف مذاق بعض الأشياء! • • • ماذا تعرف الآن ؟ مورداسوف ومدر سسها! هيم • • • فلتصبح أميرة أولا ثم نرى ما يكون! اننى أحب فيها هذه الكبرياء ، هذه الأنفة ، هذا العجب والزهسو الذى لا يلين! لكأنها حين ترفع عينها ملكة "تنظر! فكيف لا تفهم مصلحتها اذن ؟ لقد فهمتها وستفهم البقية فى النهاية • • • على كل حال ، سأكون الى جانبها! يبجب أن تكون على وفاق معى فى كل الأمور! وبدوني لن تحسن صنع شىء البتة ، ولن يجرى أمر كما يجب أن يجرى! سأكون أنا الاميرة الحقة ، ولن يجرى بطرسبرج كلها • وداعا يا هذا الوكر الحقير ، مورداسوف! سسوف يموت الشيخ ، وسوف يموت الشاب أيضا • وسأزوج ابنتى عندئذ أميرا حاكما • هناك شيء يقلقنى : ألم أسرف قليلا فى الثقة بها ؟ ألم أسرف قليلا فى الثقة بها ؟ ألم أسرف قليلا فى العراحة معها ؟ ألم أسرف فى اللعب على العاطفة ؟ آه • • • ما أكثر ما تخيفنى! »

بهذا كله كانت ماريا ألكسندروفنا تحدث نفسها • وغرقت ماريا ألكسندروفنا في تأملات شائكة • ولكن ألا يقال ان الحظ يبتسم لمن كان جريئا شجاعا ؟

ولنعد الى زينا • ان زينا وقد تُركت وحدها ، عادت الى خواطرها وطفقت تسير فى الغرفة طولا وعرضا من جديد ، مصالبة ذراعيها ، خافضة رأسها • كان هناك ما يبعثها على التفكسير • وها هى ذى تردد قائلة ، دون أن تشعر بذلك : « لقد آن الأوان ، لقد آن الأوان منذ مدة طويلة » • تُرى ماذا كان معنى هذا الهتاف المتقطع ؟ • • • وتلألأت الدموع غير مرة على حافة أهدابها الطويلة الحريرية • ولم يخطر بالها لا أن تجففها ولا أن تكفكفها • لم يكن هنساك اذن داع الى قلق أمها

,

بشأنها : ان زينا قد عزمت أمرها عزما تاما كاملا ، فهى تستعد لجميع النتائج التي تترتب على فرارها ٠٠٠

أما آناستازیا بتروفنا فقد کانت تحدث نفسها وهی تخرج من الحجرة المتخدة مستودعا ، کانت تحدث نفسها بعد انصراف الکولونیلة قائلة : « انتظروا قلیلا ! هه ! کنت أتصدور أن أعلق علی ثوبی شریطا وردی اللون تکریما لهذا الأمیر ! ألا ما أغبانی حین صدقت أنه سیتزوجنی ! آه ۲۰۰۰ انه یناسبت جدا ، هذا الشریط یا آناستازیا ! وماریا ألکسندروفنا؟ أنا بهیمة ، شحاذة ، قذرة ، أقبل مائتی روبل « بقشیشا » ! یا متصدغة أوضاع ! یا صانعة مزعجات ! تظنین أننی أفو ّت فرصة أخذ شیء منك ! لقد قبلت هذا المال بشرف ، أخذته کمشارکة مشروعة فی النفقات ! ذلك أمر لا یعنیك ، أننی لم أرفض أن أسطو علی قفدل بیدی ! من أجلك انما عملت یا کسلی ، یا متوانیة ! أنت لا تصلحین لغیر التطریز ! انتظری قلیلا ، لأرینک أنا کیف یکون التطریز ! لأرینکما کلتیکما هل أنا بهیمة ؟ ستعلمان معرفة آناستازیا بتروفنا، وما تخبه فی جعبتها من أمور لطیفة!».

# الفصب السبابع

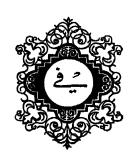

أثناء ذلك كانت ماريا ألكساندروفنا مقادة لعبقريتها • انها تركّب مشروعها الكبير الجرىء. ان تزويج ابنتها أميرا غنيا ذا عاهه ، على غير علم من الناس ، باستغلال ضعف العقال لدى ضيف

عاجز عن حماية نفسه ، ان تزويجها ابنتها بالمكر والحيلة ، كما سيقول أعداؤها مشهرين بها ، لهو جرأة متهورة ، لا شك أن المشروع مغر ، ولكن اذا لم ينجح فانه سيجلل تلك التي دبرته بخزى لم يسبق له مثيل. على أن ماريا ألكسندروفنا التي لا تجهل شيئا من هذا لا تتراجع بسهولة ، هما أكثر ما سبق أن اكتويت بنيران » ، بهذا اعترفت لابنتها ، ولقد صدقت فيما قالت ، أليس هذا دية البطولة ؟

ان هذا المشروع الذي له جميع مظاهر الأعمال التي يقوم بها قطاع الطرق لايبث الاضطراب في نفس ماريا ألكسندروفنا، ان لها في هذا الشأن رآيا صحيحا كل الصحة: « من تزوجت فقد تزوجت » و هذه الفكرة البسيطة جدا قد فتحت ليخيالها آفاقا تبلغ من السناء أنها تحس بتنميل يسرى في جسمها ؟ حتى ليمكن أن نوجز فنقول انها بانفسالها الذي تجاوز جميع الحدود كانت في قرارة عربتها كالقاعدة على ابر ، ولقد استطاعت ماريا ألكسندروفنا ، وهي المرأة الملهمة التي تنعم بفكر خلاق لا يجحد ، أن تضع خطة عملها منذ الآن ، غير أن هذه المخطة الاجمالية ، ما تزال غامضة بعض الغمسوض ، ان ماريا ألكسندروفنا

تحس أن هذه الخطة محفوفة بهوة من النفاصل والمفاجآت التي لا يمكن التنبؤ بها • واذ كانت ماريا ألكسندروفنا لا تعوزها الجرأة فلبس الخوف من الاخفاق هو الذي يقلقها أكثر من أي شيء آخر • لا ••• وانما الذي يقلقها هو استعجالها الشروع في العمل بأقصى سرعة ، هو حرصها على خوض المعركة مستميتة على الفور • ان هـــذا الاستعجال ، وهو استعجال نبيل ، كان يضرم في نفسها نارا حين تتصور العقبات التي قد توقفها عن المضى في طريقها لمجرد أنها قد تأخرت منذ الآن تأخرا كبرا. ولكننا نستأذن القارىء ، بمناسة تأخرها هذا ، في أن نشرح فكرتنا بعض الشرح • ان ماريا ألكسندروفنا تتوقع أسوأ الاحتمالات من سكان مدينتها النبلاء ، ولا سيما من كبريات سيدات مورداسوف • انها تعرف معرفة دقيقه ما تحمله لها هذه السيدات من كره لا يخمد أواره لحظة • هي مثلا واثقة كل الثقة من أن المدينة كلها في هذه اللحظة تعرف نياتها ، رغم أن أحدا لم يتكلم عنها صراحة حتى الآن • هي تعرف بأكثر من تجربة مرة حزينة أن أيسر حادث يقع في منزلها في الصباح ، يصبح حديث المدينة كلها في المساء ، مهما يكن سرا • ان كل واحد من سكان المدينة، حتى آخر تاجر صغير في قرارة دكانه ، وحتى آخر باثعة من البــاثعات في السوق ، يعلق عندئذ على هذا الحادث ويطلق لسانه في النقيد والتجريح والتشهير • فمن حق ماريا ألكسندروفنا اذن أن تتصور منذ الآن الخطر الذي يحيق بمشروعها • ومهما يكن من أمر ، فان مشاعرها لم تكذبها في هذه المرة ولا في المرات السابقة • فاليكم ما حدث مما لم تكن تعلمه بعد علم اليقين •

فى نحو الظهـــر من ذلك النهار ، أى بعـــد وصـول الأمير الى مورداسوف بثلاث ساعات تماماً انتشرت شائعات غريبة ، من أين خرجت هذه الشائعات ؟ لا أدرى ، • • ولكنها انطلقت تجرى في المدينة بسرعة

كسرعة البرق ٠٠٠ فكان الناس يقولون في كل جهـــة من الجهـات ان ماريا ألكســـندروفنا تطمـع في الأمير زوجا لابنتهـــا التي لا تمــلك عاما ؟ وان موزجلياكوف قد استبعد بالتواطؤ والتآمر ، وان الأمر كله قد تقرر وتم الاتفاق عليه • ما هو أصل هذه الشائعات؟ أكان الناس يبلغون من كمال معرفتهم بماريا ألكسندروفنا أنهم قد حزروا خواطرها الخفية على الفور ؟ المهم أنه لا شيء أمكن أن يصرف ســـكان مورداسـوف عن تصديق هـــذا الأمر والاقتناع به والتــأكد منه ، لم يصرفهــم عن ذلك لا سيخف شائعة كهذه الشائعة ، ما دام هــــذا النوع من المســـاريع قلما يتحقق خلال ساعة واحدة في الأحوال العادية ، ولا صرفهم عنه أن هذا النبأ الذي لا يعرف أحد أصله كان يعوزه الدليل ، ويفتقر افتقارا واضحا الى أساس يقوم عليه حتى يمكن تصديقه • والغريب أن هذه الشـــاثعة كانت بسبيل الترسخ بسرعة صاعقة لحظة كانت ماريا الكسندروفنا تشمرع مي التحدث مع زينا في هذا الموضوع نفسه • هذه رهافة الاحساس لدى سكان الأقاليم! ان غريزة كتاب القصة من سكان الأقاليم تبلغ في بعض الأحيان من الصدق مبلغا لا يكاد يتخيله العقل ٠٠٠ ولهذا أسبابه طبعا ٠ انه ناشيء عن سنين طويلة من الاهتمام الشديد بالناس • ان كل واحد من سكان الأقاليم يعيش تحت كرة من زجاج ان صح التعبير • فيستحيـــل عليه اطلاقا أن يخفى أى شيء عن مواطنيه المحترمين ٥٠٠ كل فرد من الأفراد يعرفك هناك على ظهر القلب ، يعرف عنك حتى ما تجهله أنت عن نفسك ! لذلك فان ساكن الاقاليم عالم من علماء النفس بطبيعته ، عارف من العارفين المرهفين بالقلب الانساني فطرة وغريزة • وهذا هو السبب في أنني أدهشني أحيانا أن أرى بين سكان الاقاليم أغيياء كثيرين بدلا من أرى علماء بالنفس وعارفين مرهفين بالقلب الانساني • ولسكن

هذه الفكرة خارجة عن موضوعي • فلنعد اذن الى الموضوع • لقد انتشرت الشائعة بسرعة كسرعة البرق • وبدا زواج زينا بالأمير لجميع الناس أمرا يبلغ من الانطباق على القواعد ومن الجلب للمنافع ومن النجاح والبريق، أن الجانب الغريب في القضية قد غاب عن أبصارهم • ويجب أن للاحظ شيئًا آخر أيضًا : كان الناس يكرهون زينا أكثر مما يكرهون أمها تقريبًا • لماذا ؟ الله أعلم ! لعل جمال زينا أحد أسباب هــــذا الكره ! ولعل ماريا ألكسندروفنا كانت رغم كل شيء أقرب الى سكان مورداسوف وأشبه بهم من ابنتها ، ومن يدرى ؟ لعلهم اذا غابت ماريا ألكسندروفنا عن المدينــة ذات يوم أن يأسفوا لفراقها وأن يشعروا بالحسرة لبعدها • ألم تكن تبث الحياة في المجتمع بحكاياتها التي لا تنتهي ؟ لسوف يموتون ضجراً وساما اذا هي تركتهم • ولا كذلك زينا ، فانها بوضعها وبحياتها في السحب ، لا تعدُّ من مورداسوف • انها من أولئك الناس الذين لا تحس معهــم بالألفة وزوال الكلفة • ولعلها كانت تصطنع ، دون أن تشعر بذلك ، أوضاعا من الكبرياء والخيلاء لا تحتمل ولا تطاق • ولكن ها هي ذي تصبح على حين فجاة زينا اخـــرى غير زينــا التي كانت تروج في حقها الوشايات الفاضحة والنمائم المشينة • ان هذه الآنسة المتكبرة المزهوة التي تحتقر الناس وتزدريهم ستصبح أميرة ، ستصبح من أصحاب الملايين ، ستدخل المجتمع الراقي ! وبعد نحو سنتين من ترملها ستتزوج دوقاً وربما جنرالا ، أو رَّبما حاكما (كان حاكم مورداسوف أرمل وهو من كبــار عشاق النساء الجميلات ) ••• وستغدو اذن السيدة المرموقة في الاقليم • كان طبيعيا اذن أن تثير هــذه الفكرة سكان مورداســوف آثارة شديدة ، وأن تعضهم عضاً قوياً • ما من نبأ فعل ما فعله فيهم هــذا النبأ بمثل هذا العنف قبل اليوم. لذلك سرعان ما علا الصياح في كل جهة حانقاً مهتاجاً. صرخوا يقولون ان هذا الزواج سيكون اثما دنيثًا ، وان الشيخ لا يملك

عقله ، وان ماريا ألكسندروفنا وابنتها تستغلان خرفه للتغرير به وخداعه وتضليله ؟ وان من الواجب انقاذ الأمير من براثن هاتين الجشعتين ؟ وان هذا الأمر ينافي الاخلاق ؟ وانه نهب وسلب ؟ وان الفتيـــات الأخريات لسن دون زينا قيمه ، ولسن أقل من زينا جدارة بزواج الأمير • وكانت ماريا ألكسندروفنا التى تتوقع هذه النمائم وهذه الثرثرات تسترد مزاجها المشرق كله • كانت تعلم علم اليقين أن جميع سكان مورداسوف ، بغسير استثناء أحد منهم ، سوف يعملون الممكن والمستحيل للوقوف في طريقها. انهم قادرون في هذه اللحظة على مصادرة الأمير، فعليها من أجل استرداده أن تناضل ويكاد ينبغي لها أن تقاتل • وعلمها اذا هي ظفرت بالاســتيلاء علمه ورده الى منزلها رأسا أن لا تبقيه في المنزل زمنا طويلا • فمن ذا الذي يضمن أن لا تغزو سيدات مورداسوف صالونها في هذا النهار نفسه، بعد ساعة أو ساعتين ، جوقة واحدة ، تحت ستار حجه تجعل التملص من زيارتهن أمرا مستحلا ؟ لئن أغلقت أمامهن الباب فلسوف يدخلن من النافذة ، وهذا أمر يكاد يستحل في غير هذه المدينة ، ولكن سبق أن حدث في مورداسوف • الخلاصة : ما من دفيقة يجب أن تضيع ، والامر لمًّا يكد يسير • هنا ومضت في ذهن ماريا ألكسندروفنا فكرة عيقرية ، بسرعة كسرعة البرق ، وسرعان ما تجسدت هذه الفكرة • لن يفوتنا أن تتكلم عن هذه الفكرة في محلها وزمانها • وحسبنا أن نذكر هنا أن بطلتنا كانت في تلك الدقيقة تطير في شوارع مورداسوف ، مهددة متوعدة ملهمة عازمة على القتال اذا لزم القتال ، من أجل أن ترد الأمير الى منزلها • لم تكن تعرف ، بعد ، كيف تتأتى لهذا الأمر ، وأين تجـ د الأمير • ولكنها كانت تعلم حق العلم أنها تؤثر أن ترى مورداسوف تغور تحت الأرض على أن تترك من مشاريعها مثقال ذرة •

وكانت خطوتها الأولى انتصارا • لقد أتيح لها أن تلتقي بالأمير في

الشارع وأن ترده الى منزلها لتناول الغداء • فاذا سألتموني كنف تسني لها ، رغم جميع مكائد أعدائها ، أن تحافظ على مواقعها وأن تصفع آنا تكولايفنا هذه الصفعة ان صح التعبير ، فانني سأكون مضطرا لأن أعترف لكم بأننى أعد هذا السؤال اهانة لماريا ألكسندروفنا • ألبست تستطيع أن تنتصر على أية آنا نكولايفنا آنتيبوفا ؟ انها لم تزد على أن سدت الطريق أمام الأمير عند عتبة منزل غريمتها دون أن تراعى أى شيء ، ثم أركبت الشبخ عربتها رغم اعتراضات موزجلىاكوف نفسه الذي كان يخشي وقوع فضيحة! ان ماريا ألكسندروفنا انما تتميز على منافساتها بهذه النقطة: انها في اللحظة الحاسمة تندفع الى أمام غير عابثة بالفضيحة ، لأن شعارها أن الغاية تبرر الوسيلة • وطبيعي أن الأمير لم يظهر مقاومة تذكر • فانه على عادته سرعان ما نسى الى أين كان ذاهبا ، وأعلن أنه سعيد بهذا اللقاء. وقد ظل طوال فترة الغداء يشرشر بلا توقف ولا انقطاع ، فهو يلقى نكتا قائمــة على الجنــاس ، ويروى نوادر ، ويقص فكاهات ويحــكى ملحا لا يتمها أو يخلط بعضها ببعض قافزا من واحسدة الى أخسرى دون أن يشعر بذلك • وكان قسد شرب ثلاثة أكواب من الشميانيا عند ناتاليا دمتريفنا ؟ فها هو ذا يشرب مزيدا أثناء الغداء الى أن طاش ليه تماما • وكانت ماريا ألكسندروفنا هي التي تتولى ملء كأسه • وكان الغداء راثما• ان « هذا الشيطان نيكيتكا » لم يغفل شيئا ولم يخطىء في شيء • وكانت ربة الدار تحاول أن تغمر ضيوفها بأشعة مزاجها المشرق النادر • ومع ذلك كان بعضهم يظهر ضمقا شديدا • ان زينا صامتة صمتا يمكن أن يوصف بأنه صريح ٠ وموزجلياكوف لم يكن منشرح الصدر ولا أكل يشهية • لقد كان يبدو بوضوح أنه غارق في تأملات تبلغ من العمق انها روَّعت ماريا ألكسندروفنا • أما آناسستازيا بتروفنا فقد كانت عابسة الوجه ، وكانت تغمز موزجلياكوف ، خفة ، غمزات غريبة لا يلاحظها موزجلياكوف • فلولا ما كان يشع من ربة الدار من حماسة ، اذن لكان الغداء أشه بغداء جنازة •

وفي أثناء ذلك ازداد قلق ماريا ألكسندروفنا واشتد اشتدادا كبيرا٠ لقد أصبحت مذعورة أقصى الذعر مما يبدو من حزن واضح في وجه زينا التي كانت عيناها حمراوين ٠ وان أصعب ما في المهمة لم يتم بعد : يجب على ماريا ألكسندروفنا أن تسرع ، وأن لا تضيع دقيقة واحدة ٠ ما بال موزجلياكوف هذا اللعين لا ينصرف بل يمكث غييا دون أن يشسعر بأن حضوره زائد ؟ انه ليستحيل تسيير الامر أمام عينيه وا أسفاه! ونهضت ماريا الكسندروفنا عن المائدة وهي في حالة نفسية رهيبة ٠ ولكن ما كان أشد دهشتها وفرحها ومخاوفها في الوقت نفسه ، ان صح التعبير ، حين رأت موزجلياكوف يجيء اليها عند النهوض عن المائدة ويعلن لها أمرا لم يكن في الحسبان وهو أنه مضطر الى الانستحاب آسفا أشد الاسف ٠

سألته ماريا الكسندروفنا بلهجة الشفقة الشديدة المألوفة فيها :

\_ ماذا هنالك ؟

فأخذ موزجلياكوف يقول وقد بلغ من شدة القلق أنه لا يعشر على الكلمات التي يفصح بها عن نفسه:

ــ لقد حصل لى حادث سخيف يا ماريا الكسندروفنا • لا أدرى كيف أقصه عليك ••• انصحيني يا ماريا ألكسندروفنا ناشدتك الله !

## ــ ماهو الأمر ؟

ـ صادفت اليوم اشبينى بوردويف ٠٠٠ أنت تعرفينه ٠٠ التاجر ؟ انه غاضب جدا ، هــــذا الشيخ المسكين ، وقد أغــرقنى بسيل من اللوم والتقريع ٠٠٠ هو يزعم أننى أتكبر ٠ أعترف أن هذه ثالث مرة أجىء

فيها الى مورداسوف دون أن أضع قدمى فى منزله • قال لى أخيرا: « انتظرك اليوم فى موعد الشاى » • والساعة الآن هى الرابعة ، والرجل يشرب الشاى على الطريقة القديمة ، عند صحوه من القيلولة ، فى الساعة الخامسة • فمساذا يجب أن أعمل • ثقى يا ماريا ألكسندروفنا أننى لا أحرص على زيارته ، ولكنه قد أتقذ أبى من مأزق فى ذات يوم • كان أبى يوشك أن يشنق نفسه لأنه خسر فى القمار مالا من أموال الحكومة • وقد أصبح اشبينى على اثر ذلك • فاذا تزوجت زينائيد أتاناسيفنا فاننى لا أملك الا مائة وخمسين نفسا ، أما هو فانه يملك مليون روبل ، بل يزيد ، فيما يقال • وعمسره سبعون عاما • • تصورى • • فمن يدرى ؟ يزيد ، فيما يقال • وعمسره سبعون عاما • • تصورى • • فمن يدرى ؟ ان من الجائز جدا أن يوصى لى بنحو مائة ألف روبل • • •

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول دون أن تظفر باخفاء فرحها :

- آه! • • • • رباه! • • • • ألا ما أسخفك! ماذا تنتظر؟ اذهب اليه • • لا تتباطأ! لا مزاح في أمر كهذا الأمر! آ • • • اذن هذا هو السبب في أنك كنت تبدو حزينا أثناء الغداء! اذهب اليه يا صديقي ، اذهب اليه! • • كان عليك منذ هذا الصباح أن تستميله بزيارة ، أن تبيّن له أنه عزيز عليك ، وأنك تقدر عاطفته نحوك! آه من هؤلاء الشباب! آه من هؤلاء الشباب! • • • •

## هتف موزجلياكوف يقول :

ــ ولكنك يا ماريا ألكسندروفنا قد أخذت على مسنده العلاقة أنت نفسك ٠٠٠ لقد وصفت اشبيني بأنه رجل تافه ، وقلت عنه الله لحية عتيقة، وعبته بأنه أشبه بمدمني الحانات أو أصحاب الخمارات ٠٠٠

- آه • • يا صديقى • • • ما أكثر ما يطلق المرء من كلام في الهواء • أنا أيضا يمكن أن أخطىء • • • لست معصومة من الزلل • • • لا أتذكر

ما لعلنى قلت من كلام ، ولكن لا شك فى أننى كنت عندئذ معتكرة المزاج 
٠٠٠ ثم انك لم تكن فى ذلك الوقت تسمى الى ابنتى ١٠٠ أنا أدرك أن الأنانية وحدها تدفعنى الى هسندا القول ، ولكن يجب على أن أنظر الى الأمور الآن من زاوية أخرى مختلفة كل الاختلاف ، أية أم يمكن أن تلومنى على هذا ؟ اذهب اليه ، اذهب اليه ، لا تضيع دقيقة واحدة ١٠٠ اقض السهرة كلها معه ١٠٠ آه ١٠٠ اسمع أيضاً ١٠٠ لا تنس أن تدبر الأمور بحيث تكلمه عنى ، قل له اننى أقدره ، واننى أحمل له محبة واحتراماً ولكن عليك أن تقول له ذلك بأقصى ما يمكن من حذق ولطف وكياسة ! آه ١٠٠ كيف يفوتنى هذا وقد كان يجب على أن أتنباً به وأن أسدى اليك النصح فيه ؟ ١٠٠

### قال موزجلياكوف بحماسة :

- انك تردين الى الحياة يا ماريا ألكسندروفنا ٠٠٠ الآن أحلف لأطيعنك في كل أمر ٠ ما أغباني ! لقد كنت أخشى أن أحدثك في هـذا الموضوع ! هيا ! ٠٠٠ الى اللقاء ٠٠٠ أنا ذاهب ! اعتذرى عنى لزينائيد آتاناسيفنا ٠٠٠ ولكننى عائد فور الانتهاء من زيارته على كل حال ! ٠٠٠

ــ اذهب يا صـــديقى اذهب! لا تنس أن تذكر اسمى! انه فى الواقع رجل لطيف! لقد غيرت رأيى فيه منذ زمن طويل! والحق أننى أحببت فيه دائما عراقة الأرض الروسية ٠٠٠ الى اللقاء يا صديقى ، الى اللقاء! ٠٠٠

حدثت ماريا ألكسندروفنا نفســها قائلة وهي تتنفس الصعداء : « جاءت في وقتها ، هذه القصة ! لا شك أن الله معي ! » •

كان بافل ألكسندروفتش قد وصل الى حجرة المدخل يرتدى معطفه

حين خرجت له آناستازيا بتروفنا لا يدرى أحد من أين • لقـــد كانت تترقبه وتترصده •

سألته وهي تمسكه من ذراعه:

- ۔ الی أین ؟
- ـ الى عند بورودويف يا آناستازيا بتروفنا انه اشبينى ، حملنى عند تعميدى • وهو رجل واسع الثراء ، وسيورثنى شـيئا ، فيجب أن أتملقه قلملا •
  - كان يافل الكسندروفتشي قد استرد مزاجه المشرق •
- \_ تذهب الى عند بوروديف! ودع خطيبتك اذن الوداع الأخير!
  - ــ لماذا « الوداع الأخير » ؟
- ـ نعم ، ودعها الوداع الأخير ٠٠٠ أتتخيل أنك قابض عليها مع أن الأمير هو الذي سيتزوجها ؟ لقد سمعت هذا بأذني ٠
  - ـــ الأمير ؟ هل جننت يا آناستازيا يتروفنا ؟
- ـ جننت ؟ قل لى : هل تحب أن ترى بعينيك وأن تسمع بأذنيك ؟ اذن دع فراءك حيث هو واتبعني من هنا !

ترك بافل الكسندروفتش معطفه مذهبولا وتبع آناستازيا بتروفنا سائرا على رءوس الأصابع • فقادته الى تلك الحجبرة نفسها المتخذة مستودعاً ، التى قبعت فيها عند الصباح تتنصت واضعة عينيها على ثقبى المفتاح •

- ـ ماذا تريدين منى يا آناستازيا بتروفنا ؟ اننى لا أفهم شيئا البتة ! ـ أريد شيئا واحدا : أن تفتح عينيك • مل على هـــذا الثقب ، واسمع ! لا شك أن التمثيلية على وشك أن تبدأ •
  - ـ أية تمثيلية ؟
- ـ شت ! • لا ترفع صوتك ! هي التمثيلية التي ستيرهن لك على

أنهم يسخرون منك! في هذا الصباح، حين ذهبت مع الأمير، أخذت ماريا ألكسندروفنا تعظ ابنتها زينا خلال ساعة كاملة بضرورة تزوجها الامير وقد زعمت لها آنه لا شيء أسهل من التغرير به ودفعه الى هذا الزواج! انك لا تستطيع أن تتخيل الحيل التي عمدت اليها والمكر الذي توسلت به، حتى شعرت من ذلك بألم في فلبي آخر الامر! ولقد وافقت زينا و ما أحلى ما تدبرانه لك كلتاهما! و و و و انها تعدانك أغبى الاغبياء قاطبة! و و و حلفت زينا أغلظ الايمان أنها لن تكون زوجتك في يوم من الأيام و ألا ما أغباني آنا! كنت أريد أن أعلق بثوبي شريطا وردى اللون!

- ـ اذا صبح ما تقولين فهذا هو الخداع الشيطاني بعينه! كذلك دمدم بافل ألكسندروفتش قائلا وهو يغسرس في آناستازيا بتروفنا نظرات بلهاء!
  - أنظر ٥٠٠ لتسمعن المزيد أيضا ٠
    - ــ من أين يجب أن أتنصت ؟
  - \_ من هنا! مل على هذا الثقب الصغير!
  - ـ آناستازيا بتروفنا ! لا أستطيع أن أتجسس هذا التجسس ٠
    - ــ دعك من هذا الهراء وافتح أذنيك!
      - ــ ولكن ٢٠٠٠
- ـ اذا كنت تعجز عن التنصت عـلى الأبواب ، فما عليك الا أن تهلك ! أهتم بأمره وأرثى لحاله ، ثم هو يتصنع الاشمئزاز ! اننى من أجلك انما أعمل يا هـذا ! والا لحملت متاعى وانصرفت من هنا قبل حلول المساء •

أذعن بافل ألكسندروفتش ، فمال على الثقب · كان صدغاه ينبضان كقلبه · أصبح لا يفهم ما يجرى له · · ·

# الفصل الشامن



ماريا ألكسندروفنا ساحة معركتها المقبلة بنظرة نهمه من نظرات الوحوش الكواسر والطيور الجوارح، ثم بدات الحديث وهي تصطنع هيئة بريئة غاية البراءة ، بنما يتمزق قلبها قلقا ، قالت :

ـ هل أحسن استقبالك عند ناتاليا دمترفينا يا أمير ؟

كانوا قد اقتادوا الأمير فور انتهاء الفداء الى « الصالون » الذي استقبل فيه صباحا ، وهو الصالون الذي تعتز به ماريا ألكسندروفنا اعتزازا عظيما ، والذي تجدري فيه عندها جميع الأحداث وتقام فيه جميع الاستقبالات ، كان الشيخ وقد شرب ست أقداح من الشمبانيا لا يكاد يستطيع الوقوف على ساقيه ، ولكنه كان يشرثر بغير انقطاع، وكانت سرعة دندنته قد ازدادت وتفاقمت ، فأدركت ماريا ألكسندروفنا أن الأمير لن يلبث أن يستبد به النعاس بعد هذا الانتعاش الذي شب في نفسه كناد الهشيم ، فلا بد اذن أن تنتهز الفرصة وتسستغل اللحظة ؛ وقد لاحظت وهي تنظر الى ساحة معركتها أن الرجل ، وهو شهواني جدا بطبيعته ، كان يتأمل زينا بعنين ملتمعتين التماعا خاصا ، فافرحها هذا فرحا عظيما ، وأخذ قلبها ، قلب الأم ، يرتجف ارتياحا واغتباطا ،

أجاب الأمير :

ــ جدا ، جدا ، •• وهل تعلمين ؟ انها لامرأة لا تضارع ، ناتاليا دمتريفنا هذه ، لا تض •• ا •• ر •• ع •• فلُسعت ماريا ألكسندروفنا لسعا أليما من هـــذا المـديح يُـزجى لغريمتها ، رغم انها مشغولة البال بخططها الكبرى .

صاحت تقول وقد قدحت عيناها شررا:

- أوه! ما هذا الكلام الذى تقوله يا أمير ؟ اذا كانت صاحبتك ناتاليا دمتريفنا هذه امرأة لا تضارع ، فاننى لاتساءل من ذا الدى لا يتصف اذن بأنه لا يضارع ؟ ألا انه لواضح أنك لا تعرف شيئا عن الناس هنا يا أمير! ان العواطف الكريمة لا وجود لها هنا الا مظهرا خلابا وتمثيلا صرفا وطلاء ذهبيا كاذبا ، فمتى حككت الطلاء لم تجد الا جحيما تحت أزهار ، ولم تجد الا عش زنابير تنهيأ للدغك حتى العظام!

هتف الامير يقول:

سأَهذا ممكن لا ان هذا ليذهلني حقا!

فالت ماريا ألكسندروفنا:

\_ يمينا ان ذلك هو الحقيقه بعينها! آه يا أمير! اسمعى يا زينا: أرانى مضطرة أن أذكر للأمير ما صنعته ناتاليا دمتريفنا هذه فى الاسبوع الماضى من أمور سخيفة تبعث على الاشمئزاز ، هل تذكرين؟ نعم يا أمير: حكاية صغيرة عن ناتاليا دمتريفنا هذه التى ترفعها الى السحاب مدحا! آه يا أمير! ٠٠٠ أؤكد لك أننى لست بالنمامة ؟ ولكن لا بد لى من أن أقص عليك هذه الحكاية مهما كلف الأمر ٠٠٠ لسوف تسليك هذه الحكاية ، ولسوف تظهرك فى الوقت نفسه على حقيقة الناس هنا كأنك تراهم على لوحة بمنظار ، منذ خمسة عشر يوما جاءتنى ناتاليا دمتريفنا هذه ، فبعد أن قدمت لها القهوة اضطررت أن أخرج ، لا أذكر الآن لأى سبب ، ولكننى أذكر جيدا أن سكريتى الفضية كانت ملأى حتى لتكاد تطفح ،

فلما عدت فوقع بصرى على السكرية لم أر الا ثلاث قطع من السكر فى قاعها • ولم يكن فى الغرفة أحد غير ناتاليا دمتريفنا! فانظر كيف تتصرف! ذلك أمر غليظ مضحك سخيف ، ولكن احكم على تربية الناس هنا وعلى أخلاقهم!

كرر الامير يقول وقد دهش دهشة صادقة :

ــ أ ٠٠ ه ٠٠ ذا ٠٠ مه ٠٠ كن ؟ ٠٠ تلك شراهه عجيبة ! أيمكن أن تكون قد آكلت جميع قطع السكر ؟

ــ هذه هي سيدتك التي « لا تضارع » يا أمير ! فكيف ترى آدابها ؟ يمينا لكنت مت خزيا وعارا قبل أن أفارف أمرا كهذا الامر !

\_ طبعا ، طبعا • • ولكن هل تعلمين ؟ انها امرأة جميلة !

\_ من ؟ ناتاليا دمتريفنا ؟ أرجوك يا أمير ! ••• أهذه « البرميل » جميلة ؟ آه ••• أمير ••• أمير ••• ما هدا الذي تقول ؟ كنت أحسب أنك صاحب ذوق لا يخطىء! •••

\_ طبعا ٠٠ طبعا ٠٠ برميل ٠٠ ولكن هل تعلمين ؟ انها مغرية ٠٠٠ والصغيرة أيضا ، تلك التي رقصت ، انها مغرية كذلك ٠٠٠

ــ الصغيرة صونيا ؟ ولكنها طفلة يا أمير ! ••• انها لم تكد تبــلغ الرابعة عشرة من عمرها !

\_ طبعا ، طبعا .. ولكن هل تعلمين ؟ انها مرنة جدا .. ان لها أشكالا .. تتشكل .. وهي لطيفة هذه الصغيرة .. وكذلك الأخرى .. التي رقصت .. أشكال تتشكل ..

ـ آه • • الثانية يتيمة بائسة يا أمير ! انهم كثيرا ما يحضرونها !

\_ يتيمة ! نعم ، حقا ! لقد بدت لى متسخة • كان ينبغى لهـــا أن تفسل يديها • • ولكنها كانت جذابة جدا هي أيضا •

قال الأمير هذه الكلمات وسدد نظارته نحو زينا ، وتأملها بمزيد من النهم ، ثم زأزأ يقول بصوت خافت ولهجة جذلي :

\_ ما أفتنها! •••

قالت الأم:

ـ يا زينا ، اعزفي لنا شيئا ، بل غني لنا شيئا ! آه ٠٠٠ ما أحسن غناءها يا أمير ! يمكن أن يقال انها موسيقية موهوبة ، موهوبة حقا !

ثم تابعت تقول بصوت خافت ، بينما كانت زينا تمضى الى البيانو بخطى لينة رخصة ، بخطى مجنحة ان صح التعبير ، بخطى كفيله بأن تدوخ الشيخ المسكين :

ــ ليتك تعرف أية فتاة هي يا أمير ! ليتك تعرف مدى قدرتهــا على الحب ! ما أشد حنانها على ! ما أعظم عاطفتها ! ما أرق قلبها !

قال الامير مقاطعا وهو يبلع ريقه :

\_ طبعا طبعا ٠٠ عاطفتها ٠٠ قلبها ٠٠ هل تعلمين ؟ اننى لم أر فى حياتى كلها الا امرأة واحدة يمكن أن تضاهيها جالا٠٠ هى المرحومة الكونتيسة نانيسكى ٠٠ لقد ماتت منذ ثلاثين عاما ٠ امرأة لا تضارع ٠٠٠ جمال لا يو ٠٠ صف! ٠٠ تزوجت طباخها ٠

\_ طباخها يا أمير ؟

ے طبعا طبعا ، طباخها ٠٠ هو فرنسی ٠٠ نزوجته فی الخارج ٠٠٠ انها منذ وصلت الی الخارج خلعت علیه لقب کونت ٠٠ وکان رجلا مهیب الطلعة ، واسع الثقافة ، الی شاربین صغیرین جمیلین ٠

ـ طبعا طبعا ٠٠ ولكن ذلك لم يدم زمناً طويلا ٠٠ جردها من مالها ثم انسل ٠٠٠ لقد دب بينهما الشقاق ٠٠ على أثر مسألة ما ٠٠

سألت زينا:

ـ مادًا أعزف يا أمي ؟

- الأفضل أن تغنى يا زينا • انها تحسن الغناء كثيرا يا أمير • هل تحب الموسيقي ؟

ــ طبعا طبعا ! شىء رائع ، رائع ، • • أحب الموسيقى كثيرا • • لقد عرفت بتهوفن فى الخارج • • •

صرخت ماريا ألكسندروفنا متحمسة :

ـ بتهوفن ؟ هل تسمعين يا زينا ؟ لقد عرف الأمير بتهوفن ! آه • • هل صحيح أنك عرفت بتهوفن ؟

ــ طبعا طبعا ، كنا نعيش صديقين • وكان أنفه ملطخا دائما بالتبغ • • شيء مضحك !

۔ بتھوفن ؟

ـ طبعا طبعا ! على كل حال قد لا يكون هو بتهوفن ، بل ألمانى آخر . يوجد ألمان كثيرون هناك ! يبخيل الى أننى أستطرد ...

سألت زينا :

\_ ماذا أغنى يا أمى ؟

ــ آه • • زينا • • غنى أغنية الفروسية تلك • • سيدة القصر وشعراء

التروبادور ٠٠٠ آه يا أمير! اتنى أعبد كل ما يتصل بالفروسية • تلك الأبراج ، القرون الوسطى ، أولئك الشعراء التروبادور، أولئك الفرسان، تلك المباريات • • سأرافقك فى الفناء يا زينا • تعال اجلس هنا يا أمير • • قرب • • آه ما أروع تلك القصور ، ما أجمل تلك الابراج! • •

ــ طبعا طبعا • • تلك القصور ! أنا أيضا أحب القصور • وكان الامير كمن يشرب زينا بعينه الوحيدة • أردف يهتف قائلا :

\_ ولكن ٠٠٠ رباه ! هذه الأغنية أنا أعرفها ! ســـمعتها من زمان طويل ٠٠٠ هذه الاغنية ٠٠٠ ذلك يذكّرني بـ ٠٠٠ آه ٠٠٠ رباه ! ٠٠

لن أجازف فاحاول أن أصف الحالة النفسية التي صار اليها الأمير من غناء زينا • لقد غنت أغنية عاطفية فرنسيه كانت رائجة في الزمان القديم ، غنتها فأحسنت غناءها غاية الاحسان • كان صوتها الصافي ينفذ الى القلب • ان وجهها الفتان ، وعينيها الاخاذتين ، وأصابعها الطويله الدفيقة التي كانت تقلب بها صفحات دفتر الموسيقي ، وشعرها الكثيف الأسود اللامع ، وصدرها المتموج ، وشخصها النبيل المتكبر الرائع كله ، ان هذا جميعه قد فتن الأمير عن نفسه وسحره وأجهز عليه • فكان الأمير لا يحول عنها بصره أثناء الفناء ، ولا ينفك يسيل لعابه من شدة الانفعال • ان قلبه الذي أدفأته الشمانيا والموسيقي والذكريات ( من منا ليس له ذكريات حب ؟ ) يخفق الآن خفقاً متسارعاً كما لم يخفق منذ زمن طويل •

صاح وهو يقبل رءوس أصابعها :

بنیتی الفاتنة! انك لتسحریننی! الآن تذكرت ۰۰۰ الآن تذكرت ۰۰۰ الآن تذكرت ۰۰۰ آه یا بنیتی الفاتنة! ۰۰۰

عجز الأمير عن اكمال كلامه • وشعرت ماريا ألكسندروفنا اللحظة الفاصلة قد. حانت • فصاحت تقول :

- لماذا تضيع نفسك يا امير ؟ ما اكثر ما تدفن في هذه الوحدة التي تعجاها من عاطفة ، وحيوية ، وغنى روحى ! لماذا تتجنب المجتمع ، والاصدقاء ؟ ألا ان هذا لامر لا يغتفر ! فكر يا أمير ، أنظر الى الامور بمين بصيرة ان صح التعبير الستحضر في فلبت الماضى ، تذكر شبابك الذهبي ، وأيامك البهيجة ، أيقظ هذا كله في روحك ، ابعث نفسك ! عد الى الحياة في العالم بين الاحياء ! سافر الى الخارج ، الى ايطاليا ، الى اسبانيا و العالم بين الاحياء ! سافر الى الخارج ، الى ايطاليا ، الى اسبانيا و من يهديك ، لا بد لك من مرافق يهديك ، لا بد لك من قلب يحبك ، ويمجدك ، ويفهمك ! ان لك أصدقاء ! نادهم ، الله من قلب يحبك ، ويمجدك ، ويفهمك ! ان لك أصدقاء ! نادهم ، تاركة كل شيء في سبيل تلبية ندائك ، انني أتذكر ما كان بيننا في الماضي من مودة يا امير ! لسوف أترك زوجي وأتبعك ٠٠٠ لو كنتأكش نسبا ، لو كنت كابنتي جمالا ونضارة عود ، اذن لجعلت نفسي صاحبتك في الطريق ، اذن لجعلت نفسي رفيقتك ، اذن لجعلت نفسي فوجتك ، متى أظهرت أيسر رغبة في ذلك !

ـ أوه ! أنا واثق أنك كنت في شبابك امرأة فاتنة •

كذلك قال الأمير محتجا ، وهو يمخط ، وقــد اتســخت عيـــاه بالدموع •

أجابت ماريا ألكسندروفنا تقول متحمسة :

- نحن نعيش فى أولادنا حياة ثانية يا أمير • أنا أيضا لى ملاكى الحارس : ابنتى ، صديقة أفكارى وقلبى يا أمير • لقد رفضت حتى الآن سبعة أزواج فى سبيل أن تبقى معى •

- اذن ستصحبك اذا صحبتني الى المخارج ؟ اذا صبح مسدا فأنا

مسافر الى الخارج حتما ! لأسافرن فورا اذا كان يمكن أن أمني نفسى بهذا الأمل ؟

كذلك صاح الأمير غارقا في الانفعال ، وأضاف يقول :

ــ ألا انها لصبية لا تضا ٠٠٠٠ رع! أوه! بنيتي الفاتنة!

وعاد الأمير يقبل رءوس أصابع زينا • مسكين هذا الشيخ ! أصبح لا يشتهى الا شيئا واحدا : أن يجثو أمامها !

ـ ما هذا الذي تقوله يا أمير ؟ اذا كان يمكن أن تمني نفسك بهذا الأمل؟ ما أغرب شأنك يا أمير؟ أتظن اذن أن النساء يمكن أن لاتهزهن عاطفة نحوك ؟ ليس الجمال في الشباب يا أمير ! تذكر أنك فرع من أنبل فروع ارستقراطيتنا الروسية ، وتذكر أنك تمثل أرهف العواطف وأقربها الى الفروسية ٠٠٠ هذا الى أرفع الآداب الاجتماعية وأسماها ٠ أما تولهت ماريا حبا بصاحبها مازيسا ؟ \* واني لأتذكر انني قرأت أن لاوزون ، ذلك المركيز الرائع في بلاط لويس٠٠٠ نسيت أي لويس٠٠٠٠ قد كان شيخا على حافة قيره حين هامت بحيه فتاة هي أكمل فتيات البلاط حمالاً ! ••• ومن ذا الذي قال لك انك شيخ ؟ من ذا الذي أوهمك بهذا ؟ وهل يشيخ رجال من طينتك ؟ هل تشيخ انت ، أنت الذي يزخر قلبك بكل هذه العواطف الغنية ، أنت الذي تفيض حاة ومرحا وذكاء وخالاء انت الذي تملك آدابا رائعة كل هذه الروعة ؟ الا انه ما علمك الا أن تظهر في أي مكان ، الآن ، في مدن المياه المعدنية ، في الخارج ، مع امرأة شابة ، جملة كجمال زينا مثلا \_ لست أقصد زينا ، وانما هو تشبيه \_ حتى ترى الأثر العظيم الذي سوف تحدثه في نفوس الناس! أنت عمد من أعمدة ارستقراطيتنا ، وهي امرأة بارعة الحسن فتانة الجمال ! تناولها ذراعك في فخامة وجلال ، فتغنى لك في المجتمع الراقي • ألا ان كل انسانسيجري

ليراكما ويعجب بكما ! ولسوف تتحدث أوروبا كلها عنك : جميع الجرائد، جميع الطرائد، جميع الطرائد، الأمير ، الأمير ! ، أفيعمد هذا تقول : « اذا كان يمكن أن أمنى نفسى بهذا الأمل ، ؟ •••

همهم الأمير يقول خافضا بصره دون أن يفهم نصف كلام ماريا ألكسندروفنا :

ـ طبعا طبعا ٠٠٠ الصحفيون ٠٠٠ سيكون هذا في الجرائد ٠٠٠ يا بنيتي ، اذا كنت لم تتعبى ، فأعيدى لى هذه الأغنية التي غنيتها !

ے طبعا طبعا ، أتذكرها ٠٠٠ بل نسيتها ٠ لا ، لا ، فلتغن الأخرى ، الأخرى ، الأخرى ، تلك التي غنتها الآن ٠

كذلك قال الأمير بصوت ميتهل ، كطفل .

غنت زينا الأغنية مرة أخرى ، فلم يستطع الأمير أن يتمالك نفسه، فاذا هو يرتمى على قدميها باكيا ، ويصبح بصوت جعله الانفعال المضاف الى الشيخوخة مختلجا مرتجفا :

- أواه يا صاحبة القصر الجميلة! أواه يا ربة القصر الفاتنسة! يا بنيتى الحلوة ٥٠٠ لقد ذكرتنى ٥٠٠ بما حدث منذ زمن بعيد ٥٠٠ كنت أيامئذ أرى الأشياء أجمل مما أصبحت أراها بعد ذلك ٥٠٠ كنت أيامئذ أغنى أغنيات لاثنين ٥٠٠ أغنيها مع الفيكونتيسة ٥٠٠ كنت أغنى هذه الأغنية ٥٠٠ والآن علا أدرى أين أنا من هذا كله ٥٠٠

نطق الأمير بهذه الكلمات لاهثا متمتما • كان لسانه رخوا ، وكان بين ألفاظه مالا يُنفهم • والشيء الوحيد الذي كان واضحا هو أن انفعاله

طافح • فأسرعت ماريا ألكسندروفنا تصب الزيت على النار • صــاحت تقول فجأة وهي تشعر أنها شارفت لحظة الانتصار :

ــ ولكنك هائم حبا بزينا يا أمير !

فجاء جواب الشيخ فوق كل ما كان يجيش فى صدرها من آمال • قال وهو ما يزال جائيا وقد انتعش فجأة وعاد يرتجف :

ـ أنا بها مجنون • أنا مستعد أن أقف عليها حياتي كلها ! • • • آه ليتني استطيع ان اؤمل فحسب • • ليتني استطيع ان اؤمل فحسب • • ولكن ساعدوني على النهوض • • • انني أشعر بوهن شديد • • • آه • • • ليتني أستطيع أن أمنتي نفسي بأن أهب لها قلبي • • • وعندئذ • • • سوف استطيع أن أمنية كل يوم ، وسوف أتأملها • • • أتأملها بغير انقطاع • • • آه • • • يا رب !

- أنت تخطيها يا أمير ٥٠٠ أتريد أن تنتزعها منى ؟ أن تسلينى عزيزتى زينا ، أن تخطف مسلاكى الحييب ؟ لا ٥٠٠ لن أدع لك أن تذهبى يا زينا ٥٠٠ كيف تنتزعين من بين ذراعى ؟ كيف تنتزعين من بين ذراعى أمك ؟

كذلك هتفت ماريا ألكسندروفنا ثم ارتمت على ابنتها وحضنتها حتى لتكاد تخنقها من قوة العناق ، رغم جميع الجهود الواضحة التي بذلتها زينا لابعادها عنها ٠٠٠ كانت زينا تشعر من أعماق نفسها بآن أمها قد تجاوزت حدود القصد والاعتذال ٠٠٠ وقد تابعت هذه التمثيلية مشمئزة الممئزازا لا يوصف ، ومع ذلك فقد صمتت ، وكان هذا كل ما تريده ماريا ألكسندروفنا ،

وعادت الأم تصرخ قائلة :

\_ لقد رفضت تسعة ازواج حتى لا تنفصــل عن أمها! ٠٠٠ أما الآن فان قلبى يحدثنى أن الفراق مقبل! لقد لاحظت منذ هذا الصـباح كيف كانت تنظر اليك ٠٠٠ لقد غلبتها بنبلك وكمال آدابك يا أمير! آه ٠٠٠ انك ستفرَّق بيننا ٠٠٠ تنبأت أنا بذلك!

\_ أعـ ٠٠٠ ـــ ٠٠٠ ــ أعـ

كذلك ثأثاً الأمير وهو ما يزال يرتجف كورقة في مهب الريح •

صاحت ماریا ألکسندروفنا تخاطب ابنتها وهی ترتمی علی عنقها مرة أخرى :

\_ أتتركين أمك اذن يا زينا ؟

فأسرعت زينا تسدل الستار على هذا المشهد الشاق المؤلم ، اذ مدت الى الأمير يدها الجميلة صامتة ، بينما طاف فى شفتيها شىء يشسبه أن يكون ابتسامة ، فتناول الأمير هذه اليد الصغيرة نهما وأغرقها بالقبل ، وهمهم يقول وهو يغلى حماسة :

ــ الآن بدأت أحيا ! •••

قالت ماريا ألكسندروفنا ظافرة منتصرة :

\_ زينا ! أنعمى النظر في هذا الرجل ! انه بين الرجال أنبلهم وأكرمهم ! هو فارس من فرسان القرون الوسطى ! ولكنها تعرف ذلك يا أمير ! تعرفه واحزناه ! • • • أواه ! لماذا أنت هنا يا أمير ؟ ان على آن أتنازل لك عن كنزى ، عن ملاكى ! أحطها بعنايتك يا أمير ! ان التي تضرع اليك في هذا أم ، وأية أم يمكن أن لا تفهم حزنى ؟!

دمدمت زينا تقول لأمها:

\_ كفي يا أمي !

- سوف تتولى حمايتها من الأشرار يا أمير ! سوف يتلألا سيفك أمام أعين النمامين والكائدين الماكرين الذين يجسرون أن يمسوا عزيزتي زينا بسوء !
  - \_ كُفي يا أمي ، والا فسوف أ ٠٠٠
- ـ طبعا طبعا ، سوف يتلألأ ٠٠٠ الآن بدأت أحيا ٠٠٠ أريد أن يتم الزواج فورا ، في هذه اللحظة نفسها ! سارسل أحدا الى دوخانوف رأسا لبأتيني بماساتي ٠٠٠ فأضعها بين قدميها ! ٠٠٠

#### صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول:

\_ يا لها من حرارة ! يا لها من حماسة ! يا له من سخاء وكرم ! فكيف كنت تريد أن تضيع فكيف كنت تريد أن تضيع نفسك الى الأبد بأن تحيا حياة ناسك بعيدا عن العالم ! لن أمل من القاء هذا السؤال ألف مرة ! اننى أخرج عن طورى كلما تذكرت تلك المراة الجهنمية التى ٠٠٠

فال الأمير معترفا وهو يجهش في بكاء عنيف:

- ــ لم يكن لى فى الامر حيلة! لقد أرادوا أن يسجنونى فى مستشفى للمجانين ٠٠٠ نعم ٠٠٠ أرادوا ذلك ، فخفت ٠٠٠
- ـ فى مستشفى للمجانين ؟ يا للشياطين الأوغاد! يا لهؤلاء الناس الذين لا ضمير لهم! يا للتحقارة والدناءة! الا أنهم هم المجانين! ولكن للذا ؟ لماذا ؟

أجاب الشيخ يقول وقد بلغ من التعب أنه تهالك في قاع المقعد :

ـ لا أدرى • هل تعلمين ؟ لقد قصصت نكتة فى حفلة رقص ، فلم تعجبهم ، فنجمت عن ذلك حكاية طويلة •••

\_ كلا ٥٠٠ ولكننى لعبت بالورق بعـــد ذلك مع الأمير بطرس ديمانتش ٥٠٠ فكانت تنقصنى ورقة الستة ٥٠٠ كان معى ورقتان «روا» وثلاثة أوراق «دام» وورقتان «روا» واحدة ٥٠٠ لا بل كان معى ورقة «روا» واحدة ٥٠٠ وجاءت ورقات الـ «دام» بعد ذلك ٥٠٠

- أمن أجل هذا؟ أمن أجل هذا؟ ألا ما أقل ضميرهم ٥٠٠ ألا ان لهم وجدانا جهنميا ! ٥٠٠ على أن هذا لن يقع بعد اليوم يا امير ! سأكون بعد اليوم بجانبك يا أمير ! لن أنفصل عنزينا، وسوف نرى هل يجرؤون أن يفتحوا افواههم ! هل تعلم أن زواجك سيذهلهم يا امير ! سوف يشعرون بالخزى والعار من أنفسهم ! سوف يعرفون قيمتك ٥٠٠ سوف يدركون أن فتاة رائعة الحسن بارعة الجمال كهذه الفتاة لا يمكن أن تتزوج رجلا خرفا ! في وسعك الآن أن ترفع رأسك عاليا ٥٠٠ في استطاعتك الآن أن تحدق اليهم تحديقا ٥٠٠

\_ طبعا ، طبعا ٠٠٠ تحديقا ٠٠٠

كذلك تمتم الأمير الذى كانت أجفانه تطبق ٠٠٠

حدثت ماریا ألکسندروفنا نفسها قائلة : « لقد نفدت قواه • • ولقد غاض ریقی ، وجف لسانی » •

\_ یا أمیر ، أرى أنك متعب كثیرا • فأنت بعد انفعال كهذا الانفعال، فی حاجة الی هدوء ، الی راحة •

كذلك قالت له وهى تميل عليه كما تميل أم حنون على ابنها الحبيب •• فأجاب : - نعم ، عليك بشىء من الراحه بعد هذا الانفعال يا أمير! انتظر ٠٠ سوف أصحبك ٠٠٠ وسأرقدك على السرير بنفسى اذا اقنضى الامر ٠ لماذا تنظر الى هذه الصورة كثيرا يا أمير؟ انها صـــورة أمى ٠٠٠ هى ملاك لا امرأة! آه ٠٠٠ لماذا ليست معنا الآن؟ لقد كانت هى الاستقامة بعينها ٠٠ كذلك كنت أسمتيها ولم أسمتها بغير ذلك ٠٠٠

هنا أراد الشبيخ أن يحرك يده باشارة الوداع ، ولكنه لم يستطع ، وكاد يسقط على العتبة •

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول :

ــ انتبه یا أمیر ! اتکیء علی ذراعی !

ثأثأ الأمير يقول وهو يبتعد :

ـ رائع ! رائع ! اليوم انما بدأت أحيا •••

لبثت زينا وحدها • ان حملا لا يطاق ، يسحق قلبها • اناشمئزازها من نفسها يشعرها بأنها توشك أن تختنق • لم تقم بحركة واحدة ، وظلت خداها ملتهبتين ، ويداها منقبضتين ، وأسنانها مكتزة ، ورأسها مخفوضا • وفى هذه اللحظة ، صُفق الباب ووثب موزجلياكوف الى الغرفة •

#### verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

## الفصل الت اسع



سمع كل شيء ، كل شيء على الاطلاق • لم يدخل الغرفة دخولا ، بل اقتحمها اقتحاما ، وقد شوء وجهه الانفعال والمحنق • رفعت زينا نحوه عينين مدهوشتين • صاح وهو يلهث :

\_ أكذلك أنت اذن! الآن عرفت قيمتك أخيرا!

۔ قیمتی ؟

كذلك رددت زينا التى نظرت اليه وهى تتساءل أهو مجنون ؟ ولكن نظرتها لم تلبث أن سطعت بكره وبغض • ثم قالت له وهى تتقدم نحوه :

\_ من منحك حق مخاطبتي بهذه اللهجة ؟

فصاح موزجلياكوف يقول بلهجة المنتصر:

\_ سمعت كل شيء!

قال ذلك وتراجع خطوة ً بالرغم منه •

قالت زينا وهي ترشقه بنظرة تحمل معنى الاحتقار العميق:

ـ سمعت كل شيء ؟ تنصت على الأبواب ؟

فأجابها موزجلياكوف وقد ازداد خوفه من نظرتها :

ـ نعم ، تنصت على الأبواب! نعم ، ارتضيت لنفسى هذه الحطـــة لأعرف أخيرا من أنت ٠٠٠ \_ ما دمت قد سمعت ، فما مأخذك على ؟ بماذا تنهمنى ؟ وبأى حق تتهمنى ؟ وباى حق تخاطبنى بهذه الوقاحة ؟

۔ أنا ؟ بأى حق ؟ أتجرؤين أن تسألينى هذا السؤال! أتقبلين الأمير زوجا لك ، ثم لا يكون لى حق ؟ فأين العهد الذى قطعتـــه لى اذن ؟

- \_ متى ؟
- \_ كيف متى ؟
- \_ ألم أذكر لك صراحة ً ، في هذا الصباح ، حين ألححت ، أننى لا أستطيع ان أجيبك اجابة حاسمة ؟
- ــ ولكنك لم تصدينى ، لم ترفضينى قط ٠٠٠ أكنت تتخذيننى اذن خطيبا احتياطيا ؟

تقبض وجه زينا الغاضب تقبضا أليما ، كأن وجعا شديدا مفاجئا قد ألم بها ، ولكنها لم تلبث أن سيطرت على نفسها ، فأجابت بصوت واضح قاطع يلقى عليه الارتجاف النفسى ظلا منه :

- اذا كنت لم أصد ك ، فما كان ذلك منى الا شفقة صرفا! أنت نفسك ابتهلت الى أن أتمهل ، فلا أقول « لا » على الفور ، وأضفت تقول: « فمتى أيقنت أننى رجل شريف ، فلعلك عند لا ترفضيننى » • تلك أقوالك بنصلها منذ أول صلة بيننا • أفى استطاعتك أن تنكرها ؟ فكيف تسمح لنفسك أن تقول لى الآن اننى ادخرتك خطيبا احتياطيا ؟ ألم تلاحظ اذن نفورى منك حين رأيتك اليوم مرة أخرى قبل الموعد المضروب بخمسة عشر يوما رغم وعودك ؟ اننى لم أخف عنك ذلك النفسور • • • بالمكس • • • وأنت قد لاحظته جيدا ، بدليل أنك سسألتنى بنفسك أأنا

غاضبة من عودتك قبل الأوان • ألا فاعلم أنه ليس في الامكان اجتذاب أحد الى شخص لا يطيق ولا « يريد » أن يكتم اشمئزازه منه • افتجرؤ بعد هذا أن تدعى أننى ادخرتك خطيبا احتياطيا ؟ اسمع ، سأقول لكرأيي فيك • كنت أقول لنفسى : « لثن لم يكن واسع الذكاء ، فان في وسعى أن أنزوجه اذا كان رجلا شريفا » • • • أما وقد أيقنت الآن \_ في الوقت الناسب من حسن الحظ \_ أنك رجل أبله ، وأنك فوق هذا \_ وذلك أسوأ وأنكى \_ رجل أبله ولا خلاق له ، فلم يبق على الا أن أتمنى لك سفرا موفقا وأن أرجو لك السعادة • الوداع !

قالت زينا هذا الكلام ، ثم استدارت واتجهت بخطى بطيئة نحـــو الياب •

واذ أدرك موزجلياكوف أنه خسر المعركة فقد كان يغلى غيظا وحنقا •• وصاح يقول :

- نعم ، أنا الآن أبله ٠٠٠ أبله لا أكثر ٠٠٠ طيب ٢٠٠ الوداع ! ٠٠٠ ولكننى قبل أن أرحل ساقص على المدينة كلها كيف تصرفتما انت وأمك العزيزة للتغرير بالامير بعد أن أسكرتماه ٠ ساروى كل هذا لكل انسان ٠ لتأتينك أخبار موزجلياكوف !

ارتجفت زينا وجمدت في مكانها كأنما لتجيب ، ولكنها بعد لحظة من تفكير رفعت كتفيها احتقارا ، وصفقت الباب وراءها •

وفى تلك اللحظة ظهرت ماريا ألكسندروفنا فى العتبة • لقد أدركت الأمر اذ سمعت صرخة موزجلياكوف ، فألم بها خوف شديد • حدثت نفسها قائلة : موزجلياكوف ما يزال هنا ! موزجلياكوف سيبقى بجانب الأمير ! موزجلياكوف سيقرع الأجراس فى المدينة كلها بينما يجب أن يقى الأمر سرا مكتوما ، ولو الى حين • واذ رازت الظروف فى طرفة

عين ، عزمت على تهدئة موزجلياكوف ، فقالت له وهي تدنو منه وتمد البه يدها على مودة :

- \_ ما بك يا صديقي ؟
- أتقولين يا صديقى ؟ أبعد كل ما فارفته تجسرؤين أن تنادينى : يا صديقى ؟ كل شىء الا هذا يا سيدتى المحترمة ! أتظنين أن فى استطاعتك أن تخدعينى مرة أخرى ؟
- ـ يؤسفنى ، نعم يؤسفنى كثيرا يا يافل ألكسندروفتش أن أراك فى حالة نفسية غريبة هذه الغرابة ! ما هذه التعابير التى تستعملها ؟ أتُراك أصبحت لا تستطيع حتى أن تزن أقوالك أمام سيدة ؟
- ـ أمام سيدة ؟ أأنت سيدة ؟ أنت ما تشائين ولكنك لست بسيدة ! • كذلك صرخ موزجلياكوف •

لا أدرى على وجه الدقة ماذا أراد أن يقول موزجلياكوف بهــــذه الصيحة • لعله أراد أن يلحق بها الاهانة الكبرى •••

ــ اجلس ٠

فأعول موزجلياكوف يقول خاضعا مستكينا :

\_ ولكن اسمعى أخيرا يا ماريا ألكسندروفنا • انك تنظرين الى ً نظرة عجيبة ، فكأنك لست أنت المذنبة فى حقى ، وكأننى أنا المذنب فى حقك • ألا ان هذا لاسراف! ما هذه اللهجة ؟ ذلك يتجاوز الحدود أخيرا ••• هل تفهمين ؟

أجابت ماريا ألكسندروفنا :

ـ صديقى ! اسمح لى أن أناديك بهذا الاسم ، لأنك ليس لك فى هذا العالم صديقة خير منى ، أنت يا صديقى تتعذب وتتألم ويفيض قلبك مرارة ، فلا عجب والحالة هذه أن تخاطبنى بتلك اللهجة التى خاطبتنى بها ، ولكننى قررت أن أكشف لك كل شىء ، أن أفتح لك فلبى كله ، لا سيما وأننى أشعر بأننى مذنبة فى حقك ، فاجلس اذن لنتحدث قليلا ،

كان صوت ماريا ألسكندروفنا متلطفا غاية التلطف ، وكان وجهها يدل على تاثر شديد . فهل موزجلياكوف وجلس بجانبها على المقسد . فتابعت تقول وهي تنظر اليه نظرة تحمل معنى العتب المتسامح :

ـ هل تنصت على الباب ؟

ــ نعم تنصت! ولو لم أفعل لكنت غبيا غاية الغباء • فبهذا التنصت عرفت على الأقل ما تدبرينه لى في البخفاء!

كذلك أجابها بغلظة وفظاظة موزجلياكوف الذى كان العحنق يقــوم عنده مقام الشــجاعة •

ـ أأنت ، أأنت بتهذيبك وأدبك ومبادئك ، ترتضى لنفسك أن تعزم على أمر كهذا؟ آه ••• يا رب !

ارتعش موزجلياكوف على مقعده • ثم صاح :

\_ ماریا ألسكندروفنا! ان سماع كلام كهذا لهو شیء لا یحتمل ولا یطاق أخیرا • تذكری ما دبرته أنت بمبادئك من مكائد منذ قلیل ، وبعد ذلك یحق لك أن تحكمی علی غیرك!

قالت دون أن تجيب عن غمزاته:

ـ سؤال آخــر: من نصحك بأن تتنصت على الأبواب ؟ من الذي نسَّهك ؟ من الذي يتجسس في منزلي ؟

\_ اعذريني ، لا أستطيع أن أذكر لك ذلك !

ے طیب ، سأعرفه بنفسی ! قلت لك یا بافل اننی مذنبة فی حقك ٠ ولكن أنظر فی جمیع الظروف ، فی جمیع الظروف بغیر استثناء ، تدرك اننی لست بمذنبة ٠ كل ما هنالك اننی أرید لك خیرا كثیرا ٠٠٠

لى أنا؟ تريدين لى أنا خيرا كنيرا؟ لا ••• لن تخدعيني في هذه المرة! فما أنا بصبي غر على كل حال •

قال ذلك وتحرك في مكانه تحركا بلغ من القوة أن نوابض المقعد صريّت صريرا مسموعا •

قالت ماريا ألكسندروفنا:

- أرجوك أن تسترد هدو الانتباء فسرعان ما ستوافق على رأيى كل الموافقة و اعلم أولا أننى كنت أريد أن أبلغك كل شيء و فلو لم ترتض الموافقة و اعلم أولا أننى كنت أريد أن أبلغك كل شيء و فلو لم ترتض لنفسك أن تنزل الى مستوى التنصت على الأبواب علوفت منى أنا أدق التفاصيل و ولئن لم أقل لك شيئا قبل الآن ع فما ذلك الا لأن الأمر كان مشروعا لا أكثر ع وكان يمكن أن لا ينتهى هـنا المشروع الى شيء و ها أنت ذا ترى اننى صريحة معك كل الصراحة و واعلم ثانيا أن عليك أن لا تتهم ابنتى ع فهى تحبك حبا جنونيا ع وقد اضطررت أن أضغط عليها ضغطاً شديدا لأحملها على الانفصال عنك ع ولأجبرها على قبـول ما عرضه الأمير و

قال موزجلياكوف ساخرا :

ــ لقد أتبح لى شرف الاستماع منذ لحظة الى الدليل القاطع على هذا الحب الجنوني ! •••

\_ طيب ! ولكن قل لى : كيف كلمتها أنت ؟ أهكذا يخاطب السّاب فتاة يعبدها ؟ أالى طريقة كهذه الطريقه يعمد ؟ أأسلوبا كهذا الاسلوب يختار ؟ ابلهجه كهذه اللهجه يتكلم رجل مهذب ؟ لقد اهنتها اهانة كبيرة، ودفعتها الى الغضب دفعاً أنت أيضا !

ـ ولا شك أنك تعلمه من ذلك المصدر الدنيء نفسه ؟

كذلك سألته ماريا ألكسندروفنا وهى تبتسم ابتسامة احتقار • ثم تابعت كلامها تقول:

- نعم يا بافل ألكسندروفتش ٠٠٠ لقد سودت صفحتك ، لقد قلت في حقك هاجر القول ٠٠٠ ولقد ناضلت كثيرا حتى وصلت الى هذا ٠ كنت في حاجه الى ان اسود صفحتك امامها ، وربما الى أن أغتابك بما ليس فيك ، وهذا يدل على ما لقيت من عناء في سبيل أن أكرهها على الرضى بهجرك ! يالك من رجل جاحد ! لو كانت لا تحبك ، أفكنت أنا في حاجة الى أن أسود صسفحتك ، الى أن أضحتك في موضع الهزء والسخرية ، الى أن أقلل اعتبارك وأغمطك حقك ، الى أن أصطنع أساليب مريبة كهذه الأساليب ، الى أن أتوسل بحيل سيئة كهذه الحيل ؟ وانك مريبة كهذه الأساليب ، الى أن أتوسل بحيل سيئة كهذه الحيل ؟ وانك انترعك من قلبها • وأكثر من ذلك أنني بعد كل هذا الضغط الشديد الذي انتصوره خيال لم أظفر منها الا بموافقة سلية • فاذا كنت قد تنصت عقا

حقا على الأبواب ، فلا بد أنك لاحظت أنها لم تدعمنى أمام الأمير باشارة ولا بكلمة و انها لم تنطق طوال المشهد الذى جرى بكلمة واحدة و ولقد غنت كما تغنى آلة و كانت نفسها تفيض حزنا وكان يضنى الشنجن قلبها، فرثيت لها ورأفت بها وأشفقت عليها ، فاضطررت أن أمضى بالأمير و وانى لعلى يقين من انها بكت حين خلت الى تفسسها و ولا شك أنك لاحظت دموعها حين دخلت عليها و

تذكر موزجلياكوف فعلا أنه حين دخل الغرفة فاجأ زينا باكية • وصاح يسال ماريا الكسندروفنا :

\_ ولکن لماذا کنت أنت ضدی یا ماریا ألکسندروفنا ؟ لماذا اغتبتنی کما تعترفین بذلك الآن ؟

- ذلك شأن آخر ٠٠٠ ولو أنك ألقيت السؤال في حكمة وتعقل ، جمله واحدة ، اذن لحصلت على الجواب منذ زمن طويل ، نعم انك على حق ، فأنا ، أنا وحدى ، فعلت كل شي ، و فلا تقحم زينا في الامر ، اما لماذا فعلت ذلك فاليك الجواب : لقسد فعلته أولا في سبيل زينا ، فالامير رجل غنى محترم ، وهو ذو صلات ، فزواج ابنتي به يجعلها نجما متلألئا ، حتى اذا مات وقد يموت قريبا ما دمنا جميعا سنموت فان زينا ستستطيع ، وقد أصبحت غنية آميرة ، ودخلت المجتمع الراقي ، ان تتزوج من تشاء ، وأن تحقق زواجا ثريا كل الثراء ، وطبيعي ان تتزوج عندثذ الرجل الذي تحبه ، الرجل الذي كانت تحبه منذ أن قبلت الامير على مضض ، محطمة القلب ، ان الندامة وحدها كافية لأن تحملها على التكفير عن الخطيئة التي ارتكبتها في حق الرجل الذي كان أول من أحت ،

همهم موزجلياكوف يقول وقد ثبت بصره على حذائيه :

\_ هـِمْ \*\*\*

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها تقول:

ـ هدا من جهه ، ومن جهة اخرى ••• ولكنني أريد ان أوجــز ، فان من العجائز جدا ان لا تفهم ما افول ٠٠٠ انك لا تزيد على ان تقرأ عواطف « ممتازة » في الوافع ، ولكنت مالزال شابا يابافل الكسندروفتس، اما انا فانا ام يا بافل الكسندروفش : اسنمع الى جيدا : انني ازوج زينا الامير في سبيل الامير نفسه اولا ، لانني اريد بهذا الزواج ان انقذه . انني اليره من زمن بعيد لما يتصف به من نبـل النفس وطيبة القلب ولاخلاف الفروسية التي ينعم بها • لقد لنا صديقين • وهو الان شقى ، وافع بين براثن تلك المراة الجشعه الكريهة • ولسوف تقوده هذه المرأة الى القبر • ويعلم الله انني في سبيل ان اجبر زينا على الموافقة اضطررت ان أوضح لها دل ما ينطوى عليه العمل الذي ستقوم به من قداسة الفداء وجمال التضحية • فبذلك تسنى لى أن أؤثر في عواطفها الرفيعة ، لان جانب الفروسية في روحها لله افتتن بروعة التضحيمة ، لا سيما وأنني عرضت لها الأمر من الناحية المسيحية السامية ، وأبنت لها كيف أنهاستكون لهذا الانسان الذي قد لا يعش أكثر من سنة أخرى شقة ، كنف أنها ستكون لهذا الانسان سنداً وعضداً ، وعزاء وسلوى ، وصديقة وابنـــة" ومعنوداً في آن واحد ؟ فلا يشعر هذا الانسان بعد ذلك ، في أيامه الأخيرة على هذه الأرض ، لا بخوف ولا بحزن ، ولا تحاصره امرأة دنيئة كتلك المرأة التي تحاصره الآن ، وانما تكون بجانبه امرأة تهم له الضاء والمودة والحب ، وتجعل أيامه الأخيرة تمهيدا للجنة التي سيدخلها في القريب • فأين الأنانية في هذا كله ؟ هلا تقلت لي أين الأنانية في هذا ؟ تلك تضحية ا تقوم بها راهبة من راهبات المحبة ، لا أنانية ••• قال موزجلياكوف بصوت مرير:

ـ فانما فعلت اذن ذلك في سبيل الامير وحـــده ؟ انما أردت أن تضعي بجانبه راهية من راهبات المحنة ؟

- اننى افهم ايضا هذا السؤال يا بافل السكندروفتش . هو سؤال واضح • لا شك انك تظن أن هذا كله مكائد يسوعـه لا تهدف الى خـــــر الامير ، وانما تطمع في ترواته الشخصية ؟ ولكن لم لا ؟ هذا. أيضا قد دار فی خاطری یا بافل الکسندروفتش ، لا عن مکر یسوعی ، بل بالرغم منى • أنا أعلم أن الصراحة في مثل هذه الاعتراف خليقة بان تدهشك يا بافل ألكسندروفتش ، ولكنني أحرص على هــــذا الاعتراف الصريح لأرجوك أن لا تقحم زينا في الامر ! ان زينا بريئه براءة يمامة ! انهــا عاجزة عن الحساب • انها لا تحسن الا ان تحب ، بنيتي العزيزة الحلوة العذبة! واذا كان هنالك أحد أجرى حسابا فهو أنا ، أنا وحدى! ومع ذلك فانني أطلب اليك أولا أن تسال ضميرك سؤالا صارما وأن تقول لي : أية أم في مكاني وفي فرصة كهذه الفرصة لا تفعل ما فعلت ؟ اننا ننشد مصلحتنا حتى في أعظم أعمالنا وأبعدها عن المنفعة • اننا نحسب من حيث لا نشعر ولا نريد ! وكل واحد منا تقريبا يعرف كيف يقنع نفسه بأنه لا للأوهام في هذا الصدد! انه لبديهي أن الحساب قد كان له دخل هنا ، رغم نبل الغاية المبتغاة • ومع ذلك تساءل : هل أجريت أنا هذا الحساب في سبيل نفسي ! لقد انقضى زماني ؟ وانما أنا أحسب من أجلها وفي سبلها، تعم انما أنا أحسب في سبيل ملاكي ، في سبيل حبيتي العزيزة ، فأية أم يمكن أن تأخذ على مذا وأن تلومني ؟

قالت ماريا ألكسندروفنا هذا الكلام وتلألأت الدموع في عينيها •

وكان بافل ألكسندروفتش حائر اللب مشت الفكر يستمع الى هسذا الاعتراف الصريح وهو يدير على ما حوله عينين بلهاوين • وردّد أخيرا يقول:

- نعم ۰۰۰ فعلا ۰۰۰ أية أم ۰۰۰ انك لتحسسنين الصداح جدا يا ماريا ألكسندروفنا ۱۰۰۰ ولكن ۱۰۰۰ أنت قد قطعت لى عهدا ۱۰۰۰ أنت قد جعلتنى آمل ۱۰۰۰ لقد منيتنى بأعذب المنى ، فهل تغنين أنه يسرنى الآن أن أحد من نفسى بأننى خدعت ، وأن آمالى كانت سرابا ؟ ۱۰۰۰

ــ هل تجرؤ أن تنصور أننى لم أفكر فيك يا عزيزى بافل ؟ لقــد تضمنت حساباتى كلها منافع لك تبلغ من السعة أن ذلك قد شنجعنى مزيدا من التشجيع على المضى فى هذا المشروع وانجازه •

صاح موزجلياكوف يقول وقد طار صوابه في هذه المرة تماما :

\_ منافع لی أنا ؟ كيف هذا ؟

ـ غريب أمرك • هل يمكن أن تكون على هـــذا القدر كله من البساطة والسذاجة وقصر النظر ••• رباه !

كذلك صرخت ماريا ألكسندروفنا وهى ترفع بصرها الى السماء • ثم تابعت كلامها تقول :

ـ شباب! شباب! انظروا الى الغرق فى قراءة شكسبير ما جدواه! انظروا الى الاسترسال فى الأحلام الطائشة ما نفعه! انظروا الى البحث عن الظهر فى الساعة الرابع عشرة ما نتيجته! ان المرء يصل من هذا الى أن يحيا بنفس ليست نفسه ، وأن يعيش مع أفكار ليست أفكاره ، تسألنى يا عزيزى الطيب بافل الكسندروفتش أين منفعتك أنت هنا ؟ فاسمح لى اذن باستطراد صغير بغية ايضاح الأمور ، ان زينا تحبك ، ، ، ذلك شىء لا مجال لانكاره أو المماراة فيه! ولكننى لاحظت ، رغم حبها الواضح

ــ لاحظته ••• حتى في هذا اليوم ••• ولكن الى أين تريدين أن تصلى من هذا يا ماريا ألكسندروفنا ؟

\_ هل رأيت ؟ لقد لاحظت ذلك بنفسك! ما أخطأ اذن ظنى! ذلك هو الأمر تماما: ان فى نفسها نوعا غريبا من الشك فى ثبات عواطفك ، أنا أم ، وكيف تعجز أم عن ادراك ما يجرى فى قلب ابنتها ؟ فتصور الآن أنك بدلا من أن تقتحم الصالون لائما مقرعا شاتما ، بدلا من أن تهينها وتخنقها وتجرح شعورها ، وهى على ما هى عليه من أنفة وكبرياء وطهارة وجمال ، وان ياتى سلوكك هذا مصد فا لشكوكها فيك ومخاوفها من سوء ميولك ، دون أن تريد أنت ذلك ، تصو ر آنك ، بدلا من هدا ، فد استقبلت النبأ بترو ورفق وهدوء وأناة ، ثم سكبت دموعا تعبر عن الحسرة واللوعة ، بل وتعبر عن الكمد والكرب واليأس ، وتعبر خاصة الحسرة واللوعة ، بل وتعبر عن الكمد والكرب واليأس ، وتعبر خاصة وقبل كل شىء عن النبل والشهامة والمروءة ، • • •

\_ هيم ْ ٠٠٠

- لا تقاطعنى يا بافل ألكسندروفتش! فانما أنا أردت أن أجلو لك جميع جوانب اللوحة التى لا بد أن تثير خيالك • تصور أنت جئت اليها وقلت لها قولا كهذا: « زينائيد! أحبك أكثر مما أحب حياتى • • • غير أن أسبابا قاطعة وبواعث حاسمة تفريق بيننا • وأنا أفهم هذه الأسباب حق فهمها • فهى تتعلق بسعادتك ، وليس لى حق الاعتراض عليها • زينائيد! اننى أودعك الوداع الأخير! فكونى سعيدة اذا استطعت الى السعادة

سبيلا! » • وتصور أنك نظرت اليها عندئذ نظرة حمل ذبيح ان صح التعبير • تصور هذا كله وفكر في الأثر الذي كان يمكّن أن تحـــدثه أقوالك في نفسها!

\_ طیب یا ماریا ألکسندروفنا • لنفرض أن هذا حدث • أنا أفهم هذا الکلام • ولکن ماذا کان یمکن أن أجنی منه ؟ لقد کان فی وسعی أن أقوله ثم أرجع کما جئت •••

ـــ لا ، لا ، لا ، لا ياصديقي ! لا تقاطعني ! سوف أجلو لك اللوحة كاملة ، بجميع مراحلها ، حتى أؤثر في شعورك وأثير خيالك ! تصور أنك لقيتها بعد ذلك في المجتمع ، بعد زمن ما • تصور أن هذا اللقاءحدث في مكان ما ، في حفلة رقص ، تحت أضواء ساطعة ، على أنغام موسيقي مسكرة ، بين جماعة من كبريات السيدات • وتصور نفسك في زحمه هذا الاحتفال ، وحيدا ، حزينا ، شاحب اللون ، واجما مطرقا ، مستندا الى عمود تتابعها بنظرك في زوبعة الرقص ، ولكن بشرط أن تكون في موضع لا يخفك عن الأبصار • إنها ترقص • ومن حولك تنتشر نغمات ساحرة الناس الفكاهات ؟ وأنت واقف في مكانك لا تبرحه ، شـــقي النفس ، منتس الروح ، مصدَّع القلب هوى وحباً! فما هو الشعور الذيستشعر به زينائيد حين تبصرك في موضعك ذاك على حالك تلك ؟ وما هي النظرة الني ستلقيها عليك ؟ سوف تقول لنفسها : « لقد شككت في هذا الرجل الذي ضحى من أجلى بكل شيء ، وحطمت أنا قلبه تحطيما ! » • ومن الطبيعي أن ينبعث في نفسها الحب القديم قويا قوة لا سبيل الى مغالبنها ! موزجلياكوف على مقعده بعنف واستأنفت ماريا ألكســـندروفنا كلامهــا

تقول:

\_ ان زينا ، من أجـــل صحة الأمير ، سترافقه الى ايطالها ، والى اسانا حيث أشجار الاس واللمون ، حيث السماء الزرقاء ونهر الوادي الكبير ، الى اسبانيا أرض الحب ، حيث تستحيل الحياة بغير حب ، حيث الورود والقبلات تطير في الهواء ان صح التعبير! وستلحق بهما انت الى هناك • تنرك مركزك ، وواجباتك ، وكل شيء ! وهناك يضطرم هسواك اضطراما لا يستطيع شيء ان يوقفه • الحب ، الشباب ، اسبانيا • • • رباه ! وسكون حبك افلاطونيا في اول الامر طبعا . ولكنكما من كثرة ماسيتامل احدكما الاخر ستضويان في النهايه! هل تفهمني يا صديقي لا سيكون هنالك أناس عاميون دنيئون أشقياء يدعون أن ما دفعك إلى السفر ليس هو ما يحمله قريب لقريبه الشيخ المريض من عاطفه • لذلك تعمدت انا أن اصف حبك بانه افلاطوني، فإن اولئك الناس سيصفونه وصفا اخر مختلفا عن هذا الوصف كل الاختلاف • ولكني ام يا بافل الكسـندروفتش ، فكيف ادفعك الى الشر واحضك عليه ؟ ٠٠٠ وطبيعي ان الامير بن يكون في حاله تمكنه من مراقبتكما ، وما قيمة هذه المراقبه على كل حال ؛ وهل ينمغي أن تتهما بأمر دنيء الى هذا الحد من الدناءة ؛ واخيرا يموت الامير ٠٠٠ فقل لى : بمن عسى تتزوج زينا عندئذ ان لم تتزوجك انت ؟ انك قرابتك بالأمير قرابه تبلغ من البعد أنه لا يمكن أن يكون هنالك أية عفبة تمنعكما من الزواج • فستتزوجها اذن شـــابة في ريعان الشباب ، ثرية واسعة الثراء ، مدلَّلة غاية الدلال • وفي أية لحظة ؟ في لحظة يكون فيها أعظم العظماء مستعدا للاعتزاز بزواجها أشد الاعتزاز ؟ كذلك تدخــل بفضلها أرقى المجتمعات وتصعد الى أرفع الآفاق ؛ وبفضلها تحصل فجأة على مركز تحسد علمه ، وتنال رتبة عالمة • أنت تملك الآن مائة وخمسين نفسا • وكذلك ستصبح عندئذ غنيا • سيكون الأمير قد رتب كل شيء في وصيته • أنا أتعهد بذلك • فانما المهم كما ترى هو أن تثق بك زينا ثقة

تامة ، وأن تطمئن الى صدق قلبك وخلوص عواطفك ، وأن تنظر اليك نظرتها الى بطل من أبطال السماحة والجود والتفانى ، أرأيت الآن أين منفعتك فى هذا كله ؟ ألا انه لا بد أن يكون المرء أعمى حتى لا يتصور ذلك وحتى لا يلاحظه ، وأن لا يطمئن الى هذه المنافع وهى على مسافة خطوتين منه تنظر اليه وتبتسم له وتناديه قائلة : « هذه أنا »! هلا فكرت قليلا يا بافل ألكسندروفتش ؟

صرخ موزجلياكوف يقول وقد بلغ غاية الانفعال:

ــ ماريا ألكسندروفنا! الآن فهمت كل شيء! ألا اتنى لحبان! •• لقد تصرفت تصرف رجل فظ غليظ القلب!

قال ذلك ووثب عن مقعده وأمسك بشعره يشده • فأضافت ماريا ألكسندروفنا الى كلامها قولها :

ــ تصرف تصرف رجل طائش على وجه الخصوص ، تصرف رجل طائش طيشا كبيرا ٠٠٠

فاستأنف موزجلياكوف كلامه يقول وقد كاد يبلغ منتهى الـكرب والكمد :

\_ أنا أكبر حمار يا ماريا ألكسندروفنا ! كيف أفعل هذا ، أنا الذي أحمها حب الجنون ! لقد ضاع الآن كل شيء !

فأجابت ماريا ألكسندروفنا في رفق وهـــدوء كأنما هي تفكر في أمر ما:

\_ لا ٠٠٠ ربما لم يضع كل شيء بعد ٠٠٠

فقال موزجلياكوف:

۔ آه ٠٠٠ يا ليت ! ٠٠٠ ساعديني ! ٠٠٠ قولي لي ما الذي يجب على ً أن أفعله ! أنقذيني ! ٠٠٠

وأجهش موزجلياكوف باكيا ٠

فهتفت ماريا ألكسندروفنا تقول له فى رحمــــة ورأفة وشفقة وهى تمد اليه يدها :

\_ يا صديقى ، أنت انما صدرت في تصرفك عن حزن شديد لاحدود له ، عن عاطفة تغلى وتفور ، أى عن حب صرف ، • • كنت منهك القوى لا تستطيع أن تسيطر على نفسك ولا أن تكبيح جماحك • • ولسوف تفهم هذا حق الفهم • • •

صرخ موزجلياكوف يقول :

ـ اننى أحبها حب جنون ، واننى مستعد لبذل جميع التضحيات في سبلها !

- ــ اسمع ، سأسوِّغ تصرفك في نظرها .
  - \_ ماريا ألكسندروفنا!
- ـ نعم ، سآخذ هذا الأمر على عـاتقى ! سأجمعبكما وجها لوجه ، فتقول لها كل شيء ، كل شيء ، على الطريقة التي نصحتك بها !
- ــ آه • يا رب ! • ما أطيب قلبك يا ماريا ألكسندروفنا! ولكن • كيف عسانا نستطيع أن نفعل ذلك فورا ؟
- \_ لا ينقصنا الا أن نفعله فورا! آه ما أقل خبرتك ياصديقى! لو فعلناه فورا لعدَّته من شدة كبريائها فظاظة جديدة ، اهانة ثانية! غدا، نعم غدا ، سأهيىء لكما لقاء ، أما الآن فامض الى مكان ما ، امض الى عند

صاحبك التاجر مثلا ٠٠٠ وعد في السهرة اذا شئت ، ولكنني لا أنصحك، بذلك!

\_ أنا ذاهب ، أنا ذاهب ! باركيني ! سؤال آخر: ماذا لو تأخر موت الأمر ؟

ــ آه ٠٠٠ رباه ! ما أشد سذاجتك يا عزيزي بافل ! بالعكس ٠٠٠ ان واجبنا أن ندعو له بالصحة والعافية. واجبنا أن ندعو بطول العمر لهذا الشيخ الطيب الذي يبلغ هذا المبلغ من شرف النفس وروح الفروسية • أنا أول من سستهل الى الله باكبة ً في النهار والليل من أجل سعادة ابنتي. ولكن وا أسفاه ! ان صحة الأمير لا تشجع على الأمل • لذلك يجب أن نسرع مزيدا من الاسراع • ان على الأمير أن يصطحب زينا الى العاصمة ٠٠ وأن يدخلها المجتمع الراقى ! ان مخاوفي رهيبة ٠ انني أتساءل ألا يمكن أن يجهز هذا على الأمير المسكين ؟ سوف ندعو له ، أليس كذلك يا عزيزي بافل ، أما ما عدا ذلك فنتركه لله ٠٠٠ أأنت منصرف منذ الآن ؟ انني أباركك يا صديقي ، اذهب في أمان الله ! لا تفقد الرجاء ، ولا تفقد الصبر ، وكن رجلا بخاصة ! اننى ما شككت يوما في نبل عواطفك ••• قالت له ماريا ألكسندروفنا هذا وهي تصـــافحه بكل ما أوتيت من

قوة ، وخرج موزجلياكوف سائرا على رءوس الأصابع •

فلما صار في خارج الغرفة قالت تحدث نفسها منتصرة : « ها قــد تخلصت من أبله • وعلى َّ الآن بالباقين ••• • •

وفُتح الباب ، فدخلت زينا • لقد ازداد شحوبها الطبيعي ، وكانت عناها تتقدان • صرخت تقول لأمها:

ـ أمى ، أسرعي فخلصيني من هذا الأمر! لم تبق في كقدرة على الاحتمال ! هذا شيء دنيء حقير خسيس وضيع ، يبلغ من الدناءة والحقارة والحسة والضعة أننى أصبحت لا أرغب الا رغبة واحدة ، هي أن أهرب

والحضة والضعة أننى أصبحت لا أرغب الا رغبة واحدة ، هى أن أهرب من هذا المنزل ! اتنى أشعر بتقزز وغثيان ، هل تسمعين ؟ ان هذا الوحل كله يبعث فى نفسى ميلا الى التقيؤ !

ــ زینا ! ماذا دهاك یا عزیزتی ؟ أتراك أنصت الی ما دار بیننا من کلام ؟

كذلك صرخت تقــول ماريا ألكســندروفنا وهي تلقى على ابنتهــا نظرة فاحصة قلقة • فأجابتها زينا بقولها :

ـ نعم أنصت ٠٠٠ هل تظنيين أنك تستطيعين ان تخجليني وان تشعريني بالخزى والعار كما فعلت بدلك الابله لا يمينا لو استمررت في تعذيبي ، وفي حملي على تمثيل هذه الادوار الحقيرة في هده المسرحية الهزلية الدنيئة ، لانتيهين من الامر كله دفعة واحدة ، حسبي انني وافقت على الخسة الأساسية ! ٠٠٠ انني ارى الآن انني لم أكن اعرف نفسى ، وهأنذا أقول لك : ان هذه العفونة تخنقني خنقا ! ٠٠٠

وهنا خرجت صافقة الباب ، فأتبعتها ماريا ألكسندروفنا نظرها ، وغرقت في أفكارها ، ثم هتفت تقول وهي تقرع الارض بقدمها : « يجب الاسراع ، يجب الاسراع ، ان زينا فتاة يحشى آمرها كثيرا ، انها هي المخطر الرئيسي ! واذا لم يدعنا جميع هؤلاء الأوغاد وشأننا ، اذا تدخلت المدينة كلها فيما لا يعنيها ، وهذا ما يغلب على ظنى ، فقد ضاع كل شيء ، ذلك أن زينا لن تقبل احتمال الورطة ، وسترفض المضى في الأمر الى ذلك أن زينا لن تقبل احتمال الورطة ، وسترفض المضى في الأمر الى آخره ، يجب أخذ الأمير الى القرية بأية وسيلة ! سوف أسرع أنا الى القرية أولا ، فأهز المعتوه ، وأجىء به الى هنا ، ان في وسعه أن يكون نافعا في شيء من الأشياء مرة في حياته ! حتى اذا استيقظ الآخر من نومه مضنا جمعا الى القرية ودبرنا الباقي ! » ،

وسرعان ما قرعت الجرس • فظهر الخادم فسألته :

ــ هل قرنتم الخيول ؟

فأجابها بقوله :

\_ منذ مدة طويلة •

لقد أمرت ماريا ألكسندروفنا بالخيول منذ اللحظة التي صحبت فيها الامير الى الطابق الاعلى •

وارتدت ثيابها ، ولكنها قبل أن تذهب ، دخلت الى غرفة ابنتها لتظهرها على الخطوط العريضة من القرار الذى اتخذته ، ولنزو دهاببعض التعليمات التكميلية ، غير أن زينا لم تكن فى حالة تستطيع معها الاصغاء الى كلام أمها وا أسفاه ! كانت زينا راقدة على سريرها ، دافنة راسها فى وسادتها ، مجهشة فى بكاء شديد ، داسة ذراعيها البيضاوين حتى الكوعين فى شعرها الرائع تشده من فرط حزنها ، وكانت ترتعش بين الفينة والفينة كأنما من برد ، ارتعاشا يترجع فى جسمها كله ، ارتجلت ماريا ألكسندروفنا خطابا ، ولكن زينا لم ترفع رأسها ،

لبثت ماريا ألكسندروفنا متسمرة في مكانها أمام ابنتها برهه من الوقت ، ثم خرجت من الغرفة قلقه أشد القلق • ومن أجل أن تتدارك ما فاتها وأن تعوض خسرانها ، ركبت العربة وأمرت بضرب الخيول بالسوط استعجالا لجريها •

وحد تن نفسها وهي في العربة: « انه لشيء مزعج أن زينا أنصتت الى مادار بيني وبين موزجلياكوف من حديث ولقد أخضعت موزجلياكوف بنفس الحجج التي أخضعتها بها تقريبا • فلا بد أن هذا جرح كبرياءها • هـم " • • • هـم " من قبل أن تسرى

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشائعات وتروج الأقاويل ••• ولكن ماذا اذا لم يكن معتوهى هناك ؟ تلك هي الطامة الكبرى! •••• » •

وحين خطرت ببالها هذه الفكرة بلغت من شدة الغيظ والغضب درجة لا تبشّر بخير يصيب المسكين آناستازى مانفئتش و ولقد وصل نفاد الصبر عند ماريا ألكسندروفنا الى حيث كانت ترتجف وهى جالسه فى مكانها من العربة ارتجافا شديدا وكانت الخيول تعدو سريعه سريعة و

### الفصل للعساشر

العربة تجرى اذن سريعة • وقد سبق أن قلنا ان فكرة عبقدرية قد ومضت فى ذهن ماريا ألكسندروفنا فى الصباح ، بينما كانت سساعية تفتش عن الامير ؛ ووعدنا القارىء بأن نذكر له

هذه الفكرة في حينها وموضعها • فالقارىء يعرف الآن أن هذه الفكرة هي مصادرة الأمير ، واقتياده بأقصى سرعة ممكنة الى ذلك البيت الريفى الذي يعيش فيه صاحبنا الطيب آناستازى ماتفئتش حياة وادعة مريحة • ويجب ان لا نكتم القيارىء أن ماريا ألكسندروفنا كانت تشعر بقلق لا يوصف يستولى عليها أكثر فاكثر • ذلك يحدث للأبطال الحقيقيين في المحظة التي يشارفون فيها على تحقيق الهدف وبلوغ الغاية • ان غريزة غامضة كانت تنبهها الى أن في البقاء بمورداسوف خطرا خطيرا • ولقد حدثت نفسها بقولها وقد عزمت أمرها : « أنا أعلم أن المدينة سينقلب عاليها سافلها متى استقررنا في العزبة ، ولكنني لا أبالي هيذا ولا أعنا به ولا أكثرت له ! » • ثم ان الأمر ، حتى في العزبة ، ليس أمر توقف أو ذهول أو راحة ، فليس على ماريا ألكسندروفنا متى استقرت في القيرية مع الأمير أن تهدأ عن العمل والنشاط ؟ فانما ينبغي توقع كل شيء ، كل شيء على الاطلاق ؟ ومع ذلك فنحن لا نحب أن نصد ق الشائعات التي أذاعها أعداء بطلتنا الألداء عنها ، وهي أنها كانت في تلك اللحظة خائفة حتى من الشرطة • صفوة القول أن ماريا ألكسندروفنا كانت تحس أن زواج من الشرطة • صفوة القول أن ماريا ألكسندروفنا كانت تحس أن زواج من الشرطة • صفوة القول أن ماريا ألكسندروفنا كانت تحس أن زواج

زينا بالأمير ينجب أن يتم بأقصى سرعة ممكنه • وهي تملك لهذا وسائله واسبابه • فالزفاف يمكن أن يتم في بيتها نفسه على يد كاهن القسرية ، في غداة غد ، بل وفي الغد اذا اقتضى الامر ذلك • وما أكثر الحالات التي انعقد فيها زواج في غضون ساعتين ! لسوف توهم الامير بانهذا الاسراع، بأن هذا الاستغناء عن اقامة حفلة الخطوبة انما توجبه الكياسة التي لا بد منها ، وسوف توقع في وهمه أن الأمور تكون بهده الطريفه اقرب الى اللياقة وأدنى الى الحشمة • ثم ان عليها أن ترتب الامــور بحث تضفي على ذلك طابعا رومانسيا ، فتمس بذلك وتراً حساسا في نفس الامير • وينبغي كذلك أن تحمله على الافراط في شرب الخمر ، أو قل أن تبقيه في حالة ثمل داثم وسكر مستمر • وليس يعنيها ما قد يحدث بعد ذلك ، ما دامت زينا ستصبح أميرة على كل حال • صحيح أنه لا مفر من الفضيحة ولا مناص من الجرسة ، وقد تصل الفضيحة والجرسة حتى الىبطرسبرج وموسكو ، حيث تقيم أسرة الأمير ؛ ولكن ماريا ألكسـندروفنا لا تعــدم بعض العزاء حتى في هذا • فالفضيحة ما تزال الى الآن في حيَّز الظن والتخمين ، أو ما تزال الى الآن خطرا لا يتعدى حدود الامكان • ذلك أولا • وأما ثانيا فلقد كانت ماريا ألكسندروفنا تعلم علم اليقين أن المجتمع الراقي لا يكاد يحدث فيه شيء بغير جرسه ، ولا سيما في شئون الزواج. فالفضائح في هــــذا المجتمع الراقي أمر مألوف ، بل انها لدليل على علو القيمة ورفعة المنزلة ؟ لقد كَانت ماريا ألكسندروفنا ترى أن الجرســة في المجتمع الراقي لا بد أن تشتمل دائما على شيء من عظمة ، كما هو الحال في «مونت كريستو» أو في « مذكرات الشيطان » \* • أضف الى ذلك أنه سوف يكفى أن تظهر زينا في المجتمع تحيط بها أمها وتدعمها وتسمدد خطاها بالنصح حتى يذعن جميع أفراد المجتمع الراقى وحتى يخضعوا ويستكينوا • ما من واحدة من أولئك الكونتيسات أو الأميرات يشقُ على

ماريا ألكسندروفنا أن « تغسل لها دماغها » سواء على مرأى ومسمع من الناس ، أو في خلوة لا يراها فيها أحد ٠

كانت أمثال هذه الاعتبارات خليقة بأن تحض ماريا ألكسندروفنا على مزيد من الاسراع في الجسرى الى منزلها الريهي • انها الآن ساعية الى اناستازى الذي اصبح في خطتها على حين فجأة امرءاً لا غنى عنه قط • ذلك أن اقتياد الامير الى القرية معناه أخذه الى آناستازى ماتفئتش الذي فد لا يكون الامير حريصا على معرفته البتة • ولكن اذا قام آناسستازى ماتفئتش نفسه بدعوة الأمير فسرعان ما سستجرى الأمور عندئذ مجرى اخر • ثم ان مجىء الاب المحترم الوقور الى الامير › من فرية بعيدة ، حاملا قبعته بيده ، مرتديا ثيابه الرسمية مع ربطة العنق البيضاء ، لانه سمع بوصول الامير الى منزله بالمدينة ، لا بد أن يحدث في نفس الامير أجمل الأثر بل ولا بد أن يرضى غروره • حدثت ماريا ألكسندروفنا نفسها قائلة : « انه لمن الصعب أن يرفض الأمير دعوة سريعة ملحاحاً كهذه الدعوة ، انه لمن الصعب أن يرفض الأمير دعوة تبلغ هذا المبلغ من شدة الاحتفال وعظمة الأبهة ! » •

فبعد أن قطعت العزبة ثلاثة فراسخ عدواً سريعا أوقف الحدودى سوفرونى خيسوله عند مدخسل مبنى خشبى طويل تحف به أشحبار الزيزفون الوقور من كل جانب و ان البيت يتآلف من طابق أرضى نخره السوس وصبغه الدهر بالسواد ، وله سلسلة طويلة من النوافذ و انه المنزل الريفى والمقر الصيفى لماريا ألكسندروفنا و كانت المصابيح قد النتعلت فه منذ ذلك الوقت و

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهي تدخل الى الغرف دخـــول الزوبعة :

ـ أين الأبله ؟ لماذا هذا الفسيل هنا ؟ آه ٠٠٠ كان يغتسل! كان

لا يزال فى الحمام! آه ••• انه يحتسى شايه ، كما يفعل دائما! ••• لا داعى الى الحملقة! ••• ما معنى هذا الشعر؟ جريشا ، جريشا! لماذا لم تقص شعر مولاك كما أمرتك فى الاسبوع الماضى؟

حين دخلت ماريا ألكسندروفنا المنزل كانت تنهياً لمخاطبة آناستازى ماتفئتش بلهجة أرق و ولكنها حين اكتشفت أنه خارج من الحمام ، وانه يحسو شايه راضيا مغتبطا ، لم تملك أن تكبح جماح نفسها وآن تسيطر على استيائها وامتعاضها واستنكارها و فعلا : ما أكثر مشاغلها وهمومها ومتاعبها هي ، وما أعظم الدعة والراحة التي يتمتع بها هسذا التافه الذي لا يصلح لشيء ولا ينفع في شيء ، هذا العاجز أناستازي ماتفئتش ! ذلك تضاد من شأنه أن يدمى القلب حقا ! وفي أثناء ذلك كان الأبله ، أو قل بمزيد من الانصاف كان الشخص الذي يوصف بهذه الصفة ، جالساً أمام سماوره ، يشبه أن يتجمد دهشة من ظهور امرأته المفاجيء هذا ، فهو ينظر اليها فاغر الفم محملق العينين و وفي حجرة المدخل كان يري وجه جريشا نعسان أخرق يطرف لهذا المشهد بكل ما أوتي من قوة والى يدمدم بصوت أبح :

ــ لم يأذن لى سيدى بأن أقص ً له شعره • لم يرض أن أفسل • جثت اليه حاملا المقص عشر مرات على الأقل ، أقول له : « اذا وصلت مولاتى ، فسوف تقبض علينا كلينا ، فما عسانا نفسل عندئذ ؟ » ، فكان مولاى يجيبنى بقوله : « لا ، فأنا أريد أن أجعل شعرى ليوم الأحد ، فيجب أن أحتفظ به طويلا مزيدا من الطول • » •

ــ ماذا ؟ أهو يجعّد شعره ؟ اذن انت ما تزال تدبر أمرك بحيث تجعّد شعرك أثناء غيابى ؟ ما معنى هذا ؟ هه ٠٠٠ ما أجمل الشعر المجعّد على رأسك الضيخم ! ٠٠٠ رباه ! ما هذه الفوضى ؟ وما هذه الرائحة ؟ اننى أسألك أيها المسنح : ما هذه الرائحة التى أشمها ؟

كذلك صاحت الزوجة وقد ازداد غيظها وغضبها من الرجل البرىء آناستازى ماتفئتش •

بلغ الزوج من الرعب أنه لم يتحرك من مكانه ، وانما أدار عينيسه الضارعتين نحو نصفه الجميل ، قائلا :

\_ صديقتي الطبية! صديقتي الطبية!

فاجابته قائلة:

\_ كم مرة قلت لك أيها الحمار أننى لست صديقتك الطيبة ؟ كيف يمكن أن آكون الصديقة الطيبة لغبى من طرازك ؟ كيف تجرؤ أن تنادى بهذا سيدة نبيلة مكانها في المجتمع الراقى لا بجانب جحش مثلك ؟

ـ نعم ، نعم ، ٠٠٠ ولكن ، ٠٠٠ يا ماريا ألكسندروفنا ، ٠٠٠ أنت مع ذلك زوجتي شرعا ، لذلك أخاطبك مخاطبة الزوج زوجته ، ٠٠٠

كذلك أراد أن يشرح آناستازى ماتفتش وهو يرفع يديه الى رأسه كأنما ليحمي شعره •

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول :

\_ آه • • • • يا للغبى السخيف ! يا للبغل ! هل يمكن أن يسمع الانسان جوابا أشد بلاهة من هذا الجواب ؟ اننى أنسال ماذا يريد أن يقول بهذا الكلام ! ما من أحد يسمتعمل مثل هذا التعيير فى المجتمع الراقى ! انه تعبير أحمق ، مضمحك ، كريه ، خليق بتلاميذ المدارس الدينية : « زوجته شرعاً » ! • • • أنظروا ماذا يقول ! • • • كيف تجرؤ أن تذكرنى بأننى زوجتك وأنا أحاول أن أسى ذلك من أعماق قلبى ؟ ولماذا تضع يديك هكذا على رأسك ؟ أنظروا الى هذا الشعر ! انه مبلل،

فلا بد من ثلاث ساعات حتى يجف ! فكيف آخذه الى المدينة ؟ يستحيل أن أظهره للناس وهو على هذه الحال ! ما عساى فاعلة ؟ ما عسى أصــــير

فالت ماريا ألكسندروفنا ذلك وأخذت تذرع الغرفة جيئه وذهابا وقد خرجت عن طورها وطفقت تحرك يديها باشارات الكرب والياس، والحق أن النازلة لم تكن كبيرة ، وكان يسهل تدارك الأمر واصلاح الحال ، ولكن ماريا ألكسندروفنا ، وهي امرأة تعودت أن ترى كل شيء ينحني أمامها ويخضع لارادتها ويذعن لمشيئتها، لم تستطع أن تسيطر على مزاجها الجامع وأن وأن تروض اندفاعها العنيف! وكان آناستاني ماتفئتش بالنسبة اليها هو التربة الصالحة دائما لأن تصب عليها جام غضبها المستمر، لأن الاستبداد عادة تغدو مع الأيام حاجة ملحة ، وكل انسان يعلم على كل حال أنواع التناقض وضروب التضاد التي تعتمل وراء الكواليس لدى سيدات هن في مجتمع الناس من أرهف السيدات لطفاً وأكيسهن سلوكا، وكان آناستازي ماتفئتش قد تخضب وجهه بحمرة شديدة أمام نظرات زوجته ، فهو يتابع كل حركة من حركاتها مضطربا مرتعشا في قدرارة نفسه ،

#### وصرخت أخيرا تقول :

الله ؟

\_ جريشا ! ألبس مولاك فورا : ألبسه سروالا ورداء وصديرة وربطة عنق بيضاء ! أسرع ! أين فرشاة الشمع ؟ أين الفرشاة ؟ الفرشاة ! •••

ــ صديقتى الطيبة ، اننى خارج من الحمام ، ولسوف يصيبنى زكام اذا أنا ذهب الى المدينة ٠٠٠

\_ لن يصيبك زكام!

### ـ ولكن شعرى مبلتًل كثيرا ٠٠٠

- سيجفف لك ! جريشا ٠٠٠ هات فرشاة الشعر ، فلا تزل تحريها فى شعره حتى يحف ، بمزيد من القوة ! بمزيد من القوة ! نعم، هكذا ٠٠٠ هيًّا ابدأ !

انصاع جريشا المطواع لهذه الأوامر الصارمة فطفق يغرق شـــعر مولاه بكل ما اوتى من فوة ، ممسكا كتفه لتسهيل المهمة الموكوله اليــه ، حتى لقد قلبه على الأريكة قلباً من فوة الشده فكان آناستازى مقطب الوجه عابس النظرة يوشك الدمع أن يطفر من عينيه ٠

ــ والآن تعال الى هنا • امسك رأسه جيدا يا جريشا ! أين دهن الشعر ؟ هاته فورا ! هيا ••• انحن ِ الى أمام يا من لا تصلح لشيء ! •••

وراحت ماريا ألكسندروفنا تدهن زوجها بنفسها ، وهي تشد ، بغير شفقة ولا رحمة ، شعره الكثيف الذي وخطه الشيب ولم يُحزّ • أطلق آناستازي ماتفئتش بضع آهات وأوهات ، ولكنه لم يصرخ ، وانما احتمل العملية احتمال رجل مذعن للأقدار •

وتابعت ماريا ألكسندروفنا كلامها تقول:

ــ مصصت دمى يا أيها الوبش الذى لا يصـــنلح لشى. ! هيًّا ٠٠٠ اتحن ِ الى أمام مزيدا من الانحناء ٠٠٠ ما لك لا تنحنى ؟ ٠٠٠

تمتم الزوج شاكيا وهو يحنى رأسه أشد ً احناء ممكن :

\_ فيم مصصت دمك ؟

عبى ٠٠٠ أبله ٠٠٠ انه لا يفهم حتى التشابيه والاستعارات ٠٠٠ انه لا يفهم حتى المجاز ٠٠٠ والآن ، ها قد جف شعرك ! وأنت ، ألبسه ملابسه ٠٠٠ أسرع ! ٠٠٠

فالت بطلتنا هذا ، واستقرت على أحد المقاعد ، وتابعت بنظرة فاحصة حفلة الباس آناستازى ماتفتتش ، واتسع وقت الرجل أثناء ذلك لالتقاط أنفاسه ، واسترداد رباطة جأشه ، فلما وصل الخادم من الباسه الى عقد ربطة عنقه بلغ من جرأته أنه أبدى رأيه فى شكل الابزيمين وجمالهما ؛ حنى اذا ألس رداءه « الفراك » ، كان الزوج المحترم فد استرد من النقة بنفسه ما جعله ينظر الى هندامه فى المراة شاعرا بغير قليل من الرضى والسرور ، وها هو ذا يسأل زوجته وهو يصعتر خديه أمام المرآة :

ــ الى أين تقودينني يا ماريا ألكسندروفنا ؟

فلم تصدق ماريا الكسندروفنا أذنيها ، وصرخت تقول :

\_ هل تسمعون هذا السؤال ؟ انه يسمح لنفسه بان يسالني الى أين أوده ، هذا المهر م إ

\_ ولكن هذا شيء يجب أن أعرفه يا صديقتي الطبية ٠٠٠

\_ اسكت ٠٠٠ اذا ناديتنى مرة أخرى بقولك يا صديقتى الطيبة ، ولا سيما فى المكان الذى سأقودك اليه ، فسوف ترى مغبة فعلتك ! لأحرمنتك من الشاى عندئذ شهراً بكامله !

فلما سمع الزوج هذا التهديد ذعر وصمت •

وتابعت الزوجة كلامها وهى تتأمل رداء « الفراك » الحديد الذى يرتديه آناستازى ماتفتش ، فقالت :

\_ تصـــوروا أن هذا الأبله لم يحصـــل حتى الآن على أى وسام ! أهذا معقول ؟

عندئد خرج آناستازی ماتفتش عن طوره فقال محتجاً وقد جُرح شعوره وأوذيت كرامته : \_ يا صديقتى الطبية ٠٠٠ الأوسـمة انما تمنحهـا الحكومة ، وأنا مستشار في الدولة لا أبله ٠

\_ ماذا ؟ ماذا ؟ ماذا ؟ آه ٠٠٠ كأنك انما تتعلم هنا الرد على الكلام أيها المجتر القذر ، أيها الرائل الوسخ ! ولكن وقتى لا يتسع الان لتلطيخ كرامتى بملاسنتك ! لسوف ترى فيما بعد ! ناوله معطفه يا جريشا ! هياً ٠٠٠ ناوله معطفه يا رتب الفرف هيا ١٠٠٠ ناوله معطفه الغرفة الخضراء أيضا ٠٠٠ الغرفة التى فى آخر البيت وأسرع فى ذلك ٠٠٠ انزع غطاء المرآة ، وغطاء البندول أيضا ٠ وافرغ من ذلك كله فى غضون ساعة ، ساعة واحسدة لا أكثر ، هل تسسمع يا جريشا !

وركب الزوجان العربة • ولبث آناستازى ماتفئتش مذهولا لا يعرف ما يراد به • كانت ماريا ألكسندروفنا تفكر أثناء ذلك فى الطريقة التى يجب أن تعمد اليها من أجل أن تدخل في دماغ زوجها بعض الأوامر اللازمة فى الظرف الراهن ادخالا يجعلها مفهومة له واضحة فى ذهنه • ولكن زوجها سسبقها الى الكلام • قال فجأة فى وسلط هذا الصمت المشترك:

\_ هـل تعلمين يا ماريا ألكسـندروفنا ؟ لقـد حلمت الليلة حلماً غريباً •

... اف ٠٠٠ رأس من خشب! هــــذا ما يهمه بينما أنا مغـرقة فى التفكير! ما هذا الحلم الذى حلمت به أيضا ؟ كيف تجرؤ أن تكلمنى عن أحلامك السخيفة البلهاء! اسمع: اتنى أنذرك آخر انذار: اذا سمحت لنفسك اليوم ، فى الدار ، مرة واحدة ، أن تجىء على ذكر أحــلامك ، أو على ذكر أى شىء آخر ٠٠٠ فلأفعلن فيك الأفاعيل ٠٠٠ والآن اصــخ

جيدا الى ما أريد أن أقوله لك : ان الأمير «ك» هو الآن في بيتى ٠٠٠ هل تتذكر الامير «ك» ؟

- أتذكره يا صديقتي الطبية • ولماذا شرفنا بزيارته ؟

\_ اسكت ٥٠٠ ليس هذا من شأنك ! وانما عليك أن تصطنع كل ما أنت قادر عليه من لطف وكياسة وذوق وأن تمثل دور رب الدار بدعوته الى السفر معك فورا الى أرضنا • ذلك ما جئت أصطحبك من أجله • يجب أن نرحل جميعا ، في هذا اليوم نفسه ، الى القرية • فاذا سمحت لنفسك بعد ذلك بأن تفتح فمك بكلمة واحدة ، مرة واحدة ، الليلة ، أو غدا ، أو بعد غد ، أو في أية لحظة ، فلأجعلنك حارساً للأوز سنة بكاملها • • • اياك أن تنطق بحرف ، اسكت ، وأحسن السكوت ! ذلك هو ما عليك أن تفعله • هل فهمت ؟

- \_ فاذا سئلت عن شيء ؟
  - ــ اسكت أيضا !
- ـ ولكن يستحيل على المرء أن يسكت دائما ياماريا ألكسندروفنا
- ۔ فلیکن جوابك اذن بحرف واحد أو ببضعة أحرف ، كأن تقول : هیم ° ۰۰۰ نعم ۰۰۰ أو شیئا من هذا القبیل ۰۰۰ أی ما لا بد منه لتظهـر انگ رجل ذكی ، وأنك تفكر قبل أن تجیب ۰
  - \_ هــــــ + + +
- \_ حَاْوَل أَن تَفَهُم عَنَى أَخَيراً ٠٠٠ أَنت انما جَنْتَ لَأَنكَ سَمِعَتُ بُوصُول الْأُمِير ، فَشَرَّ فَكَ أَن تَهْرع فُورا لِتَقَدَّم الله تحيتك ولتعرب له عن احترامك ولترجوه أن يقبل دعوتك اياه الى عزبتك ، هل فهمت ؟
  - ـ ميم ٠٠٠٠
- \_ ما بك الآن حاجة الى هذه الـ « هم " » يا غبى ٠٠٠ وانما عليك الآن أن تحييني ٠

\_ حسن ٠٠٠ يا صديقتى الطيبة ٠٠٠ لأفعلن كل شيء على ماتحبين، ولكن لماذا يجب على أن أدعو الأمير ؟

\_ لماذا ؟ لماذا ؟ هأنت ذا تعود الى التدخل فيما لا يعنيك • ما شأنك أنت وهذا ؟ وكيف تجرؤ أن تأذن لنفسك بالقاء هذا السؤال ؟

\_ انها أسألك هذا السؤال يا ماريا ألكسندروفنا لأننى ، اذا لم يكن من حقى أن أتكلم ، لا أستطيع أن أدعوه •

\_ سأتكلم نيابة عنك ٠٠٠ لن يكون عليـك الا أن تنحنى ، هــل فهمت ؟ تنحنى ممسكا قبعتك بيدك ، فهمت ؟

ـ فهمت يا صديقتي الطيبة ماريا ألكسندروفنا •

ـــ الأمير على جانب عظيم من الذكاء • فمهما يقل ، لك أو لغيرك ، فعليك أن تبتسم ابتسامة عذبة بريئة كابتسامة طفل ، هل فهمت ؟

\_ هيم ٌ ٠٠٠

ــ عدنا الى « هـِم » ؟ • • • لا داعى الى « هـِم » هذه معى ، من فضلك ! أجب عن سؤالى بغير مداورة لا فائدة منها : هل فهمت أم أنت لم تفهم ؟

ــ فهمت يا ماريا ألكسندروفنا فهمت • كيف يمكنني أن أفعل غير ما فعلت ؟ انني أقول « هـم ° » لأتعلم الاجابة على نحو ما تريدين لى ان أجيب • غير أن هنالك شيئا ما يزال يقلقني يا صديقتي الطيبة • لقـــد أمرتني بأن أنظر وأبتسم حين يتكلم الأمير • فماذا أفعل اذا هو ألقى على تسؤالا ؟ •••

ــ حقا انك لمعتوه ! لقد سبق أن ذكرت لك مايجب عليك أن تفعله: اسكت وأجيب أنا نيابة عنك • ليس عليك الا أن تنظر وأن تبتسم • دمدم آناستازی ماتفتش قائلا:

ـ ولكنه سيحسبني أخرس!

\_ يا للمصيبة ! لقد يظن فيك الأمير هذا الظن •• ولكن ••• لأن يحسبك أخرس خير من أن يعرف أنك أبله !

\_ هيم ° • • • فماذا أفعل اذا ألقى على ً آخرون بعض الأسئلة ؟

ـ لن يلقى عليك أحـد سؤالا • سنكون وحـدنا • فاذا اتفق ـ لا سمح الله ! ـ أن دخل علينا أحد ، فقال لك أى شىء أو ألقى عليك أى سؤال ، فليكن جوابك ابتسامة سخرية • هل تعرف ماهى ابتسامة السخرية ؟

\_ هي ابتسامة الفكاهة ، أليس كذلك يا صديقتي الطبية ؟

\_ الفكاهة يا أحمق ؟ آه ٠٠٠ من الذى ينتظر منك أن تكون فكها يا سخيف ؟ ابتسامة السخرية هي ابتسامة الاستهزاء ، هي ابتسامة التهكم والاحتقار ، هل فهمت ؟

\_ هـم° \* • • •

قالت ماريا ألكسندروفنا تحدث نفسها على حدة : « ينجب أن نخشى كل شيء من هذا الاهبل! لا شك أنه أقسم ليمتصن كل دمى! أحسب أننى كنت أحسن صنعا لو استغنيت عنه! » •

وفيما كانت ماريا ألكسندروفنا تدير في خاطرها هذه الأفكار قلقة النفس مهمومة البال ، كانت لا تنفك تخرج رأسها من نافذة العربة وتصرخ مهيبة " بالحوذي أن يسرع مزيدا من الاسراع • كانت الخيول

تمرق مروق الربيح في حقيقة الامر ، ولكنها في نظر ماريا ألكسندروفنا تراوح في مكانها ولا تتقدم! وكان آناستازي ماتفئتش يتمرن في ركنه بينه وبين نفسه ، على الدرس الذي أمرته زوجته بأن يحفظه ، ووصلت العربة أخيرا الى المدينة ، ووقفت أمام منزل ماريا ألكسندروفنا ، فما ان وثبت بطلتنا الى درج المدخل حتى لمحت المركبة الزلاجة التي تتسع لشخصين وتظللها خيمة ، وهي المسركبة التي اعتبادت آنا نيكولايفنا أن تركبها حين تنخرج من منزلها ، أقول ما ان وثبت ماريا ألكسندروفنا الى درج المدخل حتى لمحت هذه المركبة قادمة الى دارها ، كان في المركبة مسيدتان ، فأما الاولى فهي آنا نيكولايفنا طبعبا ، وأما الثانية فهي ناتاليا دمتريفنا التي أصبحت منذ برهة وجيزة صديقتها الحميمة التي تتبعها في كل أمر والى كل مكان ، شعرت ماريا ألكسندروفنا بانقباض في صدرها ولكن وقتها لم يتسع لأكثر من اطلاق صبحة تعجب ، فها هي ذي مركبة نانية تتبع المسركبة الأولى ، ولا شك أن فيها زاثرة أخرى ، وسرعان ما تعالت صبحات الفرح وصرخات البهجة :

ـ أماريا ألكسندروفنا مع آناستازى ماتفتتش؟ انهما هما ! ياللمصادفة السعيدة ! لقد جئنا نقضى السهرة عندكم ! هه ٠٠٠ يا لها من مفاجأة ! ٠٠

واجتازت الزائرات درج المسدخل وهن يثرثرن كالببغاوات • لم تصدّق ماريا ألكسندروفنا لا عينيها ولا أذنيها •

## الفصل انحيادي عثير

موزجلياكوف من عند ماريا ألكسندروفنا وقد اطمأنت نفسه وهدداً باله • لقد غيرته ماريا ألكسندروفنا تغييرا كاملا • ولكنه لم يذهب الى بورودويف ، لأن حاجة الى الوحدة والعدزلة



قد ألمت به • ان سيلا جارفاً من الأحلام الرومانسية ، والأحلام البطولية ، يحرمه من الراحة • انه يتخيل المسوقف الرائع الذى سيقفه أمام زينا شارحا لها أمره معتذرا اليها عن خطئه ساكبا دموع الغفران الكريمة التى يطفح بها قلبه ؟ وانه يتخيل شحوب لونه وكمد نفسه فى حفلة الرقص الساطعة تلك التى سيحضرها ببطرسبرج ، ويتخيل اسبانيا ونهر الوادى الكبير ، والحب المتبادل بينه وبين زينا ، والأمير وهو يضم يده الى يدها ساعة احتضاره ؟ ويتخيل نفسه بعد ذلك بجانب زينا التى ستمحضه الحب الدائم والعبادة المستمرة جزاء بطولته وسمو نفسه وشهامة قلبه ؟ ثم يتخيل نواجه بها وهى أرملة الامير «ك» ، ويتخيل ماقد يعود به عليه هذا الزواج من حظوة لدى كونتيسة أصيلة ومن دخول باهر الى المجتمع الراقى حيث لا يلبث أن ينال أنواع المسائدة والدعم من أجل أن يصبح نائب حاكم وأن يجنى مبالغ طائلة • صفوة القول أن ما وصفته له ماريا ألكسندروفنا بفصاحتها تلك كلها يتخاطر الآن مرة أخرى فى فكره المستكين ، فيداعبه ويهز مشاعره ويتملق غروره • لكنه حين شبع من هذه النشوة — الحق

أننى لا أعرف كيف أشرح الأمر ــ حين شبع من هذه النشوة وافت ذهنه على حين بغته فكرة تبعث في القلب أشد الحزن ؟ قال يحدث نفسه : ذلك كله جميل ٠٠٠ ولكنه يقوم على الظن والتخمين ، فلا يمكن الركون اليه والتعويل عليه ، ولا ينفي أنه ، هو موزجلياكوف ، قد تم التـآمر عليــه فسُلُبِ الفتاة التي يحبها ، وأُبعد عنها ، وحرم منها • وحين وافته هذه الفكرة ، لاحظ أنه كان قد تاه بعيدا جدا في ضاحية مجهولة من ضواحي مورداسوف • وكان ضوء النهار يغيب • وأخذ موزجلياكوف يسمع نباح الكلاب الشرسة في كل مكان على طول الشوارع التي تحف بها بيــوت حقيرة متداعية ، وهي تلك الكلاب التي يكنر عددها كنرة رهيبة في مدن الأقاليم ، ولا سيما في الأحياء التي ليس فيها شيء يستحق أن يحسرس وليس فيها شيء يستحق أن يؤخذ • وكان يهطل تلج مبلل • ومن حين الى حين ، يصادف موزجلاً كوف عاملا متأخرا عن موعد أوبته الى منزله ، أو امرأة من نساء الشعب تنتعل حذاءين طويلين وتتدثر بجلد من جلود الخراف • ذلك كله قد انتهى أخيرا باحناق بافل ألكسندروفتش ، يعلم الله لماذا ••• وكان هذا علامة شر ونذير سوء ، لأن الأشياء في غير هذه الحالة ، حين تنجري الأمور مجري حسنا ، انما تكتسي في نظرنا مظهرا جملا ممتعا . وتذكر بافل ألكسندروفتش بالرغم منه أنه كان حتى هذه اللحظة في مدينة مورداسوف سيداً مرموقا ؛ وكان يبهجه كثيرا أن يسمع الناس ، حيثما ذهب ، يغبطونه ويهنئونه على أنه شاب تتمنى الآنسات أنَّ تتزوجه ، حتى لقد كان يتغطرف من سماع مثل هذا الكلام • وها هو ذا الآن سيبدو في نظر الجميع على حين فجأة خطيبا مرفوضا منبوذا ، وسيكون أضحوكة الملأ كافه • ولن يصدق أحد أقواله ، فلا بد أن يحتفظ لنفسه دون غيره برؤاه وأحلامه التي تصـــو ّر له نهر الوادي الــكبير ، وقاعة حف الرقص ذات الأعمدة في مدينة بطرسبرج العظيمة! فكان

موزجلياكوف يزداد انزعاجا وهمآ وغماً كلما أمعن في التفكير • ثم اذا متسائلا : «أهذا كله صحيح ؟ هل ستُرتب الأمور كلها على نحو ما ادعت ماريا ألكسندروفنا ؟ ، • وهنا تذكر أن ماريا ألكسندروفنا امرأة تتصف بأنها ماكرة مكرا شديدا ، وأنها رغم ما تنعم به من تقـــدير الناس كافه لا تنفك تراكم الاكاذيب فوق الأكاذيب والنمـــائم فوق النمائم ، نهارها كله • فلماذا لا يكون هنالك في هذه اللحظة دواع شخصية تحضها على ابعاده عن منزلها ؟ ألم تُشتهر بأنها أستاذة قديرة فَى فن الكلام المزوَ ف والوصف البارع ؟ وفكَّر موزجلياكوف أيضا في زينا ، فتراءت له مرة أخرى نظرة الوداع الأخمير التي ألقتها عليه ، وهي أبعمد ما تكون عن النظرة التي تعبِّر عن حب مكظوم أو هوى مكبوح • وتذكر أنهـا قــد طردته منذ ساعة شر طردة كما يُـطرد أغبى الأغبياء • فلما خطرت بباله هذه الذكرى تجمد في مكانه فجأة، وقد احمر وجهه ودمعت عيناه خجلا وعارا • واختلط في ذهنه كل شيء • ثم شاء سوء الحظ في الدقيقة التالية أن يتعثر في خطوه وأن تزل به قدمه فاذا هو يثب وثبة مشئومة من على الرصيف الخشبي الى كومة من الثلج ، واذا هو حين أراد أن ينهض وأن ينفض عنه الثلج يرى الكلاب التي كانت حتى ذلك الحين تلاحقــه بنباحها تنقض عليه الآن من كل جانب ؟ واذا أصغر هذه الكلاب ، وهــو أوقحها وأشرسها ، يتشبث بأذياله وينشب كلاليبه في فرائه. فلما استطاع أن يتخلص من هذا الكلب وهو يندب حظه ويلعن قدره بصوت عال ، كان أحد أذياله قد تمزق ، وكانت نفسه تفيض حزنا وكمدا ، ووصل أخيرا الى طرف شارع من الشوارع ، وعندئذ انما أدرك مدى ما بلغه من ضلال وتيه في طريقه • وأنتم تعلمون أن الانسان الذي يضل طريقه ، ولا سيما في حي ليس له فيه أي نقطة يستهديها في سراه ، لايتوصل

أبدا الى اتباع شارع من الشوارع رأسا ، فهو ما ينفك ، من دقيق، الى دقيقة ، يوغل في طريق ضيق أو في ممر عرضاني ، فكان حتما على بافل ألكسندروفتش أن يتوء بهـــذا الأسلوب توهاً كاملا لا مخـرج منــه • وها هو ذا يقول لنفسه وهو يبصق على الارض احتقارا : « شيطان يأخذ هذه الافكار الكبرى كلها! شيطان ياخذك أنت وعواطفك العظيمة، ونهر الوادي الكبير فوق ذلك! ••• • ولست أزعم أن هيئة موزجليــاكوف كانت في تلك اللحظة هيئة فاتح منتصر • واخيرا ، بعد ساعتين من سير مضن ، وجد موزجلياكوف نفسه على عتبة منزل ماريا ألكسندروفنا وقد تعجلد جسمه من شدة البرد • فما كان أشد دهشته حين رأى عربات عدة مرابطة هنالك • تساءل موزجلياكوف : « اهي سهرة ومدعوون ؛ فما هي الغاية من السهرة اذن ؟ » • وسال عن ذلك خادما كان عائدا الى المنزل فعلم أن ماريا ألكســندروفنا كانت قد ذهبت الى العــزبة لتحضر أناستازي ماتفتش بربطة عنق بيضاء ، وأن الأمير قد استيقظ من نومه ولكنه لـــا ينزل إلى الصالون بعد • فتسلل بافل ألكسندروفتش إلى عمه في الطابق الأول دون أن يقول لأحد شيئًا • كانت حالته النفسة في تلك اللحظـة حالة انسان ضعف الارادة سطرت علمه الرغبة في الانتقام ، واستبد به حب الثار ، فهو لا يستطيع أن يفكر مزيدا من التفكير في العواقب التي تترتب على العمل الدنيء الذي سيقارفه ، ولا في مخاطر ندمه طول حياته على ما جنت يداه ٠

وجد الأمير مستقرا على مقعد أمام حقيبة سفره عارى الجمجمة تماما ، ولكنه قد وضع شاربيه ولحيتى عارضيه ؟ وكانت طاقية شعر رأسه في يدى خادم عجوز أشيب هو ايفان باخومشتى ، كان يجرى فيها فرشاة الشعر وقد بدا في وجهه الهم والاحترام معا ، أما الامير فانه لمما يصحح على الشفقة حقا، وهاهو ذا

ينظر الى دخول موزجلياكوف دون أن يبدو عليه أنه تعرفه ، جالسا على مقمده ، متخدد الوجه ، طارف العينين ، فارغ الرأس .

سأله موزجلىاكوف قائلا :

\_ كيف حالك يا عمى ؟

فتمتم الشبيخ أخيرا يقول :

ــ آ ٠٠٠ أهذا أنت ؟ هل تعلم يا صديقي ؟ لقد نمت لحظة ٠

ثم صرخ على حين فجأة يقول بصوت منتعش قوى :

ـ آه ۰۰۰ يا رب ! ۰۰۰ لم أضع طاقية شعرى ! ۰۰۰

ــ لا تقلق ياعمى ! سوف ٠٠٠ سـوف أساعدك في وضعها اذا شئت ٠

ــ ولكنك اكتشفت سرى ! مع أننى أمرت باغلاق الباب بالمفتاح ! يا صديقى ، عليك أن تقطع لى على نفسك عهد الشرف بأن لا تذكر لأحد أن شعرى مستعار •

- طبعا يا عمى ! أفتظننى أرتضى لنفسى أن أفعل فعلا مشينا كهذا ؟ كذلك صاح يقول موزجلياكوف ، راغبا فى استمالة الشيخ اليه من أجل ما كان يريد أن يحاوله بعد ذلك .

قال الشيخ:

ــ طبعا طبعا ۰۰۰ واضح أنك رجل شريف ۰ لذلك سوف أدهشك فأفضي اليك بسرى كله ۰ قل لى يا عزيزى : ما رأيك في شاربي ؟

\_ هما راثعتان يا عمى ، راثعتان ! كيف فعلت حتى احتفظت بهما على هذه الصورة مدة طويلة هذا الطول كله ؟

\_ الحق يا صديقي أنهما مستعاران مصنوعان •

بهذا اعترف الامير وهو يلقى على بافل ألكسندروفتش نظرة انتصار. فأجابه هذا بقوله :

- \_ مستحیل ! لا أكاد أصدف ! ولحیتا عارضیك اذن ؟ أأنت تصبغهما یا عمی ؟
  - \_ أصبغهما ؟ هه ٠٠٠ لا يا صديقي ٠٠٠ هما مصنوعتان أيضا !
- \_ مصنوعتان ؟ لا يا عمى ! لا تبالغ ! لست أصدَّق حرفاً من هذا الكلام ! أتضحك على ً ؟

صاح الشيخ يقول وقد تهلل وجهه وانبسطت أساريره :

- \_ أقسم لك بشرفى يا صديقى ! وتصور أن جميع الناس يُخدعون فى أمرهما ، جميع الناس بغير استثناء ! حتى ستيانيد ماتفئفنا لا تصدق أنهما مصنوعتان ، رغم أنها هى التى تضعهما لى فى بعض الأحيان ولكننى أعتمد عليك يا صديقى فى كتمان هذا السر ، احلف لى بشرفك أنك ستكتم السر ،
- ــ أحلف بشرفى أننى سأكتم السر يا عمى ؟ أفتظننى أرتضى لنفسى أن أقارف فعلا مشينا كهذا الفعل ؟
- ــ آه يا صديقى ! ما أكبر الوقعة التى وقعتها اليوم فى غيابك ! لقد قلبنى تيوفيل مرة أخرى •
  - ــ مرة أخرى ؟ متى يا عمى ؟
  - \_ بينما كنا ذاهبين الى الدير ؟
  - ـ أعرف يا عمى ، في هذا الصباح •

ـ لا ، لا ، لا فى هذا الصباح! بل منذ ساعتين فى أكثر تقدير! كنت ذاهبا الى الدير ، وكان تيوفيل يقود العربة ، فقلبها ••• وقد بلغت من شدة الخوف أن قلمي ما يزال يخفق خفقانا شديدا •••

قال موزجلياكوف مدهوشا:

ـ ما هذا الكلام يا عمى ؟ لقد كنت نائما ٠٠٠

ــ طبعا طبعا ••• لقـــد نمت ••• ثم ركبت العربة ••• على كل حال •• من الجائز جدا •• آه •• شيء غريب !

\_ أؤكد لك يا عمى أنك رأيت هذا فى الحلم ، فأنت قد استرحت هادئا منذ تناولت الغداء •

\_ أهذا ممكن ؟

كذلك سأل الامير ، ثم أخذ يفكر •

ثم قال أخيرا :

\_ طبعا ٠٠٠ مِن الحِائز جدا أننى حلمت ٠ فى أول الأمر رأيت ثورا رهيبا ذا قرنين كبيرين مقبلا على أنه مرأيت وكيل نيابة ذا قسرنين أيضا ، فيما يخيل الى معنيل الى

ــ لا شك في أنه نيكولا فاسيلفتش يا عمى !

ے طبعا طبعا • جائز جدا • وبعد ذلك رأيت نابوليون بونا • • برت • • مل تعرف لماذا يا صديقى ؟ ان جميع الناس يرون أن وجهى يشبه من الأمام وجه نابليون بونابرت ، وأنه من الجانب صورة وجه بابا قديم • فما رأيك أنت يا صديقى ؟ هل ترى أن لى رأس بابا من بابوات الكنيسة؟

ــ أحسب أنك أشبه بنابوليون بونابرت يا عمى !

ے طبعا طبعا ، من الأمام! أنا أيضا متأكد من ذلك ، لقد رأيته اذن فى جزيرته ، ولا تستطيع أن تتخيل مدى ما كان عليه من مرح وثر ثرة. لقد أضحكنى كثيرا ،

\_ أعن نابوليون تتكلم يا عمى ؟

كذلك سأل بافل ألكسندروفتش ، وهو ينظر الى الشيخ مفكرا . قد أخذت تتجسم فى ذهنه فكرة غريبة ، فكرة لمَّا يستطع حتى الآن أن يشين كل قيمتها .

أجاب السيخ قائلا:

\_ طبعا طبعا ، عن نابوليون ، وقد أخذنا تتحدث في الفلسفة فلا نتوقف عن الحديث ، هل تعلم يا صديقي ؟ انني آسف أشد الأسف على القسوة التي عامله بها ، • • الانجليز ، صحيح أنه لو لم يكبل بالأغلال، لهجم على الناس من جديد ، انه رجل مسعور حقا ، ولكنني آرثي له مع ذلك ، لو كنت في محل أعدائه لما أنزلت به هذا العقاب ، وانما اكتفيت بسجنه في جزيرة خالية ، • •

سأل موزجلياكوف وكان لا يصمعنى الى كلام الشميخ الا بأذن واحدة:

ـ لماذا خالية ؟ فأجاب الشيخ قائلا :

ـ لا خالية تماما • وانما يسكنها أناس عقلاء فحسب • • ولكنت هيأت له جميع أسباب التسلية على نفقة الدولة : مسرح ، موسيقى ، باليه ولكنت سمحت له بأن يتنزه • • • مع حرس طبعا • • • والا هرب • ولقد كان يحب نوعا خاصا من الفطائر الصغيرة حبا كثيرا • لذلك فاننى لو كنت

في مكان خصومه لأطعمته منها كل يوم ٠٠٠ ولكنت أعامله معاملة ابن٠٠ ولكان ندم عندي على ما فعل إ٠٠٠

كان موزجلياكوف يقضم أظافره وهو يستمع لنرثرة الشيخ الطيب الذى يشبه أن يكون نائما • وكان يتمنى لو يدير الحديث على مشروع الزواج الذى انعقدت عليه النية • ان غضبا رهيبا يغلى فى نفسه دون أن يعرف كثيرا لماذا يغلى فى نفسه هذا الغضب الرهيب • وفجأة أطلق الشيخ صرخة دهشة ، وقال :

ــ آ • • • كدت أنسى أن أذكر لك أننى فى هذا اليوم قد تقــدمت بطلب زواج •

فسأله موزجلياكوف منتعشا :

ـ طلب زواج یا عمی ؟

ـ طبعـا طبعـا ، طلب زواج • هـــل انتهيت يا باخومتش ؟ أنت منصرف ؟ طيب ، طيب • هي فتاة رائعة يا صديقي • • • ولكن • • يجب أن أعترف لك يا عــزيزى أننى تصرفت تصرفا طائشا بعض الطيش • الآن انما أدرك ذلك • آه • • • يا رب !

ـ عمى ، اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال: متى تقدمت بعرض الزواج هذا ؟

ــ الحق أننى يا صديقى لا أدرى • لعل هذا أيضا كان فى الحلم! ••• أمر غريب مع ذلك! •••

ارتعش موزجلياكوف من شدة الفرح • ان فكرة جديدة كانت قد ومضت في ذهنه بسرعة البرق •

قال وقد نفد صبره:

- ــ الى من تقدمت بطلب الزواج هذا يا عمى ، ومتى تمَّ ذلك ؟
- ــ الى الفتاة التى فى هذا المنزل يا صديقى ٠٠٠ الى تلك الفتـــاة الجميلة ٠٠٠ نسبت اسمها على كل حال ولكننى أعترف لك يا صديقى بأتنى لست فى حالة تمكننى من احتمال زواج فماذا على ً أن أفعل ؟
- ــ نعم ، صحیح ، لتخسرن نفسك اذا أنت تزوجت ، ولكن اسمح لى بسؤال آخــر يا عمى : أأنت واثق كل الثقــة من أنك تقدمت بطلب الزواج هذا ؟
  - \_ طمعا طمعا ، أنا واثق كل الثقة •
- \_ فاذا لم يكن هذا الا حلماً كالحلم الذى رأيته فى شأن انقــلاب العربة بك ؟
- آه ۰۰۰ یا رب! ۰۰۰ علی کل حال ۰۰۰ جائز جدا أن یکون هذا حلما کذلك و فماذا یجب علی آن أفعل حین ننزل الی تحت ؟ اسمع یا صدیقی : یجب أن تجد حیلة تثبت لنا بوسیلة أو بأخری أننی تقدمت بطلب الزواج أو أننی لم أتقدم به و لا تستطیع أن تتصور مدی حیرتی وارتباکی الآن و
- \_ هل تعلم يا عمى ؟ مهما أفكر في الأمر ، فانني لا أحسب أن علينا أن نحاول الاستطلاع .
  - \_ کنف ؟
- \_ أنا على يقين من أن الأمر كان حلما رأيته فيما يراه النــاثم من أحلام •
- ــ أنا أيضا أظن ذلك يا صديقى العـــزيز ، لا ســيما وأننى كثيرا ما أرى أحلاما من هذا القبيل •

- ـ أرأيت يا عمى ؟ ولاحظ أنك شربت قليلا أثناء الافطار ، ثم أثناء الغداء ، وأن ٠٠٠
  - ـ طبعا طبعا يا صديقي ، هو كذلك ، هو كذلك ٠٠٠
- أضف الى هذا يا عمى أنك ما كان لك أن تتقدم بطلب يبلغ هذا المبلغ من ٠٠٠ قلة التبصر ، حتى ولو كنت فى غير حالتك الطبيعية ذلك أنك يا عمى ، اذا صدقت معرفتى بك ، رجل على جانب عظيم من الروية والأناة ، و ٠٠٠
  - \_ طبعا طبعا !
- تخيل شيئا واحدا : تخيل ما قــد يحدث اذا علم بهـــذا الطلب أقرباؤك الذين يبيتون لك منذ الآن ما يبيتون من سىء النيات ٠٠٠ تنخيل ما عسى أن يقع عندئذ ! ٠٠٠
  - صرخ الأمير مذعورا يقول:
  - ــ آه ٠٠٠ يا رب! طبعا ما عسى أن يقع ؟ ٠٠٠
- ـ لسوف يهتفون بصوت واحد أنك انما فعلت ذلك لأنك فقدت عقلت ، لسوف يهتفون بصوت واحد أنك مجنون ، وأن من الواجب أن يحجر عليك ، وأنك قد ضُلِّلت وغُرِّر بك ؟ وليس هناك أدنى شك في أنهم سيحبسونك عند ثذ ليراقبوك من كثب !

لقد عـــرف موزجلياكوف كيف يبث الهلع والجزع والرعب فى نفس الشيخ المسكين • فصاح الامير قائلا وهو يرتجف كورقة فى مهب الريح :

- ـ آه ٠٠٠ رباه! أيحبسونني اذن؟
  - فقال موزجالياكوف:

\_ لذلك أسألك يا عمى أن تحكم بنفسك : هل يعقل أن تكون فد تفدمت بطلب الزواج الا في الحلم ؟ انك تعرف العواقب الوخيمة التي تترتب على متل هذا الطلب حق المعرفة • واني لاؤكد لك جازما ان ذلك كله كان حلماً أثناء النوم •

\_ حتما ٠٠٠ كان ذلك كله حلما أثناء النوم ٠٠٠ آه ٠٠٠ ما أصدق ادراكك للأشياء يا عزيزى! اننى شاكر لك من أعماق فلبى أنك أرجعت الأمور الى نصابها ، ووضعتها في موضعها!

\_ وأنا سعيد جدا يا عمى بأننى لفيتك الآن • والا كان من الممكن فعلا أن تتعذب بتوهم أنك قد خطبت الفتاة ، وبنزولك اليهم بهذه الصفة، صفة الخطيب ••• هه! •• هل تتصور الورطة التي كنت ستقع فيها يا عمى ؟

\_ طبعا طبعا ، ورطة ٠٠ ورطة ٠٠

\_ ولاحظ أن هذه الفتاة قد بلغت الثالثة والعشرين من عمرها منذ الآن ولم يخطبها أحد ؟ ثم اذا بك أنت الغنى النبيك تخيك اليهم أنك خطبتها ! لا شك أنهم سيتلقفون الكرة عندئذ فيؤكدون لك أنك خطيب ابنتهم فعلا ، وسيزوجونك اياها قسرا ••• صدقنى اذا قلت لك ان هذا هو ما كان سيقع ! ثم لا يبقى عليهم بعد ذلك الا أن ينتظروا موتك !

\_ مكذا ؟

ـ ولاحظ أخيرا يا عمى أن رجلا في مثل قيمتك ومنزلتك ٠٠٠

ـ طبعا طبعا ، في مثل قيمتي ومنزلتي ٠٠٠

ــ وفى مثل ذكائك وثقافتك وأدبك •••

ـ طبعا طبعا ، في مثل ذكائي وثقافتي وأدبى ٠٠٠ طبعا طبعا ٠٠٠

ــ وأنت أخيرا أمير ٠٠٠ أفيمكن أن تبختار لنفسك زوجة كهـــذه

الفتاة اذا كنت في حاجة الى الزواج حقا؟ ألا فكرت فيما عسى أن يقوله أقر باؤك؟

- آه يا صديقى ٠٠٠ لسوف يلتهموننى التهاما ان فعلت! لقد سبق أن جربت ما هم قادرون عليه من جرأه وشر وخبث ودناءة! تصور أننى أشتبه فى أنهم ينوون أن يحبسونى فى مستشفى للمنجانين ٠٠٠ فقل لى يا صديقى: هل يمكن أن يصدق المرء أمرا كهذا؟ ما عسى أن أصبح اذا حربست ٠٠٠ فى دار مجانين؟

ـــ لذلك لن أبتعد عنك قيد أنملة حين تنزل يا عمى • وهناك زوار تحت !

- ـ زوار ؟ آه ٠٠٠ يا رب ! ٠٠٠
- \_ لا تخف يا عمى ! سأظل بجانبك ٠

\_ آه ۰۰۰ ما أعظـم شكرى لك وامتنانى منك يا عــزيزى! أنت منقذى وكفى! ولكن هل تعلم؟ ان من الأفضل أن أسافر ۰۰۰

ـ غدا يا عمى ، غدا فى الصباح ، منذ الساعة السابعة ، أما هـذا المساء فتعلن عن سفرك أمام الجميع ، وتودّع ،

۔۔ سأسافر حتما • سأذهب الى الأب • • ولكن ، ياصديقى ، ماذا لو حاولوا هناك ، تحت ، أن يزوجونى قسراً واكراها رغم ارادتى ؟

\_ لا تخش شيئا يا عمى ! سأكون بجانبك • ثم ان عليك ، مهما يقولوا من كلام ، ومهما يسوقوا من اشارات ، أن تردد أنك رأيت ذلك كله في الحلم ••• كما هي الحقيقة فعلا !

ـ طبعا طبعا ، في الحلم • • • ومع ذلك ، هل تعلم يا صديقي ؟ لقد

كان الحلم راثعا مثيرا . ان لها جمالا مذهلا . . . وان لها أشـــكالا . . . أشكالا . . .

- \_ هيا ٠٠ الى اللقاء يا عمى ٠٠ سأنزل أنا الآن ، أما أنت ٠٠٠ صاح الامير مذعورا :
  - \_ ماذا ؟ أتتركني وحدى ؟
- ــ لا يا عمى ، بل ننزل واحدا بعد آخر أنزل أنا أولا ، ثم تنزل أنت ذلك أفضل •
- \_ طیب ، طیب ، ثم ان هناك فكرة هامة يجب أن أدو "نها قبل أن أنزل .
- \_ هو كذلك يا عمى دو ًن فكرتك ، ثم انزل بلا ابطاء أنت تعلم أنك في صباح غد •••
- فى صباح غد ، عند الأب ميسائيل ٠٠٠ بلا ابطاء ٠٠٠ عند الأب ميسائيل ٠٠٠ رائع ! رائع ! آه ٠٠٠ ليتك تعلم يا صديقى ! ان لها جمالا نا ٠٠٠ د ٠٠٠ را ! وأشكالا ٠٠٠ أشكالا ٠٠٠ لو كان على آن أتزوج لتزوجتها بلا ابطاء ، فالى هذه الدرجة أنا ٠٠٠
  - \_ حماك الله يا عمى !
- ـ طبعا طبعا ، حمانى الله ! • هياً • الى اللقاء بعــد قليـل يا صديقى العزيز جدا • لن أزيد على تدوين فكرة بالمناسبة ، كنت أريد منذ زمن طويل أن أسألك هذا الســـؤال : هل قرأت « مذكرات كازانوفا » \* ؟

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ــ طبعا قرأتها • ولكن لماذا تسألني هذا السؤال؟

ـ طيب طيب ٠٠٠ نسبت ما كنت أريد أن أقوله ٠٠٠

ـ ستتذكره فيما بعد يا عمى • الى اللقاء!

ــ الى اللقاء يا صديقى ، الى اللقاء • كان حلما رائعا مع ذلك ، حلما را •• ثما ! •••

# الفصل الشايي عشر

آنا نیکولایفنا تقول وهی تدخل : ـ جثنا الیك جمیعا ! وستجیء براسکوفیا ایلنتشا أیضا ، وقد تنجیء لویزا كارلوفنا كذلك . ان آنا نیکولایفنا سندة قصیرة ظریفة الشکل



تظن فى نفسها أنها لا سبيل الى مقاومتها • وهى ترتدى ثياباً غنية ولكن زاهية • فلما دخلت الصالون فتشت بنظرها جميع أركانه ليقينها من أن الامير مختبىء فيه مع زينا •

وأضافت ناتاليا دمتريفنا :

ــ وســتجىء كاترينا بتروفنا ، وقد وعدت فيلساتى ميخائيلوفنا بأن تجىء أيضا .

ان ناتاليا دمتريفنا هي السيدة التي فتنت أشكالُها الامير فتنة عظيمة النها امرأة طويلة ضخمة يمكن أن تُجعل جنديا من خيرة الجنود • وقد وضعت على نقرتها قبعة صغيرة وردية اللون تثير أكبر الدهشة • لقد أصبحت الصديقة الحميمة لآنا نيكولايفنا منذ ثلاثة أسابيع بعد أن توددت اليها ذمنا طويلا ، فأصبحت الآن ترافق في كل مكان تلك الانسانة الصغيرة التي يمكنها في الظاهر أن تبلعها من القدم الى الرأس لقمة واحدة •

قالت ماريا ألكسندروفنا وقد فاءت من انفعالها الأول :

لن أقول شيئًا عن فرحى العظيم برؤيتكما معلى في بيتى ، هذا الساء خاصة ، ولكن قولا لى ، أرجوكما ، بأية معجزة أراكما الليلة هنا مع أننى يئست من الحصول على هذا الشرف منذ زمن طويل ؟

فأجابت ناتاليا دمتريفنا محتجة بصوت يتعمل اللطف والحلاوة :

ــ ما هذا الذي تقولين يا ماريا ألكسندروفنا ؟ •••

قالت ذلك متغنجة خجــلى محمرة ، فكان هــــذا يتعارض تعارضا مضحكا أشد الاضحاك مع مظهرها وقامتها .

واستأنفت آنا نيكولايفنا كلامها تقول بصوت ما يزال يتمتم تمتمة :

ولكن يا عزيزتى الفاتنة ، كان لا بد لنا من الانتهاء من وضم برنامجنا لاخراج الحفلة التمثيلية التى نزمع اقامتها ، ففى هذا اليوم نفسه قال بطرس ميخائيلوفتش لكالستى ستانسلافتش انه غاضب غضبا شديدا من انه لا شىء يجمرى قدُدُما ، واننا لا نصلح لشىء غير التشاجر والتخاصم ، لذلك بعمد أن اجتمعنا نحن الأربع عزمنا أمرنا قائلين : « فلنذهب الى ماريا ألكسندروفنا ، ولنحل القضية دفعة واحدة ، وتولت ناتاليا دمتريفنا ابلاغ الأخريات ، فسيجئن جميعا ، فنتناقش فيصبح كل شىء على ما نحب ، فلا يستطيع هؤلاء السادة بعد ذلك أن يدعوا أنسالا نصلح لشىء غير التشاجر والتخاصم ، ١٠٠ أليس كذلك يا ملاكى (هذا ما أضافته بلهجة فرحة وهى تقبل ماريا ألكسندروفنا) ، آه ، ١٠٠ يا الهى! زينائيد آنا ناسيفنا ، ما أكثر ما تزدادين جمالا وسناء ، يوما بعد يوم إ٠٠٠

كذلك قالت آنا نكولايفنا وارتمت على زينا تعانقها •

قالت ناتاليا دمتريفنا بلهيجتها المتغنجة وهي تفرك يديها العريضتين عرض مضربين :

ـ نعم ، لا يمكن الا أن تزداد حسنا وجمالا •

حدثت ماريا ألكسندروفنا نفسها قائلة : « شيطان يأخذهن ! الحفلة التمثيلية ؟ ٠٠٠ هذا « مقلب » مبيت ! يا للغربان العور ! ٠٠٠ » ٠

وتابعت آنا نيكولايفنا كلامها قائلة :

\_ لا سيما ، يا ملاكى ، وأن عندك ذلك الامير العزيز و أنت تعرفين يا عزيزتى أن قد كان فى دوخانوف دائما مسرح يرثه الابناء عن الآباء وقد استطلعنا فعرفنا أن هذا المسرح يضم بعض اللواحق ، فهناك ستارة قديمة ، وديكورات شتى ، وملابس كتيرة مصفوفة فى ركن ما وقد مر الأمير بمنزلى هذا الصباح ، ولكننى بلغت من الدهشة لرؤيته أننى فاتنى أن أحد نه فى هذا الأمر و وانما جئنا الآن خصيصا لنسأله عن هذا الموضوع ، ولا شك أنك ستساعديننا ، فيرسل الامير أحدا ليأتينا بهذه الأشياء القديمة من دوخانوف و وهل فى هذه المدينة أحد يمكن أن تنجه اليه طاليين امدادنا بأى ديكور ؟ فانما المهم أن نجمل الامير يهتم بحفاتنا التمثيلية و ويجب أن نحمله على التبرع مهما كلف الامر وفأنت تعلمين أن ربع الحفلة للفقراء وقد يقبل أن يمثل معنا دورا من الأدوار و انه لطيف جدا ، مطاوع جدا و فلا شك أن الامور ستجرى سريعة على عجلات ،

قالت ناتاليا دمتريفنا تؤيد قول صاحبتها ، بلهجة مثقلة بمعان مضمرة :

ـ سيقبل أن يمثل دورا ، من غير شك · سيقبل أن يمثــل أى دور! .٠٠

لم تبالغ آنا نيكولايفنا • فان سيدات أخريات ما تنفك تصـــل من

دقيقة الى دقيقة ؟ وماريا ألكسندروفنا ما تنفك تهب الى لقائهن مطلقة صيحات الفرح التى لا بد منها فى مثل هذه الحالة • فكانت كل واحدة منهن تبارى الأخرى فى حسن التلطف والذوق والأدب •

٧ أريد أن أصف جميع الزائرات • وحسبي أن أقول انها هيئاتهن جميعًا كانت أقرب الى التعبير عن الســخرية • وكان المـر، يلاحظ في وجوههن نوعا من الارتجاف العصبي الذي يدل على نفاد الصبر • ان بعضهن ، وقد جئن خصيصا على نيه محددة هي أن يشهدن فضيحة فذة ، كان يمكن أن يزعجهن أشد الازعاج أن يعدن أدراجهن دون أن يرين سْيِئًا مَمَا كُن يَمِنين أَنفُسَهِن برؤيته • ولئن لم تتخلُّ واحدة منهن عن اصطناع المبالغة في التسودد والتلطف في الظاهر ، فلقد كانت ماريا ألكسندروفنا تشعر شعورا يفينيا بقرب نشسوب المعسركة • ان الزائرات يطرحن عليها أسئلة عن الأمير تبدو في ظاهرها طبعة ، ولكنها تخفي في باطنها غمزا ملتويا. وقدمت الشاي. واستقرت السيدات في أماكنهن. وهذه جماعة منهن تتحلق حول البيانو • ود عيت زينا الى العزف والغناء، ولكنها أجابت في جفاف وخشونة بأنها مريضة • ان شحوب وجهها يبلغ من الدلالة على مرضها أن السيدات أخذن يرثين لها ، ولكنهن انتهزن هــــذه الفرصة ليلقين غمــزات لا تخلو من بعض الوضوح • وســألن عن موزجلماكوف موجِّهات أسئلتهن الى زينا • وكانت ماريا ألكسندروفنا تلاحظ كل ما يجرى في أركان الغرفة الأربعة بانتباه شديد • ورغم أن عدد الزائرات بلغ اثنتي عشرة سيدة، فقد كانت ماريا ألكسندروفنا تحب عن أسئلة كل واحدة منهن بلا كلال ولا تخاذل • وكانت ترتجف خوفًا على زينا ؟ وأدهشها أن زينا لم تخرج منالغرفة ، على عادتها في استقبالات أمها • وقد لوحظ أيضا وجود آناستازي ماتفئتش ، فكانت السندات تحب أن تتهكم عليه رغبة منهن في لسع امرأته • كان وجوده فرصة مواتيــة

لاحراج هذا الرجل الطيب الذي هو أبسط من أن يستطيع الدفاع عن تفسه • فكانت ماريا ألكسندروفنا تنظر بغير قليل من القلق الى الموقف الذي ينحمل زوجها على وقوفه ، وهو موقف الرجل المحاصر من كل جانب ؟ وكان الرجل مرتبكا أشد الارتباك ، وكان لا يزيد على الاجابة عن الأسئلة التي توجهها السيدات اليه بقوله « هم " » ، فكان في هذا كله من الشؤم ما هو خليق باثارة غضب ماريا ألكسندروفنا الى حد الحنق الشديد المسعور •

صرخت تقول سيدة قصيرة جريئة ثاقبة النظرة لا تخشى أحدا ولا يبث الاضطراب في نفسها شيء:

\_ ماريا ألكسنندروفنا ، ان آناستازى ماتفئتش يرفض أن يكلمنا، فأصدرى اليه أمرك بأن يكون أرق من ذلك في معاملة السيدات!

فأجابت ماريا ألكسندروفنا تقول مبتسمة الثغر متهللة الوجه وهي تقطع حديثها مع آنا نيكولايفنا وناتاليا دمتريفنا.:

ـ لا أدرى ماذا أصابه اليوم! لا أدرى لماذا هو اليوم صموت الى هذا الحد! لم أستطع أن أحمله على أن يقول كلمة واحدة! لماذا لاتجيب فليساتى ميخائيلوفنا يا آناستازى ؟ ماذا سألته ؟

قال الرجل المسكين يدافع عن نفسه مروَّعاً :

ـ ولكن •• ولكن •• يا صديقتي الطيبة ، أنت التي •••

كان في تلك اللحظة قائما ، قد جعل ظهره للمدفأة، وصالب ذراعيه على صديرته في وضعع تزييني ، وتهيأ لتذوق شايه م وكانت أسئلة السيدات قد بلغت من احراجه أن وجهه احمر احمرارا شديدا كوجه فتاة ، فلما حاول أن يشرح سبب صمته التقى بصره بنظرة زوجته ،

فرأى ما كان في هذه النظرة من حنق ، فكاد يسقط منشيا عليه • واذ لم يعرف ماذا يعمل ولا كيف يتصرف ، واذ أراد أن يسترد رصانته ووقاره واعتباره ، رشف رشفة من شايه ، ولكن الشاى كان لا يزال يغلى ، فحرق الرجل حلقه حرقا شديدا ، فترك الفنجان يسقط من يده ، واختنق ، وأخذ يسعل سعالا بلغ من القوة أنه اضطر الى ترك الصالون ، فاضطرب الحضور من ذلك اضطرابا قويا • صفوة القول أن الأمور كانت واضحه • لقد أدركت ماريا ألكسندروفنا أن زائراتها ، وهن على علم بكل شيء ، لم يجتمعن عندها الا وهن يبيتن نيات سيئة . هذا ظرف من احرج الظروف وادقها • ان في وسعهن أن يحملن زوجها على الاسراف في الكلام دون أن يكون لها حيلة في منعه • ثم ان هذه السيدات قــد يفسدن الأمور بينها وبين الأمير ، حتى لقد يجررنه الى مكان آخر أثناء · هذه السهرة نفسها · نعم ، ان عليها أن تتوقع كل شيء · ولكن القدر كان يخبىء لماريا ألكسندروفنا امتحانا جديدا : فها هو ذا الباب يُـفنح ، وها هو ذا موزجلياكوف يدخل الصالون وكانت تظنأنه عند بورودويف ولم تكن تنتظر أن تراه البتة • ارتجفت ماريا ألكسندروفنا كأن شيئا قد لسعها • ووقف موزجلماكوف في العتبة وتفرس وجوه السيدات بشيء من الحيرة والاضطراب • ولم يقدر أن ينتصر على الانفعال الذي كان يُــقرأ واضحا في وجهه •

صرخت أصوات تقول :

ــ آ ٠٠٠ يا رب! بافل ألكسندروفتش!

ــ آه ۰۰۰ یا رب! هو بافل ألکسندروفتش حقا! ۰۰۰ فما ذلك الکلام الذی قلته لنا اذن یا ماریا ألکسندروفنا ؟ أما یجب علیه أن یکون عند بورودویف ؟ لقـــد قیل لنا انك مختبیء عنــد بورودویف یا بافل ألکسندروفتش ٠

ذلك ما هتفت به ناتاليا دمتريفنا بصوت حاد كأنه النباح • فأجاب موزجلماكوف يقول بابتسامة متصنعة :

\_ مختبىء ؟ يا لها من فكرة ! عفوك يا ناتاليا دمتريفنا • أنا لا أختبىء عند أحد ، ولا أنوى قط أن أفعل ( أضاف بافل بافلوفتش ذلك وهـو يلقى على ماريا ألكسندروفتش نظرة ذات دلالة ) •

ارتعشت ماريا ألكسندروفنا مزيدا من الارتعاش • وحدثت نفسها قائلة وهي تنعم النظر في الشاب : « أليس من الجائز أن يكون هذا الأبله قد عصى وتمسرد ؟ اذا كان ذلك كذلك فهي الطامة الكبرى والبلاء الأعظم ! » •

\_ بافل ألكسندروفتش ، أصحيح أنك استقلت ٠٠٠ من الوظيفة طمعا ؟

كذلك سألته فليساتى ميخائيلوفنا الوقحة وهى تغرس فى قــرارة عنبه نظرة ساخرة •

\_ استقلت ؟ أنا اســـتقلت ؟ أبدا ••• وانما انتقلت من وزارة الى وزارة أخرى • لقد وجدت وظيفة في بطرسبرج •

بهذا أجاب موزجلياكوف في جفاف وخشونة •

فتابعت فليساتى ميخائيلوفنا كلامها تقول:

\_ ها ••• طيب ••• أهنئك آذن • لقد جزعنا أشد الجزع حين علمنا أنك تنوى الاستقرار في مورداسوف! ان الوظائف هنا لا مستقبل لها يا بافل ألكسندروفتش ، وسرعان ما تطير!

صاحت ناتالما دمتريفنا تقول:

ــ بل الوظائف هنا كثيرة! ان وظائف مدرس في مدرسه المديرية ما تزال شاغرة •

هذه غمزة واضحة فوية عنيفة ، تبلغ من الوضوح والقوة والعنف أن آنا نيكولايفنا اضطرت أن تدوس خفية على فدم صديقتها التي أسرفت في دس السم في كلامها .

وماءت فليساتى ميخائيلوفنا قائلة :

ــ أتحسبين أن بافل ألكسندروفتش يمكنأن يرضى بوظيفه مدرس صغير ؟

ولم يجد بافل ألكسندروفتش مايجيب به على هذا الكلام واستدار فاصطدم بآناستازى ماتفتش فمد اليه هذا يده يريد أن يصافحه و ولكن موزجلياكوف ، بدلا من أن يصافح اليد الممدودة اليه ، انحنى انحناء قويا حتى صار نصفين ، متكلفا الاحترام الساخر والتعظيم المستهزى وكان قد بلغ من الحنق أنه مضى رأسا الى زينا ، فتفرس فى عينيها ودمدم يقول :

\_ أنت أردت هذا كله • انتظرى ! لأريناًك فى هذا المساء نفسه هل أنا غمى أبله !

قال موزجلياكوف ذلك وأسرع يتقهقر مذعورا من رنة صـوته العالـة •

وعزمت ماريا ألكسندروفنا أمرها أخيرا فسألته :

- ــ أأنت عائد من عند بورودويف ؟
  - ـ بل من عند عمى ٠
- \_ من عند عمك ؟ أكنت اذن مع الأمير ؟

قالت ناتاليا دمتريفنا وهي تنظر الى ماريا ألكسندروفنا متغنجة :

ـ فالأمير اذن مستيقظ وقد قيل لنا انه نائم ؟ •••

فأجاب موزجلياكوف :

\_ لا تقلقی علی الأمیر یا ناتالیا دمتریفنا! لقد صحا من نومه الآن؟ وأحمد الله علی آنه استرد عقله كاملا • لقد سنقی خمرا طول النهاد : عندك أولا ، ثم هنا للاجهاز علیه ، فبلغ من السكر أنه فقد رشده ، وما هو بالراشد كثیرا حتی قبل أن یسكر • غیر أن حدیثا طویلا جری بینی وبینه الآن ، فعاد یفكر تفكیرا سلیما من حسن الحظ • وسینزل بعد هنیه لیحییك یا ماریا ألكسندروفنا ولیشكر لك حسن الوفادة و كرم الضیافة • وغدا نسافر معا منذ الفجر الی الدیر ، ثم أنقسله من هناك بنفسی الی دوخانوف لأجنبه وقعة آخری كوقعة هذا الصباح • وهناك أسلمه یدا بید ان جاز التعبیر ، فان ستیانید ماتفئفنا لا بد أن یكون قد عادت الآن من موسكو ، ولن تدع له أن یسافر بعد الآن مهما یكن العذر • ذلك أمر أضمنه منذ الآن •

كان موزجلياكوف ، وهو يقول همذا الكلام ، يرشق ماريا ألكسندروفنا تبدو متجمدة من فرط الذهول ، يحب أن أعترف ، وأنا أشعر بشيء من المرادة ، أن بطلتنا قد ألم بها جزع وهلع ، ربما لأول مرة في حياتها ،

سألت ناتاليا دمتريفنا ، مخاطبة ماريا ألكسندروفنا :

ـ اذن يسافر غدا ، في الفجر ؟

وأضافت آنا نيكولايفنا تقول وهي تتصنع البراءة والسذاجة :

\_ كيف يمكن هذا؟

ورددت عدة زائرات تقول بسذاجة :

ــ كيف يمكن هذا ؟ لقد سمعنا أن الامير ٠٠٠ حقا ٠٠٠ ذلك أمر لا يتصوره العقل !

لم تعرف ربة الدار بماذا تجيب و ولكن انتباه الحضور جميعا لم يلبث أن استيقظ فجأة على نحو غريب لم يكن في الحسبان و لقد سمعت ضجة عجيبة تقوم في الغرفة المجاورة ، وأعقبت الضجة صرخات حادة ، ثم ظهرت صوفيا بتروفنا كاربوخينا بغتية في الصالون و ان الناس في مورداسوف يعدون صوفيا بتروفنا أشيذ سيدات المسدينة قطعا ؟ وكان شذوذها من نوع جعل سيدات المدينة يقررن منذ زمن طويل أن ينقطعن عن استقبالها في بيوتهن و ويجب أن نذكر هنا أن هذه السيدة كانت في كل مساء ، عند الساعة السابعة تماما ، تتناول وجبه خفيفة ، تحاشيا لمغص في معدتها كما تقول ؟ فمتى تناولت هذه الوجبة الخفيفة أصبحت في حالة نفسية « طلقة » ، حتى لا أقول أكثر من ذلك ٥٠٠ وفي هذه الحالة النفسية بعينها انما كانت حين هرعت مسرعة الى منزل ماريا ألكسندروفناه

صاحت تقول بصوت مجلجل يُسمع من أول الغرفة الى آخرها :

ـ آ • • • أهكذا أنت اذن يا ماريا ألكسندروفنا ؟ أهكذا تعامليننى اذن ؟ لا تتخافى ! لن أمكث الا دقيقة واحدة • لا ، لا أحب أن أجلس قط • وانما جئت لأعلم هل صحيح ما يقال ! ألا انه اذن لصحيح ! آه • • هى فى منزلك سهرة خطوبة • • • ترقصون وتولمون وتفرحون ، بينما صوفيا بتروفنا فى منزلها تحيك ! د'عيت المدينة كلها الى الحفلة الا أنا ، لقد وصفتنى بأننى صديقتك العزيزة و « ملاكك ، الغالى حين جئت أنبئك بما يدبرونه للأمير عند ناتاليا دمتريفنا ؟ ثم ها هى ذى ناتاليا دمتريفنا نفسها التى كنت تقولين فى حقها وكانت تقول فى حقك ما يوجب أكثر

من الشنق ، ها هى ذى نفسها تزورك الآن ! لا تقلقى على ً يا ناتاليها دمتريفنا ! لست فى حاجة الى شكولاتتك ، « ماركة الصححة ، ، التى يباع القضيب منها بقرش ! ٠٠٠ ثقى أننى أشرب منها فى بيتى أكثر مما تشربين ! ٠٠٠

قالت ناتاليا دمتريفنا:

\_ حقا ، هذا واضح !

وصرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وقد احمرت من الغيظ:

\_ ماذا دهاك يا صوفيا بتروفنا ؟ هلا " ثبت الى صوابك على الأقل ؟

\_ وأنت أيضا لا تقلقى على " يا ماريا ألكسندروفنا ! أنا أعرف كل شيء ، كل شيء ، • • علمت بكل شيء • • ( كذلك صرخت صوفيا بتروفنا تقول بصوتها الحاد الثاقب ؟ وقد طربت الزائرات لهذا المشهد فتحلقن حولها ) • نعم ، علمت بكل شيء ! جاءتنى صاحبتك آناستازى مسرعة فقصت على "الحكاية • اصطدت هذا الأمير الذي يساوى أربعة قروش ، فما زلت تسقينه الخمر وتسكرينه حتى حملته على خطبة ابنتك التي كانت ستبور • نعم ، وتتصورين أنك ستصبحين أنت نفسك شخصية مرموقة علية المقام رفيعة المنزلة ، أنك ستصبحين دوقة تتزين بفاخر الثياب وجميل الحلى ! هه • • • • لا تجزعى • • • أنا لا يهمنى أن أصبح دوقة أنا ! • • • أنا كولونيلة ! واذا لم أدع الى حفلة الخطوبة ، فلست أعباً بهذا ولا أكترث له • لقد عاشرت أناسا أوسع منك ثراء وأعلى مقاما ! تعشيت عند الكونتيسة زاليخفاتسكى ، وأراد المفوض كوروتشكين أن يتزوجنى • الأنتظر بعد هذا دعواتك القذرة ! هه • • • •

أجابتها ماريا ألكسندروفنا وقد خرجت عن طورها :

ــ صوفيا بتروفنا! لا تفتحى باب منزل محترم حين تكونين « فى مثل هذه الحالة » • واذا لم تريحينى من حضورك ومن كلامك فــورا ، فسأجدنى مضطرة لاتخاذ بعض الاجراءات •

- أعرف • ستأمرين خدمك بافتيادى ؟ لذلك أعود فأقول لك : لا تزعجى نفسك ، سأجد الباب وحدى بغير دليل يرشدنى اليه • زوجي ابنتك لمن تشائين ! أما أنت يا ناتاليا دمتريفنا ، فلا حاجة بك الى هنه السخرية كلها و اننى لا أعبأ بشكولاتتك ! أنا لا أصلح لأن أدعى الى هناء ولكننى لا أرقص رقص القوازق لأسلى الأمراء واسرى عنهم • وأنت يا آنا نيكولايفنا ، مم تضحكين ؟ لقد كسرت ساق سوشيلوف منذ هنيهة ، فأعيد الى منزله • وأنت يا فليساتى ميخائليوفنا ، اذا لم تأمرى صاحبتك ماتريوشكا بأن تطرد بقرتك التى تجيء تجأر تحت نوافدى كل يوم ، فلأكسرن ساقى هذه « الحفيانة » ! الى اللقاء يا ماريا ألكسندروفنا ، أتمنى لك كثيرا من السعادة ! هه • • •

وغابت صوفيا بتروفنا • وانفجرت السيدات ضاحكات • وأصبحت ماريا ألكسندروفنا لا تدرى أين تغور !

سألت ناتاليا دمتريفنا بصوت يتصنع الرقة :

ـ لا شك أنها سكرى ، أليس كذلك ؟

ــ هذه وقاحة رغم كل شيء !

ــ يا لها من امرأة كريهة!

\_ ما أقل كماستها!

ـ ولكن لماذا تكلمت عن خطوبة ؟ أية خطوبة تعنى ؟

كذلك سألت فلستيا ميخائيلوفنا مستهزئة ٠

صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول وقد نفد صبرها وانفجرت آخر الأمر :

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

\_ ألا انه لشىء كريه جدا! ان نساء ممسوخات من هذا النوع هن اللواتى يسكبن بالقــواديس هذا القــدر كله من الشائعات البلهاء! لا يا فليساتى ميخائيلوفنا! لا غرابة فى أن نقع على سيدات من هــذا النوع فى مجتمعنا! وانما الغرابة فى أن هناك أناساً هم فى حاجة الى هاته السيدات ، والى الاستماع لهن ، والى دعمهن ، والى تصديقهن ٠٠٠

صرخت الزاثرات فجأة تقول :

\_ الأمير ! الأمير !

\_ آه ••• يا الهي ! الحمد لله ! سوف نعرف الحكاية الظريفة كلها الآن •

بهذا وشوشت فليساتى ميخائيلوفنا جارتها •

## الفصل الثالث عشر



الأمير مبتسماً في تلطف وتودد • ان كل الخوف الذي زرعه موزجلياكوف منذ ربع ساعة في نفسه الهلعة كدجاجة قد اختفي عند رؤية السيدات ؟ فسرعان ماتميع كالمربب الذي يذوب

فى الفم ذوبانا • وقد استقبلته السيدات بصرخات فرح حادة ؟ وأخذن يتملقن صاحبنا الشيخ القصير بغير انقطاع ، ويعاملنه بألفة بالغة وبغير كلفة أو تحرج • ان شخصيته تسليهن كثيرا • وكانت فليساتي ميخائيلوفنا قد أكدت في صباح ذلك اليوم نفسه ـ على سبيل المزاح طبعا ـ أنها مستعدة أن تقعد على ركبتيه اذا كان ذلك يمكن أن يسر • وأن يبهجه • • نعم انها مستعدة أن تقعد على ركبتي « هـذا الشيخ القصير اللطيف ، اللطيف الى حد لا يصدقه العقل ! ، • وهذه ماريا ألكسندروفنا ، التي تحضنه بعينها ، تحاول أن تقرأ في وجهه وأن تدرك من نظراته مخرجا من الموقف الحرج الذي كانت فيه • كان واضحا أن موزجلياكوف قد قارف منذ قليل شراً رهيبا وأن القضية كلها ستترضع على قواعدها ترنحا قوياً حتى لتوشك أن تتداعى • ولكن لم يكن من الممكن أن يكفراً شيء في وجه الأمير الذي كان في تلك اللحظة على ما كان عليه من قبل ، على ما كان عليه دائما •

صاحت سيدات تقول:

\_ آه ••• يا الهي ! هذا هو الأمير ! كنا ننتظرك ، كنا تنتظرك ا

ـ بفارغ صبر يا أمير ، بفارغ صبر!

فقال الأمير متغنجا وهو يجلس الى المائدة التى كان يغلى عليها سماور الشاى :

ـ هذا يسرني كثيرا ٠

وسرعان ما أحاطت به السيدات وتحلقن حوله ، فلم يبق بجانب ماريا ألكسندروفنا الا آنا نيكولايفنا وناتاليا دمتريفنا •

وكان آناســـتازى ماتفئتش يبتسم باحترام • وكان موزجلياكوف يبتسم هو أيضا ، ويحدق بنظرة وقحـــة الى زينا التى كانت قد جلست قرب أبيها أمام المدفأة ، دون أن تنتبه أى انتباه الى مكر موزجلياكوف •

صأت فليساتي ميخائليوفنا شاكية تقول :

ـ آه يا أمير ! هل صحيح أنك تريد أن تبارحنا ؟

ـ طبعا طبعا يا سيداتي ، أنا مسافر · أريد أن أسافر الى الخارج

صاح كورس السيدات كله قائلا:

ــ الى الخارج يا أمير ؟ الى الخارج ؟ لماذا ؟

فردد الأمير يقول متلطفا :

ـ نعم الى الخارج ؟ أريد أن أذهب الى الخارج لاستمد أفكارا جديدة .

قالت السيدات وهي تتبادل النظرات:

\_ طبعا طبعا ٠٠٠ أفكارا جديدة ٠٠٠ كل الناس يسافرون الآن الى الحارج لهذا الغرض وبهذه النية ٠ هذا هو السبب في أنني أريد أن أسافر أنا أيضا ٠

قال موزجلياكوف الذي كان يحرص على أن يظهر ما يملك من روح الفكاهة وحضور البديهة أمام الجنس اللطيف :

ــ لا أحسب مع ذلك أنك ستنتمي الى الماسونية يا عمى !

فأجابه الامير اجابة لم تكن متوقعة • قال :

- طبعا طبعا يا صديقى ، ما أنت بمخطى، و لقد سبق فعلا أن انتميت فى العفارج الى جمعية ماسونية ، فجنيت من ذلك كشيرا من الأفكار الكريهة وأردت عند ثذ أن أعمل بقوة فى سبيل الافكار الجديدة وفى فى نكفورت مشلا أردت أن أعتى خادمى سيدور الذى كنت قد اصطحبته و فما كان أشد دهشتى حين هرب من تلقاء نفسه! كان سيدور رجلا غريب الأطوار حقا! وهأنذا ألقاه فى باريس بعد سنة من ذلك : ما كان آثقل دمه! كان بلحيتين فى العارضين، وكان يذرع الجادة الكبرى مصطحبا « مدموزيلا » ، وكانت المدموزيل قد غاض ماء الحياء فى عينها ، صدقنى! آه و و و و و و الها من و و و و الها من و و و ال

صرخ موزجلياكوف يقول وهو يقهقه قهقهة مجلجلة :

ـ عليك اذن في هذه المرة يا عمى أن تعتق جميع أقنانك قبل سفرك الى الىخارج !

فقال الأمير دون أن يلاحظ في كلام موزجلياكوف أي تخابث :

ــ طبعاً يا عزيزى ! لقـــد حزرت عين الحقيقة ! أريد أن أعتقهم جمعاً !

صرخت فليساتي ميخائيلوفنا تقول:

- اسمح لى يا أمير : انهم سيهربون فورا ، فمن ذا الذي يدفع لك عندئذ ريع أراضيك ؟

قالت آنا نكولايفنا قلقة :

ــ لا شك أنهم سيهربون جميعا .

فصرخ الأمير يقول مدهوشا :

- آه ٠٠٠ يا رب! هل يمكن أن يهربوا جميعا ؟

فألحت ناتاليا دمتريفنا قائلة :

ــ يهربون جميعا وتبقى وحيدا •

قال الأمير:

ـ لن أعتقهم اذن ! على أن ما قلته لم يكن الا كلاما ٠٠٠

فقال موزجلياكوف بدوره :

ـ ذلك أفضل يا عمى!

حتى تلك اللحظة ، كانت ماريا ألكسندروفنا تصغى الى الحسديث وتراقب الجمع دون أن تقول شيئا • وخيتًل اليها أن الأمير قد نسيها نسيانا تاما ، وأن هسندا النسيان غير طبيعى • فبدأت تقول بصوت عال وهيئسة وقورة :

ــ ائذن لى يا أمير أن أقدم اليك زوجى آناستازى ماتفئتش • لقــد جاء من العزبة خصيصا منذ علم بأنك شرفت منزلى بحضورك •

تغطرف أناستازى ماتفتش كأنما قد كيل له مديع ، وابتسم واتبخذ وضعا نبيلا •

#### قال الأمير:

ــ تشرفت • آناســـتازی ماتفئتش! تذکرت • • • تذکرت • • • آناستازی ماتفئتش! طبعا طبعا ، هو الذی یقیم فی العزبة • جمیل • • • جمیل! • • • تشرفت •

### ثم هتف الأمير يقول مخاطبا موزجلياكوف:

ـ هل تتذكر يا صديقى ؟ ذلك يتفق تماما مع الجملة المقفاة المأثورة التى كنت أفتش عنها منذ قليل • كيف كانت الجملة ؟ « الزوج على الباب والزوجة ••• ، طبعا طبعا ••• « ذهب الزوج الى المدينة ، فأسرعت الزوجة تذهب الى مكان آخر ••• » •

#### قالت فليساتي مؤيدة:

\_ هو كذلك يا أمير: « عاد الزوج من رحلته ، فلم يجد امرأته في بيته » • كان ذلك في المسرحية الهـزلية التي مثلناها هنا في العـام الماضي •

- طبعا طبعا ! صحيح ! لقد نسيت الجملة ! جميل ٥٠ جميل ! ٥٠ اذن هذه حالكما أنتما ! تشرفت كثيرا بمعرفتك ٥٠٠ كيف صحتك ؟

قال الأمير ذلك دون أن يتحـــرك عن مقعــده وهو يمــد يده الى آناستازيا ماتفئتش المبتسم •

\_ صحته جيدة جدا ، جيدة جدا .

كذلك أسرعت تعجيب ماريا ألكسندروفنا • قال الأمير :

ـ طبعا طبعا! واضح أن صحته جيدة • اذن أنت تقيم دائما في العزبة ؟ تشرفت • • • ما أجمـل خديه الحمـراوين! وما أحسن ابتسامة!

انحنى آناستازى ماتفشش المبتسم ، حتى لقد قرع كعيه أحدهما بالآخر ، ولكنه اضطرب عند سماع الملاحظة الأخيرة التى عبّر عنها الأمير ، فلم يعرف ماذا يجب عليه أن يعمل ، ثم اذا هو ينطلق فى ضحكة بلهاء لا محل لها ولا داعى اليها ، وانطلق الجميع يقهقهون معه ، فكانت السيدات توعوع من شدة الفرح ،

تخضب وجه زينا بحمرة شديدة ، وقدحت عيناها شررا ، ونظرت الى أمها التي كانت من جهتها تغلى حنقا • لقد آن أوان صرف الحديث عن هذا الاتجاء •

سألت ماريا ألكسندروفنا الأمير بصوت مكظوم وهي ترشق آناستازي ماتفئتش بنظرة مهددة متوعدة عند الروج يقبع في مكانه •

ـ هل نعمت بقيلولة طيبة يا أمير ؟

فأجابها الأمير :

- آ • • • طبعا طبعا ، نعمت براحة عظيمة ، وحلمت حلما رائعا ، نعم • • • رائعا ! • • •

هتفت فليساتي ميخائيلوفنا تسأله:

ـ ها ٠٠٠ حلمت ؟ اتني أحب سماع رواية الأحلام حبا شديدا .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وأضافت ناتاليا دمتريفنا :

\_ وأنا أيضا ، أحب سماع رواية الأحلام •

فردد الأمير يقول وهو يبتسم ابتسامة شرهة :

ــ حلم راثع ! ••• را •• ثع ! ولكن ذلك سر كبير ! •••

فقالت آنا نبكولايفنا بصوت هامس :

ــ ألن تقول لنا شيئًا عن هــذا الحلم اذن يا أمير ؟ لا بد أن يكون حلما رائعًا حقًا !

فقال الامير وقد أبهجه فضول السيدات:

\_ هو سر کبیر !

فصرخت السيدات قائلات:

ـ لا بد أن يكون سماعه شائقا مثيرا .

وهتفت فليساتى ميخائيلوفنا :

ــ أراهن أن الامير رأى نفسه فى المنام يغازل فتاة جميلة ، ويركع أمامها . هيئًا يا أمير ! اعترف بأن هذا ما حلمت به !

فقال الامير أخيرا:

ــ طبعا طبعا مهم فرغم أن الحلم الذى رأيته سر<sup>2</sup> من الأسرار ينجب أن أعترف لك يا سيدتى بأنك كدت تحزرين م

فقالت فلساتي ميخائيلوفنا متحمسة:

لا بد أن أحزر طبعا ، وانما عليك الآن أن تقول لنا يا أمير : من
 حى تلك الحسناء الفاتنة التي رأيتها في حلمك ؟

ـ اعترف فورا!

- ـ أهي موجودة بيننا ؟
- \_ اعترف أيها الامير العزيز !
- ـ اعترف أيها الامير اللطيف انك تقتلنا قتلا! هيا اعترف! ••• كذلك تعالت الهتافات من كل حدب وصوب •
  - قال الأمر وقد رقٌّ قلمه:
- ـ سيداتى ، سيداتى ، اذا كنتن تحرصن هـــذا الحرص على أن أذكر لكن بعض الايضاحات فاننى لا أستطيع مع ذلك أن أقول لكن الا شيئا واحدا هو أنها بين الفتيات أجملهن جمالا وأكملهن كمالا .
  - قال الامير ذلك متئدا في الكلام ، متأنيا في النطق •
- ــ أجملهن جمالا ؟ ••• وهي من هنا ••• فمن عساها تكون ؟
  - كذلك سألت السبدات وهن ما زلن يتبادلن نظرات ذات معنى •
- قالت ناتاليا دمتريفنا ، وهى تفسرك راحتيها الضميخمتين الحمراويين وتسدد نحو زينا نظرة ناعمة :
- ــ لا بد أن تكون هي الفتاة التي تُعدُّ هنا أجمل فتيات المدينة •

قالت فليساتى ميخائيلوفنا وهى تلف الحضور بنظرة بليغة الدلالة زاخرة بالمانى :

\_ فاذا كنت قد حلمت حلما جميلا هذا الجمال كله يا أمير ، فلماذا لا تتزوج وقد استيقظت ؟

فصاحت سائر السدات:

ــ آه ٥٠٠ ما أكثر ما سيسعدنا أن نراك متزوجا ! ٥٠٠

وتعالى الصياح من كل جانب:

ـ هلاً تزوجت اذن يا أميرنا العزيز !

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قال الامير في مثل رجع الصدى مذعنا لهذه الصبحات:

\_ طبعا طبعا ٠

فأسرع موزجلياكوف يتدخل قائلا :

- عمى •

فأجابه الامير :

\_ طبعا طبعا يا صديقي ! ••• أنا أسمعك •••

ثم أردف يخاطب السيدات :

ــ انما أردت أن أقول لكن يا سيدانى اننى لست فى حالة تمكننى من أن أتخذ لنفسى امرأة • لذلك فاننى بعد أن أقضى سهرة را • • ثعة عند مضيفتنا اللطيفة سأرحل غدا الى صومعة الأب ميسائيل ، ثم أسافر من هناك رأسا الى الخارج لأشارك فى حضارة أوروبا كما ينبغى •

انكفأ لون زينا ، ونظرت الى أمها نظرة فيها من الحزن ما لا سبيل الى وصفه ، ولكن ماريا ألكسندروفنا كانت قد عزمت أمرها واتخدت قراراتها ، لقد لبثت حتى ذلك الحين ترقب الموقف وتنظر ما عسى يحدث رغم ادراكها أن الأمور قد فسدت وأن الأحوال قد سامت وأن أعداءها قد انتصروا عليها انتصارا كبيرا ؟ فلما انضح أمام عينيها كل شىء على حين فجأة قررت أن تهوى بضربة قوية مدمرة على الأفعى ذات الرموس المائة، فها هى ذى تنهض من مكانها بوقار وأبهة ، وتقترب من المائدة بخطى نابتة ، وتلقى على الأقزام ، أعدائها ، نظرت متكبرة ، ان نار الوحى والالهام تسطع فى عينيها ، لتصعقن هؤلاء الثر ثارات النمامات السامات صعقا ؟ لتسحقن هسذا الموزجلياكوف الوغيد كما يُستحق صرصور ؟ ولتستردن ، بالضربة الحاسمة التى ستضربها ، سلطانها على هذا الامير ولتستردن ، بالضربة الحاسمة التى ستضربها ، سلطانها على هذا الامير الأبله فى ثلاثة أرباعه ! وواضح أنه لا بد لهدذا من جرأة غير عادية ،

ولكن الجرأة لا تعوز ماريا ألكسندروفنا أبدا. وها هى ذى تقول متفخمة مشدّدة كلماتها ( ولقد كانت ماريا ألكسندروفنا تملك قدرة كبيرة على اتخاذ الاوضاع المتفخمة ) ، ها هى ذى تبدأ كلامها فتقول :

- سسيداتى ، لقد أضغيت صابرة الى حديثكن المزين بالامازيح المرحه ، واحسب انه قد أن لى أن أقول لكن شيئا من عندى • أتتن تعلمن ان المصادفه وحدها جمعتنا ( وأنا بذلك سعيدة ، سسعيدة كل السعادة !! • • • • وما كان لى قط أن أقرر أن أكون البادئة باطلاعكن على سر أسرتى ، وباذاعته ونشره قبل الاوان الذى توجبه المواضعات الاجتماعية الصارمة ؛ وأنا لذلك أستميح ضيفنا العزيز عذرا قبل كل شى ، ولكننى أتصور أنه لا بد أن يشاطرنى رأيى بعد كل الغمزات التى سمعناها ، فبدلا من أن يسوءه كلامى ، سسوف يسره أن أشرح الامر صراحة ، بل لا بد أن يكون راغبا فى هذا حريصا عليه • أليس ذلك صحيحا يا أمير ! أأنا مخطئة ؟

أجاب الامير متمتما دون أن يفهم الامر:

ـ لا ٠٠٠ لست مخطئة ٠٠٠ يشرفني جدا ، يشرفني جدا ٠٠٠

واذ أرادت ماريا ألكسندروفنا أن تعزز تأثيرها وتقوى موففها ، فقد توقفت عن الكلام تسترد أنفاسها وتنظر الى مستمعاتها • كن جميعا يشربن أقوالها شربا ، ويشعرن بفضول واحد وقلق واحد • وكان موزجلياكوف قد انتفض مرتاعا • وكان آناستازى ماتفئش قد قطب حاجيه ومخط أنفه بانتظار الكشف عن سر خارق •

واستأنفت ماريا ألكسندروفنا كلامها قائلة :

ـ نعم یا سیداتی ، اننی لأشعر بفرح وأنا أتهیأ لاظهاركن على سر

أسرتنا : في هذا اليوم ، بعد الغداء ، شرَّف الامير ابنتي بخطبتها زوجة له اذ فتنه جمالها وفتنته مزاياها •

ثم ختمت كلامها مخاطبة الامير بصوت مختلج متهدج والدموع نملاً عنسها :

\_ ما ينبغى لك يا أمير أن تستاء من قلة تحفظى ، فان الفرح الطافح وحده ، فرح الأم بسعادة ابنتها ، هو الذى انتزع من قلبى هـذا السر الجميل قبل اللحظة المرسومة ••• وأى أم يمكن أن تلومنى فى مشل هذا الظرف ؟

اننى لا أجسد الكلمات التى يمكن أن تصف الأثر الذى أحدثه اعتراف ماريا ألكسندروفنا هذا • لكأن كل واحد قد تجمّد دهشة عند سماع هسذا الكلام • ان هاته الزائرات الوقحات اللواتى تواطأن على احراج ماريا ألكسندروفنا باطلاعها على أنهن يعرفن سرّها ؟ وتواطأن على على السخرية منها باظهارها بمظهر من يخفى سرأ يعرفه جميع الناس ؟ ان هاته الزائرات اللواتى أردن أن يحبّرنها بغمزاتهن ولمزاتهن وأن ينشن فى قلبها القلق والجزع، قد صعقهن هذا الاعتراف الجرى، صعقا، ان مثل هذه الجسارة فى الصراحة تحمل فى ذاتها برهانا على النصر وثقة به ويقينا منه • « اذن فقد خطب الأمير الفتاة حقا ؟ اذن ، فهو يتزوج زينا بالزواج بالحيلة والمكر والدهاء ؟ اذن ليس على ماريا ألكسندروفنا أن الزواج بالحيلة والمكر والدهاء ؟ اذن ليس على ماريا ألكسندروفنا أن تخشى أحدا ؟ اذن ما دام الأمير لم تُفرض عليه الخطبة فرضاً ، فليس فى الامكان صرفه عن هسذا الزواج وثنى عزمه عن اتمامه ؟ » • وانقلب التهامس العام الشامل الذى أعقب كلام ماريا ألكسندروفنا ، انقلب فجأة الى صيحات فرح حادة • وبادرت ناتاليا دمتريفنا فكانت أول من ارتمت على صيحات فرح حادة • وبادرت ناتاليا دمتريفنا فكانت أول من ارتمت على

عنق ماريا ألكسندروفنا تعانقها ، ثم فعلت مئل ذلك آنا نيكولايفنا وفليساتى ميخائيلوفنا ، وفد وثبت جميع السيدان عن مقاعدهن واندفعن الى أمام ، وكانت عدة سيدات منهن قد امتقع لون وجوههن مع ذلك من شدة الحنق، وأخذ الجميع يهنئون زينا التي كانت مضطربة أشد الاضطراب ، حتى لقد تشبثوا بآناستازى ماتفئش ، وشقت ماريا ألكسندروفنا طريقها الى ابنتها فاحتضنتها بحركة مسرحية ، أما الأمير فكان يتأمل هذا المسهد بدهشة غريبة ، انه ما يزال يبتسم ، وقد سر ، ما كان يجرى وأبهجه ؟ بدهشة غريبة ، انه ما يزال يبتسم ، وقد سر ، ما كان يجرى وأبهجه ؟ حتى أنه حين رأى القبلات التي تطبعها الأم على وجنتي ابنتها أخرج منديله ليجفف دمعة ظهرت في زاويه عينه ، وأسرع الحفل اليه يهنئه هو أيضا ليجفف دمعة ظهرت في زاويه عينه ، وأسرع الحفل اليه يهنئه هو أيضا كما تقدرون ، فكانت الأصوات تتعالى من كل صوب قائلة له :

- تهانينا كلها يا أمير ، تهانينا كلها يا أمير .
  - ـ هل تنوی اذن أن تتزوج ؟
  - ــ هل تنوی أن تنزوج حقاً ؟
- هل عزمت على الزواج أيها الامير اللطيف ؟

أجاب الامير الذي جعلته هذه الملاطفات مرحا ضاحكا :

ـ طبعا طبعا ! يجب أن أقول لكن اننى مفتتن كل الافتتان بما تظهرن لى من كياسة ولطف ، واننى لن أنسى لكن هذا ما حييت • رائع ! رائع! لقد أثرتن فى نفسى تأثيرا شديداً ترقرقت له دموعى !

هتفت فليساتى تقول بصوت أعلى من صوت الجميع:

ـ قبلني يا أمير ا

تابع الأمير كلامه يقول بينما جميع السيدات يقاطعنه!

ـ ويجب أن أقول لكن اتني مذهـــول مدهوش الى أبعد حــدود

الذهول والدهش • ان ماريا ايفانوفنا ، مضيفتنا الكريمة ، قد حزرت الحلم الذي رأيته ببراعة لا يتخيلها الخيال ، حتى لكأنها كانت معى حين رأيت ذلك الحلم • فيالها من براعة قوية ، ويالها من بصيرة نافذة ! يالها من بصيرة ناه • فذة ! • • •

ــ آه يا أمير ، أتعود الى الكلام على حلمك ؟

ــ هلاً اعترفت بالوقائع يا أمير ! هلم اعترف بها •

كذلك صاحت تهيب بالامير جميع السيدات •

قالت ماريا ألكسندروفنا بلهجة قاسية جازمة :

- نعم يا أمير ، لم يبق ثمة ما يبجب اخفاؤه وكتمانه ، آن لنا أن نظهر هن على سرِ نا • لقد أدركت أنا ما عمدت اليه من تورية لطيفة ورهافة فروسية في سبيل أن تفهمهن أنك خطبت ابنتي ! نعم ياسيداتي ! ان ما قلته لكن صحيح • ففي هذا اليوم نفسه ، جثا الامير أمام ابنتي ، وخطبها في الواقع لا في الحلم •

قال الامير مؤكدا:

ــ تماما كما لو كان ذلك قد جرى فى الواقع لا فى الحلم ؛ وتماما فى هذا الاطار نفسه •

ثم التفت نحو زينا فتابع كلامه يقول لها في مودة عظيمة ولطف كبير ، وهي لمَّا تفق من ذهولها بعد :

ـ يا آنسة ، يمينا ما كان لى أن أسمح لنفسى بالاشارة اليك لولا أن سبقنى غيرى الى ذلك ، ولقد كان حلما رائعا فى حقيقة الامر ، نعم كان حلما را ، ثما ؟ واننى لسعيد سعادة مضاعفة اذ كنت شريكتى فى هـنا الحلم ، جميل ! جميل !

همست آنا نيكولايفنا في أذن ماريا ألكسندروفنا التي تشعث وجهها من شدة الانفعال :

ـ هل تدركين ما معنى هذا ؟ انه لا يتكلم الا عن حلمه !

وتهامست السيدات وهي يتبادلن النظرات من جديد :

\_ ماذا هنالك اذن ؟

قالت ماريا ألكسندروفنا متبسمة ابتسامة هي الى التصعير أقرب:

\_ اسمح لى يا أمير • انك تذهلنى حقا ! ما معنى كلامك هــذا عن حلم حلمته ؟ يمينا لقد كنت أظنك حتى الآن مازحا لا جادا ً • فاذا كنت تمزح • • • • اذا كنت تمزح ، فقد طالت هذه المزاحة • • • • واننى لاريد ، واننى لأرغب أن أرد ً ذلك كله الى شرودك ، ولكن • • •

قالت ناتالما دمتريفنا:

ـ قد يكون للشرود دخل في هذا مع ذلك !

فقال الامير مؤيدا ، وهو ما يزال لا يفهم ما يُراد منه :

- طبعا ، ذلك جائز جدا ، اسمعوا : سأقص عليكم نكتة ، دعيت مرة في بطرسبرج الى ماتم لدى أناس كرام ، انه منزل بورجوازى ، لكنه محترم ، فأخطأت في الأمر فظننت انهم يحتفلون بعيد اسم الشخص الشاب المتوفى ، وكان عيده فد انقضى عليه أسبوع واحد على كل حال، فأمرت بطاقة من زهر الكاميليا ، ومضيت الى منزل المتوفى ، فماذا رأيت ؟ وأيت رجلا ضخم الجثة عريض المنكيين ، محترما جدا ، رأيته منددا على نعش ! د هشت ، فلم أعرف ماذا أصنع حقا بطاقة الزهر ، ، ،

قاطعته ماريا ألكسندروفنا قائلة في حزن وأسى :

\_ يا أمير ، ليس هذا أوان رواية النكت ، ان ابنتي لم تسع يوما الى من يخطبونها ؟ ولكنك منذ برهة ، هنا فرب هذا البيانو قد صرحت لها بحبك وخطبتها ، لم يحضك أحد على هذا ولا دفعك اليه، ويمكن القول انني انا التي تحيرت ، ٠٠ وسرعان ما وافتني فكرة ، ٠٠ فكنت لا أنتظر الا صحوك حتى أضع الامور في نصابها ، انا أم يا أمير ، وهي ابنتي ، وانك لتفهم هذا ، ٠٠ لقد تحدثت منذ لحظة عن حلم رايته ، فقدرت انا أنك أحببت بالتورية أن تطلع هؤلاء السيدات على خطبتك ، وانني لاعرف ذهولك وشرودك حق المعرفة ؟ حتى انني أحزر على وجه الدقة من الذي غيسر رايك وصرفك عن عزمك ، ٠٠ غير أن عليك أن تشرح الأمور يا أمير ، علي أن تشرح الامور بأقصي سرعة شرحا مناسبا ، فليس يجوز المزاح على هذا النحو في منزل محترم ، ٠٠٠

ردد الامير يقول على غير شعور ، وان يكن قال ذلك وفد ألم به قلق ما ينفك يزداد :

ـ طبعا طبعا ، لا يجوز المزاح على هذا النحو في منزل محترم •

ــ انك لم تجب عن ســؤالى يا أمير ! فانما يجب عليك أن تشرح الأمور • فهلا أكدت الان ، بحضـــور الجميع ، انك فد خطبت ابنتى زوجة لك •

\_ طبعا طبعا ، أنا مستعد لأن أؤكد ذلك ٠٠٠ لقد سبق لى أن قلت هذا ، ولقد حزرت فليساتي ياكوفليفنا الحلم الذي رأيته حزراً صحيحا ، صدخت ماريا ألكسندروفنا وقد بلغت ذروة الحنق :

ــ لم يكن ذلك حلما يا أمير ! ما هذا الكلام الذى تقول ؟ لم يكن ذلك حلما بل كان واقعا ••• أأنت تسمع ؟ لقد كان ذلك واقعاً لا حلما !

فصاح الأمير يردِّد مدهوشا وهو ينهض عن مقعده :

\_ واقعاً لا حلما ؟

ثم أضاف وهو يلتفت نحو موزجلياكوف :

\_ أرأيت يا صديقى ؟ ان كل ما تنبأت لى به قد وقع • أيتها السيدة المحترمة ماريا ستيبانوفنا ، أؤكد لك أنك مخطئة • أنا واثق كل النقة أن ذلك كان حلما لا واقعا !

\_ يا رب ! يا رب !

كذلك صاحت ماريا ألكسندروفنا •

واعتقدت ناتاليا دمتريفنا أن عليها أن تقول كلمة • فاندفعت تقول : ـ لا تحزنى لأمر يسير يا ماريا ألكسندروفنا ••• ان من الجائز أن يكون الامير قد نسى ، ولكن ذاكرته ستعود اليه •

فأجابت ماريا ألكسندروفنا مستاءة :

انك لتدهشينني يا ناتاليا دميتريفنا ٠ أهذه أمور تنسي ؟ كيف يمكن أن تنسى هذه الأمور ؟ يا أمير ، أرجوك ٠٠٠ أأنت تسخر منسا وتستهزيء بنا ؟ أتراك تريد أن تمثل هنا دور رجل ماكر من زمان « الوصاية » على نحو ما يروى دوماس ؟ أتراك تمنل دور رجل مشل « لاوزوم » ؟ أو كد لك أن هذا لا يناسب سنك ، ولا يليق بك ! ليست ابنتي فيكونتيسة فرنسية ٠ منذ برهة ، هنا ، في هذا المكان نفسه ، غنت لك ابنتي أغنية رومانسية ، فافتنت أنت بغنائها ، فارتميت عند قدميها تطلبها زوجة لك ٠ أأنا أحلم ؟ أأنا نائمة ؟ قل لى يا أمير : أأنا نائمة ؟

قال الأمير طائش اللب:

\_ طبعا طبعا ٠٠٠ ذلك ممكن ٠٠٠ يجب على أن أقول اننى أعتقد الآن أن ذلك لم يكن حلما ٠ لقد نمت منذ قليل ، وهذا هو السبب في أننى رأيت في الحلم أننى رأيت في الحلم أننى .٠٠

\_ كفى يا أمير! ما معنى هذا الكلام؟ لم يكن ذلك فى الحلم ، لم يكن ذلك فى الحلم ، لا ، لم يكن ذلك فى الحلم! ••• ألا ان الشيطان نفسه ليذهب صوابه وتطير قرونه من هذا الكلام! أتراك فقدت عقلك يا أمير؟

ے طبعا طبعا ۱۰۰۰ الشیطان یذہب صوابہ وتطیر قرونہ ۲۰۰۰ علی کل حال ، یخیئل الی ؓ أننی قد ضللت ۲۰۰۰

كذلك تابع الامير وهو يحيل على الحضور نظرة قلقة ٠

فقالت ماريا شارحة :

\_ كيف يمكن أن يكون هذا حلما اذا أنا استطعت أرويه بهـــذه التفاصيل كلها قبل أن تحدث عنه أحدا بكلمة واحدة ؟

سألته ناتاليا دميتريفنا :

ــ لعلك قد رويت الحلم لأحد يا أمير ؟

\_ طبعا طبعا ••• من الجائز جدا أن أكون قد رويته لأحد •

بذلك أجاب الأمير محتارا •

وهمست فليساتي ميخاثيلوفنا فني أذن جارتها تقول :

\_ يا للتمشلة الهزلية !

وصرخت ماريا ألكسندروفنا وهي تلوى يديها كمدا وحزنا:

ـ آه ٠٠٠ رباه ! ٠٠٠ ألا ان هذا لخليق بأن يذهب بكل صبر ! لقد غنت لك أغنية عاطفيه يا أمير ، أغنية عاطفيه ! فهل يمكن أن تكون قد سمعت هذه الأغنية في الحلم ؟

هتف الأمغ متجها نحو موزجلياكوف:

ــ نسيت أن أحكى لك منذ برهة يا صديقى ، نعم نسيت فعلا أن أحكى لك أنه كان هنالت أغنية رومانسية ، وكان فى تلك الاغنية فصور، قصور كنيرة ، كثيرة ، • • وكان فيها شعراء تروبادور أيضــا • • • نعم نهم ، أتذكر الأن ذلك تذكرا واضعا • • • حنى لفـد بكيت • • • الآن أحاول أن أعرف أأنا سمعت هذا فى الحلم حقا !

أجابه موزجلياكوف بأهدأ لهجة ممكنة ، ولكن بصوت يجعـــله الاضطراب النفسي مرتجفا بعض الارتجاف :

\_ يا عمى ، أؤكد لك أن من السهل جدا ايضاح الامر ، أحسب أنك حقا قد سمعت غناء ، ان زينائيد آتاناسيفنا تغنى غناء رائعا ، ولقد جيء بك الى هنا بعد الغداء ، وغنت لك زينائيد آتاناسيفنا أغنية رومانسية أنا لم أكن معكم ، ولكنى على يقين من أن الأغنية قد أيقظت في نفسك ذكرى قديمة لعلها ذكرى تلك الفيكونتيسة التي كنت تصاحبها في الغناء والتي حدثتنا عنها في هذا الصباح ، ثم نمت على هذه الاحساسات الممتعة والمشاعر اللذيذة ، فرأيت نفسك في الحلم شاباً عاشقا يخطب فتاة ، ٠٠٠

صُعقت ماريا ألكسندروفنا من هذه الوقاحة الدنيئة الحقيرة •

وصاح الامير يقول مسرورا :

- آه يا صديقي ٠٠٠ تلك هي الحقيقة بعينها • تلك هي الحقيقة

يعينها! نعم ، على أثر احساسات ممتعة ومشاعر لذيذة! أتذكر تذكراً واضحا أن قد غنيت لى أغنية عاطفية ، وأننى لهذا السبب انما اردت أن أنزوج ١٠٠ فى الحلم! وكانت الفيكونتيسه موجسودة ايضا! اه ١٠٠ ما أذكاك فى ترتيب الأموريا عزيزى! طبعاً طبعاً • أنا الآن وائق اننى حلمت! يا ماريا فاسيلفنا ، أؤكد لك أنك على خطأ! لقد كان ذلك فى الحلم! ولولا ذلك ما سمحت لنفسى بان أعبث بعواطفك النبيلة! ١٠٠٠ صاحت ماريا ألكسندروفنا تقول مسعوره منشدة الحنق وهى تتجه بالكلام الى موزجلياكوف:

صرخ موزجلياكوف يقول وقد احمر احمرارا شديدا على حين فيحأة :

\_ ماريا ألكسندروفنا! ان أقوالك هذه تبلغ من ٠٠٠ لا أستطيع أن أنعت أقوالك هذه بوصف ٠٠٠ ما من سيدة من المجتمع الراقى تاذن لنفسها باطلاق لسانها في أقوال كهذه الأقوال • أنا انما أحمى فريبي وأدافع عنه • هلاً اعترفت بأنك قد شددته الى حبائلك وشباكك ٠٠٠

\_ طبعا طبعا ، شدتنی ۰۰۰

كذلك ودد الأمير وهو يحاول أن يختبى، وراء موزجلياكوف • أعولت ماريا ألكسندروفنا تقول بصوت لا يُعرف ، وهى تلتفت الى زوجها :

- آناستازی ماتفئتش! ألا تسمع كيف نهان وكيف يلطخ شرفنا بالعار؟ هل فقدت الاحساس بواجباتك جميعا؟ من أنت اذن؟ أأنت رب أسرة أم أنت قطعة حقيرة من خشب؟ لماذا تصفق أجفانك؟ لو كان زوج غيرك في مثل هذا الموقف لسفح الدم منذ زمن طويل انتقاما لأهله من الاهانة التي تلحق بهم!

قال آناستازی ماتفئتش فی وقار ، وقد أشعره بكثیر من الاعتزاز أن يكون آخر الامر مفيدا لنصفه الحلو :

ـ يا امرأة ! أليس من الجائز أن تكونى قد رأيت هذا كله فى الحلم أنت نفسك ، حتى اذا استيقظت خلطت بين ما هو حق وما هو باطل كما تفعلين ؟ ٠٠٠

لم يتح لآناستازى ماتفتت من الوقت ما يمكنه من التعبير عن شكوكه الذكية الى آخرها • فان الحضور الذى اقتصروا حتى ذلك الحين على اصطناع احترام منافق مراء ، قد انفجروا دفعة واحدة ، فاذا بقهقهة طويلة تدوى من أول الصالون الى آخره ، واذا ماريا ألكسندروفنا تنسى جميع المواضعات الاجتماعية فتندفع نحو زوجها عازمة عزماً واضحاً على أن تفقاً عينيه بأظافرها • ولكن الحضور حالوا بينها وبين ذلك بالقوة • وانتهزت ناتاليا دميتريفنا هذه الظروف لتسكب قطرة صغيرة جديدة من حقدها وسخيمتها • قالت بصوتها المتغنج :

- آوه ! ماریا ألکسندروفنا ! من الجائز جدا أن یکون هذا ماحدث. فلماذا تغضین فی غیر طائل ؟

فصرخت ماریا ألکسندروفنا التی لم تدرك قبول صاحبتها تمهام الادراك :

\_ ماذا ؟ ماذا تحسين أتني ظننت ؟

فأجابتها ناتاليا دميتريفنا :

ـ أوه ! ٠٠٠ هذا يحدث كثيرا ! ٠٠٠

ـ ما الذي يحدث كثيرا ؟ أتريدين موتى ؟

\_ طبعا طبعا ، لا شك أنك رأيت ذلك في الحلم !

قالت فلساتي مقاطعة:

ے علی کل حال ، لماذا لا یکون من الجائز أن تکونی قد رأیت ذلك فی الحلم ؟

قال الأمير مدمدماً:

\_ طبعا طبعا! لا شك أن هذا ما حدث!

فصرخت ماريا ألكسندروفنا تقول وهي تعقف يديها :

\_ ما هذا ؟ أفتدخل هو أيضا ؟

\_ لا تقتلى نفسك حزنا يا ماريا ألكسندروفنا ! تذكرى أن الأحلام من عند الله ؟ وما يريده الله لا يستطيع البشر أن يزيلوه ! ما من شيء يحدث الا بمشيئة الله • فلا داعى الى الغضب !

ردد الأمير يقول:

\_ طبعا طبعا ٥٠٠ لا داعي الى الغضب ٠

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

قالت ماريا ألكسندروفنا وقد هدُّها التعب واختنقت من الحنق :

ـ ماذا ؟ أتظنونني مجنونة ؟

كان ذلك كله فسوق ما يطيقه صسبر البشر • وأسرعت ماريا ألكسندروفنا تفتش عن كرسى وتتهالك عليه • وأعقب ذلك لجب وصخب•

قالت ناتاليا دمتريفنا توشوش آنا نيكولايفنا :

ــ انما أغمى عليها حياء واحتشاما •

ولكن في تلك الدقيقة ، في الدقيقة التي بلغ فيها الاضطراب أوجه، دخلت الى المشهد شخصية لبثت حتى ذلك الحين صامتة لا تتكلم ، فاذا وجه الأمور يتغير فورا •

# الفصل السرابع عشر

زينائيد آناناسيفنا ذات طبع يتصف بأنه خيالى في الدرجة الأولى • لا ندرى هل صحيع ما تزعمه ماريا ألكسندروفنا من أن مرد هذا الى « شكسير الأبله » ذاك الذي أسرفت زينا

فى العكوف على قراءته وشرحه مع مدرسها • ولكن زينا ، طوال المدة التى قضتها من حياتها فى مورداسوف ، لم تكن قد سمحت لنفسها حتى ذلك الحين باندفاعة فيها من الخيالية بل قل من البطولة ما فى الاندفاعة التى سنصفها الآن •

تقدمت زينا على حين فجأة ، مرتعشة الجسم ، شاحبة الوجه ، حازمة النظرة ، قد زاد الاستياء جمالها روعة وبهاء • ودون أن تحفل بالنظرات المسددة اليها ، ووسط الصمت الذي شمل الغرفة على حين فجأة ، دنت من أمها التي فتحت عينيها وصحت من اغمائها منذ أول خطوة خطتها ابنتها تحوها ، وقالت لأمها :

ـ أمى ، لمــاذا الكذب ؟ علام تسيئين الى كـــرامتك بمــزيد من الأكاذيب ؟ ان كل شيء يبلغ من الخسة والدناءة والوضاعة ما لا يجوز معه حقا اخفاء هذا الوحل كله •

صرخت الأم مرتاعة مذعورة وهي تثب عن مقعدها قائلة :

\_ زینا! زینا! ماذا دهاك؟

تابعت زينا كلامها تقول:

\_ قلت لك سلفا يا أماه ، نعم قلت لك سلفا اننى لن أطيق احتمال هذا العار • فعلام تذلين نفسك مزيدا من الاذلال ، علام توسخين نفسك مزيدا من التوسيخ ؟ اعلمي يا أماه أننى أتحمل تبعة كل شيء ، لانني أنا الآئمة المذنبة أولا • اننى بموافقتي قد أتحت حبك هذه المؤامرة الحقيرة! أنت أم • وأنت تحيينني • وقد أردت أن تكفلي لى السعادة على طريقتك • فمكن أن يُغفر لك أنت ، أما أنا فلا • • •

\_ زينا ، ما هذا الذي تقولين ؟ !ه ••• رباه ! لقد تنبأت بأن هــــذا الخنجر سيطعن قلبي ! •••

\_ نعم يا أماه ! أريد أن أذكر كل شيء • لقد تلطخت أنا بالعـــار ، وتلطخت أنت به مثلي ! •••

\_ أنت تغالين يا زينا ! انك لا تعرفين ماذا تقولين ! وعلام الكلام ؟ انك لا تفكرين في الأمر ٠٠٠ وعلى كل حال ، اذا كان ثمة عار ، فليس عارا علينا ٠٠٠ سأبرهن لك ، سأبرهن لك فورا أن العار ليس علينا !

قالت زينا محتجة بصوت جعله الاستياء مرتجفا متهدجا :

لا يا أماه ! لا أريد أن أسكت أمام أناس أحتقر رأيهم ، أمام أناس لم يجيئوا الى هنا الا ليسيئوا الى كرامتنا • لا أريد أن أحتمل غمزاتهم ولمزاتهم مزيدا من الاحتمال • ما من واحدة من هذه النسوة يحق لها أن ترميني بحجر • انهن جميعا مستعدات ، في هذه اللحظة نفسها ، لأن يفعلن شرا مما فعلنا أنا وأنت ، مائة مرة • فبأى حق يجرؤون أن يسمحن لأنفسهن بالحكم علينا ، بأى حق يستطعن أن يحكمن علينا ؟

صاح الجميع من كل صوب

وقالت ناتاليا دمتريفنا :

ــ لقد بلغت من فرط الغضب أنها لا تفهم ما تقول .

ولنلاحظ ـ عابرين ـ أن ناتاليا دميتريفنا قد قالت حقا • فلو كانت زينا ترى أن هاته النسوة ليست جــديرات بأن يحكمن عليها ، فلماذا تسوق اليهن اعترافها بهذه الأبهة كلها ؟ لقد أخطأت زينائيد آتاناسيفنا حين بادرت هذه المبادرة • وذلك هو الرأى الذي أعلنه العقلاء من سكان مورداسوف بعد ذلك على كل حال • والحق أن ماريا ألكسندروفنا قــد أفسدت الأمور ، هي ايضا ، بفرط تعجلها وشدة تكبرها • فانه لم يكن عليها الا أن تسخر صراحة من هذا الشيخ الأهبل ، وأن تطرده من منزلها ولكن زينا رغم كل الحس السليم وكل الحكمة المورداسوفية، انما اتجهت بكلامها الى الامير تخاطبه هو ، كان الامر مقصود ، فما كان من الامير الا أسرع ينهض وفد اضطرب لموففها أشد الاضطراب • قالت :

اغفر لی یا أمیر ، اغفر لی ! لقد فتناك ، لقد ضللناك ، لقد غررنا
 بك !

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول هاذية :

ــ هلا سكت أيتها الشقية ا

واحتج الأمير مرتاعا يقول :

ـ يا آنسة ، يا آنسة ، يا ابنتي اللطيفة!

ولكن طبع زينا المتكبر الجامح ، الحالم الى أقصى حد ، حمل الفتاة

بعيدا عن المواضعات التي يفرضها الوافع • لقد نسيت حتى أمها التي كان اعتراف ابنتها امام الناس يروعها ترويعا رهييا •

\_ نعم لقد ضللناك كلتانا يا امير : ضللتك أمى لأنها أرادت أن تدفعك الى تزوجى دفعا ، وضللتك انا لاننى وافقت على ذلك ، لقد سقيت خمرا ؟ وارتضيت أنا ان اغنى وان اتغنج امامك ، ٠٠٠ أمامك أنت الضعيف لا تستطيع ان تحمى نفسك ، ٠٠٠ نعم لقد ضللت كما قال ذلك بافل ألكسندروفتش ، طمعا في مالك وفي لقب « الامير » الذي تحمله، وذلك كله كريه دني، ، وانا نادمة عليه ، ومع ذلك أو كد لك يا امير اننى لم أفرر مقارفه هذه الحطة لاجنى منها ربحا دنيًا ، وانما أردت ، ٠٠٠ ولمن ماذا انا فاعلة ؟ ألا اننى لاضاعف المسية اذ انا حاولت تسويغها وانما ينبغي أن اذكر لك يا امير هذه الحقيقه : لئن ارتضيت انا اى شيء وانما ينبغي أن اذكر لك يا امير هذه الحقيقه : لئن ارتضيت انا اى شيء وانما كنت سادفع ثمن ذلك أن أكون لعبتك ، وخادمتك ، وراقصتك ، وعبدتك ، ٠٠٠ لقد آليت على نفسي لابرن "بالعهد !

وألم بالفتاة تشنج اضطرها الى التوفف عن الكلام • كان جميع الحضور يصغون محملقين • لقد صعقهم هذا السلوك الدى لايمكن توقعه ولا يمكن فهمه من جانب زينا • أما الأمير الذى لم يدرك نصف أقوال زينا ، فقد تأثر تأثرا شديدا حتى دمعت عيناه • وتمتم يقول :

ـ طبعا طبعا ، سأتزوجك يا بنيتى الجميلة اذا كنت ترغبين فى ذلك هذه الرغبة كلها ، وسيسعدنى هذا أكبر السعادة ، ولكننى أؤكد لك أن الأمر كله كان فى الحلم ، كان حلما جميلا ! اننى أرى فى منامى أشياء كثيرة !

والتفت الامير نحو موزجلياكوف يسأله قائلا :

\_ ولكن لماذا يحزنون هذا الحزن كله ؟ أحسب أننى لا أفهم من الامر شيئا يا صديقي ٠ هلا شرحت لي ما يحري ؟

وتابعت زينا كلامها تقول مخاطبة موزجلياكوف :

- وأنت يا بافل ألكسندروفتش ، يا من قررت أنا في لحظة من اللحظات أن أنظر اليك نظرتي الى ذوجي في المستقبل ؟ أنت يامن انتقمت مني الآن هذا الانتقام القاسي ، كيف أمكنك أن تنضم الى هؤلاء النساء لتجليلي بالخزى والعار ! لقد كنت تدعى أنك تحبني ، ولكن ليس لى أن أحكم عليك وأن أدينك ، فان ذنبي أعظم من ذنبك ، وان اثمى أكبر من اثمك ، لقد أسرفت في الاساءة اليك حين خدعتك بالوعود ، وما قلته لك في هذا الصباح نفسه لم يكن الا كذبا ورياء وخداعا ، أما ما أحببتك في يوم من الايام ، وإذا ارتضيتك زوجا ، فما ذلك الا لأستطيع أن أسافر من هنا ، أن أبرح هذه المدينة اللعينة ، وه ومع ذلك فانني أحلف لك أنني لو تزوجتك لكنت لك نعم الزوجة الشريفة المخلصة الوفية ، لقد قسوت في الانتقام ، حين أردت أن تضمد جرح كبريائك ، و .

## صرخ موزجلياكوف:

- \_ زينائيد آتاناسيفنا!
- ـ اذا ظللت تكرهني هذا الكرم كله ٠٠٠
  - \_ زينائيد آتاناسيفنا !!!٠٠٠
- ـ اذا كنت قد أحبيتني في يوم من الايام ٠٠٠
- كذلك تابعت زينا تقول وهي تحبس دموعها ٠
  - \_ زينائىد آتاناسىفنا !!! • •
  - قالت ماريا ألكسندروفنا منحتبة :
    - \_ زينا ، زينا ، بنتي !

وقال موزجلياكوف وقد بلغ أوج الانفعال:

ــ أنا جرو يا زينائيد آتاناسيفنا ، أنا جرو ، أنا جرو لا غــير ! ••• وتعالت صرخات الدهشة والامتعاض ، ولكن الفتى ظل واقفا كأنه متحمد بلا فكر ولا صوت •••

ان أصحاب الطباع الضعيفة التي اعتادت الخضوع المستمر ، اذا هم قرروا أن يحتجوا وأن يغضبوا ، اذا هم قرروا أن يبرهنوا على صلابتهم وتماسكهم ، يصلون دائما بسرعة عظيمة الى قصاراهم في القوة والعزم. هم يحتجون في أول الامر باندفاع مستميت يشارف الهذيان • • ينطلفون الى أمام مغمضى الأعين دون أن يملكوا في أكثر الأحيان القدرة على حمل العبء الذي ألقى على أكتافهم فجأة • ولكن الشخص المندفع ما يلبث أن يتجمد متى وصل الى أوج الاندفاع • فهو الآن أشبه بقوس يرتخى • هو يلقى على نفسه الآن هذا السؤال الذي يطش اللب ويذهب بالعقل ، كأنما صعقه الذعر وجمده الهول : « لماذا فعلت هذا ؟ » • وهو يحس فجأة أن قواه قد انهدت وانهارت ، فيأخذ يئن وينتحب ، ويحاول أن ينتحل الأعذار ، وينجثو على ركبتيه ، ويتضرع أن تعود الأمور الى حيث كانت في الماضي • فذلك هو على وجه التقريب ما أحسه موزجلياكوف • كان قد خرج عن طوره ، واستعرت نفسه غضبا ، فسبتَّب ذلك الشـــقاء كله الذي يتهم به نفسه الآن • ولقد شبع من خبثه وأنانيته ، ثم اشمأز من ذاته فتوقف يمزقه عذاب الضمير ويدمره سلوك زينا الذي لم يكن في الحسبان؟ ثم جاءت الكلمات الأخيرة التي قالتها فأجهزت علمه احهازاً ، فسرعان ما انتقل من النقيض الى النقيض • قال:

۔ أنا حمار يا زينائيد آتاناسيفنا ٠٠٠ لا ، ليس يكفى أن اسمى نفسى حمارا ٠٠٠ أنا أسوأ من ذلك ٠٠٠ أنا دون ذلك كثيرا ! ولكننى سأبرهن لك يا زينائيد آتاناسيفنا على أن فى استطاعة حمار أن يكون رجلا

شريفا مع ذلك • يا عمى ! لقد كذبت عليك ! نعم ، أنا كذبت عليك ! انك لم تحلم ؟ وانما خطبت هذه الآنسة فى الواقع • ولكنى أنا زعمت لك أن كل شىء قد جرى فى المنام ، وذلك انتقاما وثأرا ، لأننى صددت ور'فضت •

همست ناتاليا دميتريفنا في اذن آنا نيكولايفنا تقول :

ــ هذه أمور عجيبة يُكشف لنا عنها!

أجاب الأمير قائلا :

ــ يا صديقى، هدى، نفسك ، أرجوك ! ان صرخاتك هذه تخيفنى، أؤكد لك ذلك ، وأؤكد لك أيضا أننى مستعد لأن أتزوج اذا اقتضى الأمر ، ولكن ألم تشهد لى أنت نفسك بأن ذلك كان حلماً ؟ لقد كان ذلك كله حلما . • •

ـ أواه ٠٠٠ كيف أحملك على أن تصدقنى ؟ قولوا لى أتتم : كيف السبيل الى اقناعه ؟ عمى ، عمى ، هذه مسألة خطيرة ، هذه مساله عائلية خطيرة كل الخطورة ! حاول أن تفهم ! فكّر ! ٠٠٠

ـ لا مانع عنـــدى يا عـــزيزى ! طيب انتظــر ٠٠٠ دعنى أرتب ذكرياتي ٠ في أول الامر رأيت الحوذي تيوفيل ٠٠٠

ـ لا شأن لنا بتيوفيل الآن يا عمى !

ـ طبعا طبعا ! لنفرض أنه لا شأن لنا بتيوفيـــل الآن • ثم رأيت نابوليون • وبعد ذلك ، أظن أثنى شربت الشاى ، والتهمت سيدة من السيدات كل السكر •••

قاطعه موزجلياكوف يقول وقد طاش صوابه تماما :

ــ دعك من هذا يا عمى ، ان ماريا ألكسندروفنا نفسها هى التى روت لك ذلك عن ناتاليا دمتريفنا • لقد كنت أنا حاضرا ، وسمعت كل شىء • كنت قد اختبأت عن أنظاركم أراكم وأسمعكم من ثقب القفل •••

ــ ماذا ؟ أتروين للأمير أننى أسرق الســكر من ســكريتك ؟ أأنا

فهتفت ماريا ألكسندروفنا وقد جاوز يأسها كل حد:

ـ دعيني وشأني !

صاحت ناتاليا دمتريفنا غاضية :

أجيء اللك من أجل ذلك خصيصا اذن ؟

ــ لا ، لن أدعك وشأنك يا ماريا ألكسندروفنا ! انك تسرفين حقاه أأنا أسرق سكّرك ؟ لطالما حُكى لى أنك تقولين هذه السخافات فى حقى ! ان صوفيا بتروفنا لم تكتمنى حسرفاً مما تقولينه عنى • اذن فأنا سرقت سكّرك ، هه ؟

صاح الأمير :

قالت ماريا ألكسندروفنا بصوت ضعيف واحن :

\_ يا لك من برميل لعين !

فأعولت ناتاليا دمتريفنا تقول :

ــ ماذا ؟ أنا الآن برميل ؟ فما أنت اذن ؟ اننى أعلم منذ زمان طويل أنك تصفيننى هــذا الوصف ! غــير أن لى أنا زوجاً على الأقل ، أما أنت فتكتفين برجل أبله ٠٠٠ ـ طبعا طبعا ٠٠٠ تذكرت الآن ٠٠٠ كان هناك برمل أيضا ٠

كذلك جمحم الأمير يقول كالغائب عن وعيه وقد تذكر الكلمسات التي قالهتا ماريا ألكسندروفنا في الصباح • فصاحت ناتاليا دمتريفنا :

ــ ماذا ؟ أأنت أيضا تشترك في اهانة امرأة نبيلة ؟ كيف تجرؤ أن تفعل يا أمير ؟ لئن كنت أنا برميلا ، لأنت كسيح مقعد ! •••

ــ من ؟ أنا ؟ كسيح مقعد ؟

ـ نعم ، كسيح مقعد ٠٠٠ وأنت فوق هذا ألطع لا أسنان لك ٠٠٠ ذلك أنت !

وأضافت ماريا ألكسندروفنا صارخة :

ـ وأنت بعد هذا وذاك أعرج ! '

واستأنفت ناتاليا دمتريفنا كلامها فقالت:

ـ عمودك الفقرى مسنَّد بخشب!

ــ ووجهه من نوابض •

ــ وشعره كله مصنوع ٠

ــ شارباء مستعاران ، هذا الغبي الأحمق .

كذلك أضافت ماريا ألكسندروفنا .

فصاح الأمير مبهوتاً من هذه الفضائح المباغتة :

ــ انفى على الأقل ، دعيــه لى ، يا ماريا ســتيبانوفنا ! انه أنفى أنا ! لقد خنتنى يا صديقى ! أنت َ الذى رويت لهن أن شعرى مستعار !

\_ عمى!

ــ لا ، لا يا صديقي ، لا أريد أن أبقى هنا لحظة زيادة ! خــذني

الى حيث تشاء ٠٠٠ ما هذا المجتمع الذى جثت بى اليه ؟ ما هذه المنسارة التي قدتني اليها ؟

صرخت ماريا ألكسندروفنا تقول :

ـ أبله ، تافه !

فتنهد الأمر المسكين قائلا:

ــ آه • • • • رباه ! لا أدرى لماذا جئت الى هنا ، ولكننى سأظل أتذكر هذه الزيارة • خذنى يا صديقى الى أى مكان ، والا فسوف أ'فك هنا قطعة ! على كل حال ، هناك فكرة جديدة أساسية يجب على أن أدوّنها •

\_ هلم یا عمی ، لم نتأخر کثیرا ، سأنقلك الى فندق ، وسأقیم فریبا منك .

ــ طبعا طبعا ، الى الفندق ! ووداعاً يا ابنتى الجميلة ! أنت وحدك ، نعم أنت وحدك تحسنين التصرف هنا • انك فتاة نبيلة ! هلم يا صــديقى هلم • آه ••• يا رب ! •••

لا داعى الى وصف المشهد البسع الذى أعقب انصراف الأمير و لقد خرجت السيدات من الدار وهن يطلقن الصرخات والشتائم، ووجدت ماريا ألكسندروفنا نفسها آخر الأمر وحيدة بين خرائب مجدها الغابر! واحسرتاه! لقد أفل سلطانها ، وغناها ، واحترامها ، ومهابتها ، دفعة واحدة! وأدركت ماريا ألكسندروفنا أنها لن تستطيع أن تنهض من هذه الكبوة ، ان استبدادها بمجتمع مورداسوف خلال سنين طويلة قد زال نهائيا ، ماذا بقى لها ؟ الفلسفة! ، ٠٠٠ ولكنها تجهل الفلسفة ، وقضت ماريا ألكسندروفنا ليلتها فى حنق مسعور ، لقد تلطخت زينا بالعار ، ولسوف تجرى النمائم فى حقها كنار جهنم! يا للفظاعة!

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يجب أن أذكر ، من حيث أننى كاتب منصف ، أن الشخص الذى أسيئت معاملته أكبر من أى شخص آخر انما هو آناستازى ماتفئش الذى انتهى الى الاعتصام بمكان ما فى قرارة حجرة صغيرة ؟ وطل يرتجف هنالك حتى الصباح • وطلع الفجر ، ولكن الفجر لم يحمل خيراً • ان المصائب لا توافى واحدة واحدة ، بل تأتى مجتمعة •••

# الفصل الخامب عشر

قديمة : متى أنزل القدر مصيبة بأحد، فان الضربات تتعاقب عندئذ عليه الى غير نهاية • ان الخسرى والعسار والفضيحة التى تجللت بهسا ماريا ألكسندروفنا فى الليلة البارحة لم تكن كافية •



لا ! لم تكن كافية ؟ وكان لا بد من شيء أوسع مدى وأبعد خطراً !

كان قلب كل انسان ، منذ الساعة العاشرة صباحا ، من أقصى المدينة الى أقصاها ، ينبض بفرح حاد ، ان شائعة غريبة لا تصدق قد انتشرت فى أرجاء المدينة كأنما لتعزز الكره وتقوى البغض فى نفوس جبيع السكان، هى شائعة من تلك الشائعات التى تجرى بين الناس دائماً فى اعقاب كل جرسة عنيفة ، « يا للمار ! يا لقلة الحياء ! يا للدناءة ! يا لقلة الاحتشام ! يا للوقاحة الصريحة ! ألا ان ذلك ليتجاوز الحدود ! » ، كذلك كانت الصيحات تتعالى فى كل ناحية ،

ذلك أن شيخة بائسة مسكينة تسكب دموعا غزاراً من فرط الألم وشدة اليأس ، قد أسرعت الى منزل ماريا ألكسندروفنا منه الساعة السابعة من الصباح تتضرع الى الخادم أن توقظ الآنسة بأقصى سرعة ممكنة ، بشرط أن لا توقظ الا الآنسة وحدها ، على غير علم من ماريا ألكسندروفنا ، وهرعت زينا الى الشيخة شاحبة الوجه مصعوقة القلب ، فجثت الشيخة على دكبتيها ، وقبلت قدمى الفتاة وأغرقتهما بالدموع ، وتوسلت اليها أن تتبعها الى حيث يحتضر فاسيا ، قالت لها منتحبة : « لقد

عانى آلاماً كثيرة فى هذه الليلة ، فليس يرجى أن يعيش يوما آخر • ، ، وأضافت أن فاسيا نفسه قد سأل أن تجيئه زينا ليستنفرها قبل أن يموت، فهو يستحلفها بحميع قديسى الجنسة وبكل ما كان بينهما ، أن لا تدعه يموت حزينا يائساً • لم تتردد زينا لحظة واحدة • فتبعت العجوز لاتلوى على شىء ، ولا يهمها أن تجيء تلبيتها هذا الرجاء مصدقة لجميع النمائم، وجميع الشائمات السيئة ، التى راجت بين الناس قبل ذلك عن رسائلها وسوء سلوكها • ألقت على كتفيها معطفاً ، وطفقت تسمى مع العجوز راكضة خلال المدينة ، حتى بلغت أفقر ضاحية من ضواحى مورداسوف، وحتى بلغت من تلك الضاحية شارعا صغيرا هو أكثر شوارعها وحشد وكآبة ؟ وفي آخر ذلك الشارع كان يوجد بيت حقير متداع غائص في الأرض وأكوام الثلج ، له نوافذ ضيقة كأنها شقوق •

فى ذلك البيت ، فى قاع حجرة صغيرة واطئة السقف تشغل المدفأة اسفها ، على سرير من أحطاب فوقها فراش رقيق، كان يرقد فتى يلتحف معطفا عتيقاً بالياً ممزقاً ، ان فى وجهه صفرة هى صفرة الاحتضار ، وان فى عينيه وميضا هو وميض نار المرض ، وان يديه اليابستين تبدوان من النحول كأنهما شفافتان ، وان تنفسه الأبيع يقبض صدر من يسمعه ، ورغم أن المرض قد شوه وجهه تشويها رهيباً ، فان من يراه يستطيع أن يدرك أنه كان فتى وسيم الطلعة جميل المحياً ، ان قسماته الدقيقة تحمل ذلك القناع الغريب المحسزن الذى يلاحظه المسرء فى وجوه جميع المصد ورين حين يصسلون الى الساعة الأخيرة ، يلاحظه لدى جميع المحتضرين ، وكانت أمه الشيخة التى ظلت سنة بكاملها وحتى هذه المدقيقة تؤمل أن يسترد ابنها فاسيا عافيته ، قد أدركت أخيرا أنه سيبرح هذا العالم ، فهى الآن ، وقد هداً ها الحزن ، ماثلة اليه حانية عليه ضامة الحدى يديها الى الأخرى ، لا تذرف دمعة واحدة ، وانما تلتهمه ببصرها

التهاما وتشربه بنظراتها شرباً ، ثم لا تثوب الى رشدها ولا تفى الى عقلها ، فقد أطار صوابها ما يجول فى خاطرها من أن ابنها المسكين الشقى فاسيا سيدفن بعد بضعة أيام فى مقبرة الفقراء تحت التراب الصاقع وأكوام التلج و ولكن فاسيا لم يكن ينظر اليها هى فى تلك اللحظة ، ان وجهه الضامر يعبر الآن عن معنى العبادة ، ان فاسيا يرى أمامه أخيرا تلك التى ظل يحلم بها سنة ونصف سنة ، فى نومه وصحوه وأرقه ، طوال ليالى مرضه التى لا تنتهى ، و وهو يدرك الآن أنها غفرت له ما دامت قد جاءت الى فراش نزعه الأخير ملاكا من عند الله ، وها هى ذى تتناول بديه ، وتبكى عليه ، وتبسم له ، وتتأمله بعينيها الرائمتين ، وها هو ذا الماضى المندئر ينبعث من جديد ، ان الحياة قد شبت نارها مرة أخسرى فى نفس هذا المحتضر ، كأنما لتهب للمسكين الشقى فرصية معاناة ألم الغراق بمزيد من اللوعة ، قال :

رینا ، صغیرتی ، زینا ، لا تبکی علی الا تألی لی الا تذکرینی بأتنی سأموت وشیکا ، سوف أموت دون أن أشعر وأنا أنظر الیك كما أنظر الآن ، دعینی أظن أن روحینا التقتا من جدید ، وأنك غفرت لی ، وأننی ما زلت أستطیع أن أقبل یدیك ، وأن أموت دون أن أشعر بأننی أموت ، لقد نحلت یا عزیزتی زینا ! ما أكثر الطیبة فی نظرتك یا ملاكی الغالی ! هل تتذكرین ؟ آه یا زینا ! الغالی ! هل تتذكرین ؟ آه یا زینا ! اننی لا أرید أن أفكر فیما كان ، ، ولملك قد غفرت لی أنت یا زینا ، ولكننی لم أستطع أنا أن أغفر لنفسی قط ! قضیت لیالی لا نهایة لها یا زینا ، لیالی رهیبة بغیر نوم ، وفی أثناء تلك اللیالی ، منا ، کلی السریر الذی كنت أظل مصددا علیه ، فكرت كثیرا ، وتأملت علی هذا السریر الذی كنت أظل مصددا علیه ، فكرت كثیرا ، وتأملت خیر لی من الحیاة ، نهم هو خیر لی من الحیاة ، نهم هو خیر لی من الحیاة کثیرا ! أنا لا أستحق الحیاة یا عزیزتی زینا ،

كانت زينا تنتحب ولا تزال تضغط يديه كأنها تنمنى أن توففه عن الكلام • وتابع المريض يقول :

سلاذا تبكين يا ملاكى ؟ ألانى أموت الآن؟ ولكن ألم يمت ماضيا ويدفن منذ زمن طويل ؟ انت أذكى منى ، وان قلبك أنقى من قلبى ، ولقد أدركت مدى حطتى وتعاستى ، فكيف يمكن أن تحيينى الى الآن؟ وكيف أحتمل أن أتصور أنك تعرفين مدى حقارتى ؟ لقد كنت شديد العجرفة يا زينا ، وهى عجرفه ربما كانت نبيلة! آه يا عزيزتى! لم تكن حياتى كلها الاحلما! أنا ماحييت ، وانما كنت أحلم دائما بغير انقطاع ، كنت متكبرا مزهوا صلفا ، احتقرت الناس ، ومع ذلك فبأى شى يمكننى أن أباهيهم وأن أفاخرهم ؟ أنا نفسى أجهل ذلك ، لأن نقاء قلبى ونبل عواطفى لم يكونا الا أضغاث أحلام! يا زينا لقد قرأنا شكسير معا فلما كان على "أن أعمل ، لما آن أوان العمسل ، رأيت ما كان منى وعسرفت قيمتى وأدركت قوتى الأخلاقية التى كنت أزعمها لنفسى ه

#### قالت زينا :

\_ كفى كفى ، ما كان كل شىء باطلا كما تحب أن تقـول الآن ! اسكت ! انك تقتل نفسك م٠٠

للذا أسكت يا زينا ؟ أنا أعلم انك غفرت لى ، ولعلك غفرت لى منذ زمان طويل ، ولكنك حكمت على وعرفت قيمتى ، وذلك بعينه هو ما يعذبنى ، لم أكن جديرا بحبك يا زينا ! كنت أنت عظيمة ! كنت أنت الكرم نفسه ، والسماحة نفسها ، أعلنت لأمك أنك ان تزوجت فسوف تتزوجيننى أنا ، ولن تتزوجي أحداً غيرى ! واني لعلى يقين من أنك كنت ستفين بالوعد وستبرين بالعهد ، لأننى أعلم أنك صادقة فيما تقولين، فقولك ذهب خالص ! لم أدرك يومئذ يازينا انه كان عليك أن تضحى بى،

لم أستطع أن أفهم أنك حين تقبلينني زوجا فربما كنت تحكمين على نفسك بالموت جوعاً • لقد غلبني الهوى على أمرى وأخرجني عن طورى فكنت لا أرى الا شيئًا واحدا هو أنك تتزوجين شاعرا كبيرًا « أو رجلا يُـمني نفسه بأن يكون شاعرا وا أسفاه »! لم أشأ أن أتصور الاعتراضات التي أثرتها حين تقدمت اللك بطلب زواجنا •• وسرعان ماعذبتك واضطهدتك وأهنتك واحتقرتك ، ثم وصلت من ذلك أخيرا الى تهديدك بتلك الرساله، والحق أننى لم أكن وغداً في تلك اللحظة ، وانما كنت انساناً يرثى له ! آه ٠٠٠ لا بد انك شعرت نحوى بكثير من الاشــمئزاز والتقزز! نعم يا زينا انها لنعمة أن أموت! انها لنعمة انك لم تتزوجيني! لقد كان يمكن لو تزوجتنی أن لا أفهم شيئا من تضحيتك ، وكان يمكن أن أسومك سوء العذاب ، وأن أحملك تبعة ما نلقى من بؤس وشقاء ، وما نعاني من عسر وفقر! الله يعلم كنف كان يمكن أن تنقضي السنين! لعلني كنت سأكرهك كرهي عقبة " تقف في طريقي وتحول بيني وبين الوصول الى أهدافي وتحقيق رسيالتي ! أما الآن فان الدموع المرة قد طهرت قلمي وصفَّت روحي على الأقل ! آه يا صغيرتي زينا ! أحبيني بعض الحب الذي محضتنيه في الماضي ! افعلي هذا في ساعتي الأخيرة ! ٠٠٠ أنا أعلم أنني لا أستحق حلك ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ ولكن ٠٠٠ أواه يا ملاكي !

حاولت زينا أثناء هذه الأقوال كلها أن تسكته مرارا وهى تبكى وتنتحب ولكنه كان لا يسمع لها ولا يصغى اليها • لقد استبدت به الرغبة فى الاعتراف فهو يتابع كلامه فى مشقة وعناء ، بصوت مبحوح مكدود لاهث أصم • قالت زينا :

ـــ لو لم تعرفنی ولو لم تحبنی لما كنتَ اليوم هنا ٠٠٠ آه ! لمــاذا التقينا ؟

تابع المريض كلامه يقول :

\_ لا يا عزيزتني ٠٠٠ لا تتهمي نفسك بموتي ! أنا وحدى الجانبي ! لقد جاوزت أنانيتي كل حد! وما قولك في اندفاعي ذاك الرومانسي ؟ هل قصوا علمك قصتي الفسة يا زينا ؟ منذ ثلاث سنين كان يسكن هنسا رجل حكم عليه بالسجن • كان انسانا حقيرا وغداً ، كان نفسا ضائعه ، فلما جاءت لحظة تنفيذ العقوبة ظهر جبنه الشديد • لقد علم ان المرضى لا يقادون للجلد ، فهيأ خمرا وصب في الخمر تبغا والتهم هذا الشراب ، فألم به تقيــو بلغ من الشــدة والاســتمراد أن رئتيه فســدتا ، فنقل الى المستشغى ، فما هي الا بضعة أشهر حتى مات مصدورًا • آه يا ملاكي ! تذكرت هذا السجين في ذلك اليوم الذي ٠٠٠ تعرفين ٥٠٠ بعد البطاقة! فقررت أن أقلده ٠٠٠ آه ما عساك تصورت حين علمت أنني أصب بالسل • لماذا لم أتتحر شنقا أو غرقا ؟ أخوفًا من موت عنيف؟ ربما ••• ولكنني أعتقد أيضا يا صغيرتمي زينا أن الاندفاعات الجنونية الرومانسسية العذبة قد ساهمت في ذلك. كانت تطاردني في تلك اللحظة هذه الفكرة: كنت أقول لنفسى : ما أجمل أن أتمدد على حصيرة لأموت بمرض السل! وكنت أتصور أنك ستندبين حظى وترثين لحالى وتتمزقين من اعتقادك بأنك سبب مرضى ، وستأتين الي َّ نادمة تائية ، تركعين أمام سريرى فأغفر لك يا زينا وأموت بين ذراعيك ٥٠٠ غياء ۖ ذلك يا زينا غباء • أليس هذا حقاً يا صغيرتني ؟

صاحت زينا تقول :

\_ لا تذكر هذه الأشياء ! لا تتحدث عنها ! ما أنت كما تصف ! أحرى بنا أن نتكلم عن سعادتنا الحلوة •

- المرارة هى التى تجبرنى على الكلام يا صديقتى ! لم أرك منه منه عشر شهرا فيجب على الآن أن أكشف لك عن نفسى عارية • اننى طوال هذه المدة التى قضيتها مع ذاتى وجها لوجه ، لم تمر بى دقيقة

واحدة دون أن أفكر فيك يا ملاكى المعبود • هل تعرفين يا صغيرتى زينا اننى وددت أيضا لو أنهض للعمل رجاة أن أستحق اعتبارك وتقسد يرك من جديد ؟ وكنت حتى هذه الآونة الأخيرة لا أظن قط أننى سأموت • الننى لم أفقد قواى دفعة واحدة بل طال بى الأمد مع صدرى المريض • ما اكثر ما تصورت من مشاريع ضخمة ! كنت أتخيلنى مثلا أنظم على حين فجأة قصيدة عبقرية تنشر فى مجلة « حوليات الوطن » \* ب قصيدة ما عرفت الدنيا لها شبيها ولا نظيرا ؛ كنت أتصور أن اسكب فى القصيدة كل عواطفى بغية أن ابقى معك حيثما تكونى ، بغية أن توقظ آنسعارى كل عواطفى بغية أن ابقى معك حيثما تكونى ، بغية أن توقظ آنسعارى اذكراى فى نفسك بغير انقطاع • نعم كان أجمل حلم من أحلامى ان اراك اخر الامر ترجعين عن حكمك على ورأيك في وتقولين : « لا ، اداك اخر الامر ترجعين عن حكمك على ورأيك في وتقولين : « لا ، توافقين على أنه غاء يا صديقتى زينا• •

واقفین علی آنه عباء . قالت زینا :

ـ لا ، لا يافاسيا ، لا ! ٠٠٠

وتهاوت على صدره وآخذت تلثم يديه ٠

- آه ما كان أشد غيرتي طوال ذلك الوقت! كان يخيل الى أن نبأ زواجك سيكيل لى الضربة القاضية! تجسست عليك وأرسلت من يرصدك ويرقبك ، وقد فعلت ما أردت (قال ذلك مشيرا الى أمه)! انك لاتحبين موزجلياكوف ، أليس كذلك يا صغيرتي زينا ؟ أواه يا ملاكي! أتراك ستذكرينني بعد أن أموت ؟ أنا أعرف أنك ستذكرينني ، ولكن السنين ستقضى تلو السنين وسيجف قلبك شيئا فشيئا ويتجمد ، ثم يستقر الشتاء في روحك فتنسنني يا صغيرتي زينا! ٠٠٠

۔ لا ، لا ، أبدا ••• لن أتزوج أبدا ••• أنت حبى الأول ••• والأبدى

\_ كل شيء يموت يا صغيرتي زينا ، حنى الذكري تموت! ٠٠٠ عواطفنا النبيلة تموت ، لا يبقى في مكانها الا العقل! فيم الاحتجاج ؟ انتفعى بالحياة يا زينا! عيشى طويلا! عيشى سعيدة! أحبى رجلا آخر اذا استطعت ، بدلا من أن تتعلقى بميت ، ولكن تدكريني من حين الي حين ، الشر ، انسيه ١٠٠ اغفريه ١٠٠ ذلك أن حبنا يا صغيرتي زينا كان فيه خير أيضا! يا للأيام الرائعة التي لن تعود! اسمعى يا ملاكى: لقد أحببت دائما ساعة الغروب فتذكريني في هذه الساعة اذا أمكنك ذلك! محد أوه ١٠٠ لا ١٠٠ لا ١٠٠ لماذا أموت؟ أوه ما أسد ما أتمنى أن أستأنف الحياة الآن! تذكري ذلك الاوان يا عزيزتي: كنا أياملذ في فصل الربيع ، فأشعة السمس صافية مضيئة ، والازهار تتفتح عن أكمامها، وكل شيء من حولنا عيد بهيج ، أما الآن فانظري! انظرى ١٠٠

ظل الفتى طسول ذلك النهار يتألم ويشكو ويبكى • فكانت زينا تواسيه وتعزيه ما استطاعت الى ذلك سبيلا ، رغم العذاب القاتل الذى كانت تقاسيه • لقد كانت روحها تتألم ألما رهيبا • ورد دت على مسامعه أنها لن تنساه ، وأنها لن تحب انسانا كما أحبته ، فكان يصدقها ، ويبسم لها ، ويقبل يديها • غير أن ذكرى الماضى كانت تعود اليه فتحرقه وتعزقه • انقضى النهار كله على هذه الحال • وفي أثناء ذلك كانت ماريا ألكسندروفنا مرتاعة مذعورة فبعثت نحواً من عشر مرات بمن يتوسل الى زينا أن تعود الى البيت وأن لا تفقد سمعتها فقدانا تاما فى نظر جميع الناس ؛ وأخيرا ، عند غياب الشمس ، عزمت أمرها على أن تمضى بنفسها الى ابنتها ، وقد أوشكت أن تجن كرباً وكمداً ، فنادتها الى غرفة مجاورة ، وتضرعت اليها

راكعة " « أن تحنب قلمها هذا الخنجر الأخير ، • لقد جاءت زينا الى أمها ملمهه الراس مريضه ، فاصغت الى كلامها دون أن تفهمه • ثم عادت ماريا الكسندروفنا ادراجها وقد اياسها قرار ابنتها التي أصرت على أن تقضى الليله في منزل الفتي المحتضر • لبنت زينا بنجانب المريض الذي كانت تسرحه فواه شيئًا بعد شيء فلما طلع الصباح كان كل أمل قد زال. وكانت العجوز تذهب وتجيء كالمجنونة تقدم الى ابنها الأدوية فيدفعها عنه رافضاً أن يتجرعها • وطال النزع مع ذلك • حتى اذا اصبح المحتضر عاجزاً عن الكلام ظلت تحشرج في صـــدره ألفاظ لا ترابط بينها ولا تسلسل فيها ، ألفاظ هي أصوات مبحوحة • ولبث الى آخر دقيقة شاخصا بصره الى زينا ، مثبتاً نظره عليها يتفرس فيها ويحدق اليها • وانطفــأ الضوء في حدقتيه ، ومع ذلك ظل يتلمس يد الفتاة ليشد عليها في يده ٠ وشارف هذا النهار القصير من أيام الشتاء على نهايته الأخيرة • هذا شعاع أخير من أشعة الشمس يلقى لونه الذهبي على النافذة الصغيرة الوحدة المغشاة بالجليد من الغرفة ، وهذه روح فاسيا المعذبة تفيض في اثر الشماع الغارب بعيدا عن جسمه الذي نضبت فيه الحياة • فأدركت الأم فحأة أن لم يبق أمامها الا جثة هامدة ، فرفعت ذراعيها وأخذت تعول وارتبت على صدر ابنها ٠

### ـ أنت قتلته أيتها الأفعى اللعينة ! أنت قتلته أيتها الجنية !

كذلك صرخت الأم تقول لزينا وقد بلغت ذروة اليأس • ولكن زينا لم تكن قادرة على أن تفهم شيئا • انها واقفة أمام الميت كالمتجمدة ، ومع ذلك فها هى ذى تنحنى آخر الامر، فترسم على فاسيا اشارة الصليب، وتقبله ، ثم تخرج من الغرفة بخطى آلية ، عيناها تحترقان ورأسها يدور • ان المشاعر الرهيبة التى أحستها فى هاتين الليلتين اللتين قضتهما بغير نوم قد ذهبت بصوابها • كانت تشعر شعورا غامضا بأن الماضى كله قد انتزع

من قلبها ، وأن حياة جديدة تنفتح أمامها مثقلة بالمخاطر مسحونة بالحزن. ولكن ما ان خطت في خارج المنزل عشر خطوات حتى انبثق موزجلياكوف أمامها كمن خرج من تحت الارض • لا شك أنه كان ينتظرها في هذا المكان •

همس يقول وهو يلقى على جميع الجهات نظرات مختلسة خاطفة ، لان الغسق كان ما يزال فيه بقية من ضياء :

\_ زینائید آتاناسیفنا ، لقد کنت حمارا ۰۰۰ ذلک أمر لا ینکر ! لکننی لست الآن بحمار اذا سمحت ۰۰۰ ها أنت ذی ترین أننی أسلك فی معاملتك سلوكا نبیلا ، اننی نادم علی أننی كنت حمارا ۰۰۰ ولكن مالی أضطرب فی الكلام فلا أعرف ماذا أرید أن أفول ؟ اعذرینی یا زینا اتاناسیفنا ، فان هنالك أسبابا خطیرة تجعلنی مضطربا هذا الاضطراب ۰۰

نظرت اليه زينا دون أن تراه ، وتابعت سيرها صامتة ، واذ كان الرصيف الخشبى العالى لا يتسع لشخصين يسيران جنبا الى جنب ، واذ لم تحاول زينا أن تتنحى قليلا ، فقد نزل بافل ألكسندروفتش عن الرصيف ، وسار محاذياً زينا رافعاً عينيه الى وجهها من تحت ، وتابع كلامه يقول :

\_ زينائيد أتاناسيفنا! لقد فكرت في الامر ، واني لأجدد طلبي اذا كنت لا تمانعين • انني مستعد لأن أنسي كل شيء يا زينائيد أتاناسيفنا! انني مستعد لأن أنسي حتى الاهانات • انني مستعد لأن أغفر لك ، ولكن بشرط واحد: هو أن تبقى الأمور سراً مكتوما ما بقينا هنا • تتركين أنت هذه المدينة في أقرب وقت ، ثم أتبعك أنا خفية ، ونتزوج في ركن بعيد على غير علم من أحد • وبعد ذلك نسافر رأساً الى بطرسبرج ، في عربة على غير اذا اقتضى الأمر ، حاملين حقيبة صغيرة واحدة • • • هه! أأنت

موافقة يازينـــائيد أتاناسيفنا ؟ تكلمي بسرعة ، فليس في الوقت متســع للانتظار ، والا رأو نا معا .

ولكن زينا نظـــرت الى موزجلياكوف بدلا من أن تجيبه ، وكانت نظرتها بليغة فسرعان ما أدرك موزجلياكوف الموقف ، فرفع قبعته محييا وانحنى لزينا احتراما ، وغاب عند أول منعطف .

حدث موزجلياكوف نفسه قائلا: «كيف هذا؟ لقد كانت في مساء أول امس تفيض عاطفة وتتهم نفسها بكل شيء! ان الايام تتعافب ولكن لا يشبه بعضها بعضا » •

وكانت الاحداث أثناء ذلك في مورداسوف تجرى مجراها وكان أحدها مفجعاً و فان الامير بعد أن نقله موزجلياكوف الى الفندق مرض في تلك الليلة نفسها ، واشتدت عليه وطاة المرض حتى أصبح في خطر وعلم سكان مورداسوف بالنبأ في الصباح من الغداة و واسرع كاليستى ستانسيلافيتش يقيم بجانب وسادة المريض ، حتى اذا جاء المساء د عيسائر أطباء المدينة ليعودوا المريض ويتذاكروا في أمره وقد كتبت الدعوات باللغة اللاتينية ، ولكن الامير ، رغم اللغة اللاتينية ، لم يثب الى رشده ، فكان يجمجم ولا ينفك يتكلم عن شعره المستعار ويضرع الى كاليستى ستانيسلافيتش أن يغنى له شيئا ، ثم يلم به هلع من حين الى حين فياخذ يصرخ و وأجمع الأطباء على أن الاستقبال الذي استقبل به الامير في صالونات مورداسوف قد أحدث له ارتباكا هضميا وأن المرض قد صعد من المعدة الى الدماغ حين انتقاله الى الفندق و وأشار الاطباء أيضا الى أن من المعدة الى الدماغ حين انتقاله الى الفندق و وأشار الاطباء أيضا الى أن من المعدة الى الدماغ حين انتقاله الى الفندق و وأشار الاطباء أيضا الى أن من المعدة الى اللها الاطباء هي أن الامير سيموت لا محالة ، وأنه مهيأ للموت منذ زمن طويل على كل حال ، ولم يخطىء ظن الاطباء ، فان الشيخ منذ زمن طويل على كل حال ، ولم يخطىء ظن الاطباء ، فان الشيخ منذ زمن طويل على كل حال ، ولم يخطىء ظن الاطباء ، فان الشيخ منذ زمن طويل على كل حال ، ولم يخطىء ظن الاطباء ، فان الشيخ منذ زمن طويل على كل حال ، ولم يخطىء ظن الاطباء ، فان الشيخ

المسكين قد فاضت روحه غداة غد مع المساء • لم يكن أحد يتوقع ان تنتهى الامور هذه النهاية الخطيرة • وهرع الناس ذرافات الى الفندف حیث یرقد جثمان الامیر الذی لم یکفّن بعد ، فکانوا یتنافشون ویهزون رؤوسهم ثم يحكمون اخـــر الامر حكما فاسيا جدا على «قتلة» الامير المسكين ، وكان واضحا أنهم يقصدون بالقتلة ماريا ألكسندروفنا وابنتهاء كان كل واحد يحس أن هذه القصة قد يكون لها عواقب وخيمة ، وفد تمضى بعيدا جدا بسبب الفضيحة التي لابستها • ولكن ما أكثر ما يقوله الناس ! وكان موزجلياكوف أثناء ذلك مضطربا أشد الاضطراب فهــو يسرع الى هنا ويهرع الى هناك ، ثم فقد صوابه تماما ، وعلى هذه الحالة النفسية الاليمة انما كان حين سعى الى لقاء زينا • الحق ان موقف قد أصبح شائكًا ، فهو الذي جاء بالامير الى مورداسوف ، وهو الذي نقله الى الفندق ، فماذا عساه يفعل الآن ؟ أين ينبغي أن تكون الجنازة ؟ من يجب أن ينبأ بالخبر ؟ هل ينبغي أن ينقل الجثمان الى دوخانوف ؟ لقـد كان موزجلاكوف يبعد قريب الامير ، فكان من حقه أن يضطرب وأن يرتعده أليس من الممكن أن يتهم بأنه عجل وفاة الشسيخ المسكين ؟ « أرجو أن لا يصل الامر الى المجتمع الراقى في بطرسبرج على الاقل • كذلك كان يحدث نفسه جزعاً مرتاعاً • وهو لا يستطيع أن يتكل على نصيحة أحد في مورداسوف • فلقد كان الناس كمن صعقهم النخوف • ولئن أصبح الميت مهجورا في عزلته لقد أصبح موزجلياكوف مهجورا في عزلته هو أيضًا • ولكن المشهد تغير على حين فجأة • ففي ساعة مبكرة من الصباح غداة موت الامير ، وصل أحد الى المدينة ، فاذا بمورداسوف كلها تأخذ تتكلم عن وصوله بسرعة كومض البرق•ولكنها تتكلم عن وصوله خافضة صــوتها هامسة همسا • وأخذت العيون ترقبه من خلال شقوق مصاريم الابواب ، بينما كان يسير في الجادة الكبرى ذاهبا الى عند الحاكم • لم

يعرف بافل ألكسندروفتش الذي اشتدت عليه وطأة القلق ما هو الموف الذي يحب أن يتخذه تحاه القادم الجديد • ان القادم الجديد قريب للمتوفى • انه الأمير شتيبتيلوف ؛ وهو شخص مرموف ما يزال شابا لم ينجاوز الخامسة والشـلاتين ، على كتفيه شــــارات كولونيل • ان هذه الشارات وحدها قد أحدثت في نفوس موظفي المدينة رهية يمازجها احترام ، وقد اضطرب ضابط الشرطة أمامه أول المضطربين • وسرعان ما علم أن الامير شتبيتيلوف كان اتبا من بطرسيرج فتوقف أثناء طريفه في دوخانوف ، فلما لم يجد فيها أحدا أسرع وراء عمه الى مورداسوف ، حيث كان ينتظره هذا الخبر الذي نزل عليه نزول الصاعقة • ولم يعلم بهذا الخبر الفاجع فحسب بل علم كذلك بالشائعات المختلفة التي ذاعت عن موت الامير الشيخ • وكان وجه بافل ألكســـندروفتش وهــو يدلى بمعلوماته ينم عن ذعر شديد لا يملك المرء حين يراه الا أن يرثمي لحاله. على أن جميع سكان مورداسوف قد أشعروا القادم الجديد شعورا واحدا هو انهم كمن ضبطوا على حين غرة متلبسين بالاثم مجترحين الجسرم • وكيف لايشعر المرء بحرج كبير وارتياع شديد أمام هذا الوارث الممتعض المستاء الربصين الوجه الصارم النظرة ؟ ولم يلبث القادم الجديد أن قبض على ناصية الامور كلها ، فما وسع موزجلياكوف ازاء هذا الرجل الذي يستطيع أن يتباهى صادقا بقرابته للأمير المتوفى الا أن يختفي على الفور • وسرعان ما تقرر أن يُنقل الحِثمان الى الدير وأن يُصلَّى علمه هناك ٠ وكان القادم الجـــديد يلقى أوامره في كل شــأن من الشـــثون بعارات موجزة والهجة قاسمة وسلطة قاطعة ولكنه يفعلذلك بحذق مناسب وكماسة مرضية • حتى اذا جاء الغد مضت المدينة كلها الى الدير لحضور صلاة الجنازة ، وانتشرت بين السيدات شائعة بلهاء ، فقبل ان ماريا ألكسندروفنا

ستذهب الى الكنيسة من أجل أن تركع أمام النعش مستغفرة بصوت عال كما يوجب القانون ذلك • ولكن القارىء العزيز يدرك ان تلك شائعات لا اساس لها من الصحة ، ويحزر ان ماريا الكسندروفنا لم تظهـــر مي الكنسة قط • نسبت أن أفول ان ماريا الكسندروفنا قد رات منذ عسودة ابنتها الى المنزل أن البقاء في المدينة اصبح مستحيلا ، فقررت أن تصطحب ابنتها في ذلك المساء نفسه الى منزلها الريمي • ومن هناك أخذت ماريا الكسندروفنا تتسقط أخيار المدينة قابعة في ركنها ؟ فسرعان ما علمت من تسقط الانباء بمقدم الامير شتيبتلوف ، فانتابتها من ذلك حمى • انالطريق الدى يفضى من الدير الى دوخانوف يبعد عن ارضها مسافه تقل عن فرسخ واحد ، لذلك استطاعت ماريا ألكسندروفنا بسهولة أنترى الموكب الذي اتبعه من الدير الى دوخانوف بعد انتهاء صلاة الجنازة • كانالنعش محمولا على مركبة عالية العجلات يتبعها طابور من العربات • لقد شيعت هذه العربات الامير المتسوفي الى المكان الذي يلتقي فيه الطسريق بالجادة الكبرى ، وظلت المركبة السوداء ذات العجلات العالية التي نحمل جثمان الامير وتسير خيولها بخطى بطيئة ، ظلت بعد ذلك زمنا طويلا تتهادى على الحقول البيضاء من الثلج ، بما يجب لها من جلال ووقار • ولكن ماريا ألكسندروفنا لم تستطع أن تواصل النظر فانكفأت عن النافذة •

وبعد أسبوع ، سافرت الى موسكو مع مع آتانازى ماتفتش وابنتها ، فما هو الا شهر حتى علم الناس فى مورداسوف أنهم باعوا منزلهم فى المدينة وفى القرية ، فكذلك فقدت مورداسوف الى الأبد سيدة من الطراز الاول ، وحتى فى هذا لم تجر الامور بغير أقاويل ، لقد قيل فيما قيل ان آتانازى ماتفتش قد بيع مع الأرض ، و وانقضت سنة ثم انقضست سنة أخرى ، و نسيت ماريا ألكسندروفنا نسيانا يشبه أن يكون كاملا ، هكذا تجرى الامور على هذه الارض واحسرتاه ! وحكى مع ذلك أنها

قد اشترت أرضا أخرى ، وأنها قد استقرت فى بندر آخر حيث فبضت على ناصية الأمور كلها ، وأن زينا لم تتزوج ، وأن أتانازى ماتفئتش ٠٠٠ ولكن فيم أ'ردد هذه الشائعات وليس فيها واحدة صادقة ؟!٠٠٠

انقضت ثلاث سنين على كتابتي هـــذه الجمل الاخيرة من الفصــل الاول من « حوليات مورداسوف » • من ذا الذي كان يمكن ان يتنيا بانني **عد تناح لی فرصه فتح دفتری من جدید واضافه بضع صفحات اخری الی** قصتي ؟ ولكن فلنصل الى الوقائع ! ولابدأ بصاحبنا بافل ألكسندروفتش موزجلياكوف • انه حين اختفى من مورداسمسوف سافر الى بطرسيرج حيث حصل بغير عناء على الوظيفة التي كان يطمع فيها منذ زمن طــويل . وسرعان ما نسى كل ما يتصل بمدينة مورداسوف من قريب أو بعيد ؟ وسرعان ما اندفع في اعصار حيـــاة المجتمع الراقي ، فأخذ يختلف الى جزيرة فاسيلفسكي والى بحيرة القوارب \* ، ويعيش حياة بهجة وتمتع باللذائذ شابًا أنيقًا عاد اليه مرحه • وقد عشق مرة أخرى فخطب فـصــد وطُرد من جديد فلم يتألم من ذلك ألمَّا شديدًا • ولكنه لخفة طبعه وفراغ وقته طلب أن يسافر مع بعثة كان ينظَّم سفرها الى ركن بعيد من أركان امبراطوريتنا الواسعة عُ فتم له ما أراد ، وكانت مهمة البعثة القيام بتفتيش لا أدرى ما هو على وجه الدقة • فبعد أن قطعت البعثة صحاري وفيافي وغابات ، دون أن تلقى مصاعب كثيرة ، وبعد أسفار طويلة لا نهاية لها ، بلغت المدينة الرئيسية من تلك البلاد البعيدة ، فلم تلبث أن ذهبت تزور الحاكم العام • انه جنرال طـــويل القامة جافى الطبـــع قاسى اللهجة ، عسكرى " شيخ تملأ جسمه الجروح ، ويزين صدره وسامان ، ويتدلى على عنقه صليب أبيض • استقبل الحاكم العام أعضاء البعثة بوقار متكبر ، ثم دعاهم الى حضور حفلة راقصـــة يقيمها في تلك الليلة نفسها تكريما للسيدة الجنرالة التي يقع عيدها في هذا اليوم • سر بافل ألكسندروفتش

بهذه الدعوة وفرح لها ؟ فلما جاء المساء ارتدى رداءه البطرسيرجي الذي كان يعو َل عليه كثيرا لاحداث اثر كبير في نفوس من يرونه • ثم دخل القاعة الكبرى منطلق الحركات منسط الهيئة • ولكنه لم يلنِث ان شعر بشيء من الذهول حين راى ما راى من نياب باذخه ورتب عالية وأردية عسكرية مثقله بالأوسمة. وما هي الا أن تقدم ليحيي ربة المنزل التيسبق أن امتدح له صباها وجمالها ، حتى وقف متجمدا في مكانه • لقــد رأى أمامه زينا ، متكبرة متعالية متجبرة تجللها جواهر المساس ويزينها ثوب رائع من أثواب حف لات الرقص • لم تتعرف زينا صاحبنا بافل ألكسندروفتش ، بل مرت على وجهه بنظرة سريعة لا تُـبالى ولا تكترث، لتنقل بصرها بعد ذلك فورا الى رجل اخر • بـهت موزجلياكوف، و ذهل عن نفسه ، فمضى ينتحى جانبا من القاعة • والتقى بين الجمهور بموظف شاب خجول كان يشمعر من وجوده في همنده الحفلة بكثير من الروع والهول ، فأسرع بافل ألكسندروفتش يسأله عن أمرين أو ثلاثة أمور كانت تهمه كثيرا ، فعلم أن الحاكم العام قد تزوج منذ سنتين أثناء قضاء اجازته في موسكو بفتاة تملك مهرا ضخما وتنتمي الى أسرة عريقة نبيلة؛ وأن الجنرالة جميلة جمالا يفوق كل جمال ، فذلك أمر لا يمسكن أن يمارى فيه أحد، ولكنها متكبرة تكبرا شديدا، ولاترقص الا مع جنرالات ، وأن حفلة هذه الليلة تضم تسعة جنرالات بين مقيم في المنطقة ومار بها، وفيهم طبعاً مستشارو الدولة ، وأن السيدة الجنرالة تعيش معها أمها ، وأن هذه الأم رغم انتمائها الى طبقة نبيلة جدا ورغم ذكائها النادر ، خاضــــعة لارادة ابنتها كالجنرال نفسه سواء بسواء • وحاول موزجليـــاكوف أن يعرف بالتلميح شيئًا عن آتانازي ماتفئتش فأدرك أن هذا الركن البعيــد من الامبراطورية يجهل وجوده كل الجهل • فلما استرد موزجلياكوف شيئًا من رباطة جأشـــه طاف في الصـــالونات ، فاذا هـــو يلمح ماريا

ألكسندروفنا متزينة للسمهرة بأبهى حله ممسكة بيدها مروحة فخمة ترجحها أمام وجهها بغير اكتراث، متحدثة مع موظف منالدرجة الرابعة، ومن حولها تزدحم سيدات يتوددن اليها ويسعين الى الحظوة برضاها ، فتظهر ماريا الكسندروفنا لهن جميعـــا لطفأ عظيماً ورقة كبيرة • جازف موزجلىاكوف فظهر لها ، فاذا بماريا ألكسندروفنا ترتجف ارتجافة صغيرة سرعان ما كبتنها ؟ وتنازلت فسألته بكثير من اللطف عن أخبار بطرسبرج مظهرة مع ذلك دهشتها من انه ليس في الخسارج • ما من كلمة عن مورداسوف! لكان هذه المدينة لم توجـد في يوم من الأيام! وذكرت أخيرا اسم أمير من أشهر الامراء بالعاصمة في ذلك الوقت ، وقبل أن يفهم موزجلياكوف شيئًا ، اتجهت بالكلام الى رجل من كبار رجال الدولة أشب الصدغين معطر الشعر كان قد اقترب منها ، فسألته عن أنباء ذلك الأمير • هكذا ، في أقل من دققة ، أحس بافل ألكسندروفتش بامتِّحاء وجوده من عالمها • فعاد الى قاعة الرقص حاملا قبعته بيده وقد طافت بفمه ابتسامة ساخرة • ولا ندرى لماذا اعتقد أنه بلغ من امتلاء نفسه بالمرارة ومن اصابة كرامته بالاهانة انه قرر أن لا يرقص قط ، فليث السهرة كلها حزين الوجه مهموم النظرة مرَّ البسمة متكتًا اتكاء مسرحيا على عمود في القاعة لبث عنده ساعات طويلة لا يتحرك ، جامدا في مكانه ، متابعا زينا بنظره • ولكن واحسرتاه ! لا حزن وجهه ولا رومانسية أوضاعه ولا الغم الذي يلوح في هيئته ، لا شيء من ذلك أو غيره قد أجداه نفعا . ان زينا لم تلاحظ وجوده • واستبد به الحنق أخيرا وثقلت ساقاه من طول وقوفه فخرج عائدا الى الفندق يجتر عاره حانقًا ، اذ لا يليق بعاشق محزون أن يبقى للعشاء! وهنالك في الفندق استيقظ في ذاكرته ما كان قد نسيه منذ زمان طويل فتأخر نومه • غير أن أوامر قد وصلت في النداة verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

للقيام بمهمة جديدة • فتهيأ موزجلياكوف للسفر وقد سرِّى عنه • لفد شعر من ترك هذه المدينة بكثير من التخفف •

على الصحراء التي لا نهاية لها كان يمتد بساط من ثلج باهر ، وعند الأفق حيث تلتقى السماء بالأرض كانت تبدو غابة من الغابات كأنها بفعه سوداء •

الحيول تعدو صاهلة في الثلج الباهر • الجلاجل ترن • وفي قرارة العربة أخذ بافل ألكسندروفتش يفكر ثم يحلم ثم يغرق في نوم هادى • • ولم يستيقظ الا عند ثالث محطة وقد طابت نفسه وأشرق مزاجه وزخر رأسه بخواطر جديدة •••

۳ نیسان ( أبریل ) ۱۸۵۹

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

# حواس

- ۱۹ \* « الفرسخ » مقیاس روسی قدیم یساوی کیلو مترا علی وجه التقریب ( ۱۰۹۷ متر ) ۰
  - . \* « ايليوشا » : تصغير ايليا ، ويقال تحببا ٠
- ۳۳ په « أوبسكا » : كلمة تعنى بالروسية « زلة قلم » ، وقد اشتق منها الكاتب اسم « أوبسكين » سخرية •
- هم به هو ایفان یاکوفلفتش کوریشا (۱۷۸۰ ــ ۱۸۹۱ ) ، رجل شاذ عرف فی موسکو بتنبؤاته عن المستقبل ، وکان یعد « ولیا من أولیاء الله » ٠
- په تحاکی هذه العناوین محاکاة هزلیة عناوین الروایات التاریخیه المزعومة ، علی طریقة والتر سکوت ، التی لفقتها أقلام خفیفة کاقلام زاجوسکین ولایتشنیکوف ومازیالاسکی ومارلتسکی وأضرابهم ، والتی کان یسخر منها الناقد سنکوفسکی سخرا جمیلا ممتعا ، وکان یمهر مقالاته فی نقدها بتوقیع مستعار هو اسم « البارون برامبئوس » ، وکان ینشر هذه المقالات زوایا فی مجلة « حجرة القراءة » ،
- ٢٢ \* دمرت الحرائق مدينة قازان مرتين ، الأولى سنة ١٨٤٢ والثانية
   سنة ١٨٤٨ ٠
- ۳۳ پ اسم فیدوبلیاسوف منحوت من کلمتین احداهما « فید » ومعناها مظهر والثانیة « بلیاس » ومعناها رقص ، فاذا سمع الروسی هذا آلاسم استغربه
  - ٩٦ \* « فوما » هو الصورة الروسية لاسم توما ( توماس ) ٠
- ٨٥ ★ « فرول سيلين » هو بطل قصة كتبها كارامزين بعنوان « فرول سيلين ، رجل الحير » ، وظهرت سنة ١٧٩١ .

- سه به « تاليران » السياسي الفرنسي المعروف في عهد نابوليون ؛ والاهابة هنا الى الاقتداء بما اشتهر به من دهاء ومكر وحيلة واسعة ٠
- ٩٥ \* « آديلائيد » ، زهرة الليلك الناصع ، والكلمة فرنسية كانت تطلق في الماضي على نوع من الحشرات ، وهي مشتقة من الكلمة اليونانية آديلوس ، ولا شأن لها باسم الشخص آديلائيد ، كما سيتوهم راوي القصة ٠
- 97 \* « آجرافینا » : ان اسم آجرافینا هو الشکل الروسی الشعبی لاسم « آجریبن » •
- ۱۰۵ \* « الأخرق » : عنوان رواية آ · بيزمسكى التي ظهرت سينة المجازى الفراش » ، ومعناها المجازي « الأخرق » · والكلمة معناها المجازي « الأخرق » ·
- ١١٥ ﴿ معاون قاض » ، موظف من الدرجة الثامنة يقابل رتبة « ميجر » في الجيش ؛ وهذه الرتبة تعطى صاحبها الحق في لقب « النبيل الرفيع » •
- ۱۱۸ په « أسرة هولمسكى ، بعض ملامح أخلاق السادة الروس ، المتزوجين منهم والعازبين » : رواية كتبها د · ن · بيجتشيف ، وصدرت سنة ۱۸۳۰ ، وهي تصور أسرة كثيرة الأولاد ·
- ١٣٤ \* « رقصة الكامارنسكايا » : رقصة روسية شعبية يرقصها الرجال وحدهم ، وتصاحبها أغنية مرحة منطلقة عن « فلاح كامارينو » \*
  - ١٣٨ ﴿ بِالفرنسية في الأصل •
- م ١٤٠ يد « كاتب ديوان » موظف من الدرجة الرابعة عشرة ، وهي أخفض الدرجات في سلم الرتب •
- « البيشوخونيزي » هو ساكن مقاطعة بيشوخوني ذات الغابات؛

- وتطلق هــذه الصفة في العـادة على الرجل الجـافي الثقيـل المتخلف .
- ۱۵۲ \* « ایفان بوروزدنا » : شاعر تافه لا قیمة له ، ولکن فوما فومتش یضعه لجهله وحماقته فی مصاف بوشکین ولرمونتوف .
- ۱۵٦ \* « اننى أعرف روسيا ، وروسيا تعرفنى » ، كلمة للمؤرخ الناقد نيكولا الكسيفتش بولفوى ( ۱۷۹٦ ــ ۱۸۶۱ ) ، أثارت سنخرية معاصريه منه واستهزاءهم به ٠
- ۱۵۸ \* « نیکولا کارامزین » ( ۱۷٦٦ ۱۸۲۱ ) ؛ مؤرخ شهیر الف کتابا جمید فی « تاریخ روسییا » ، وکتب کذلك روایات واقاصیص عاطفیة منها قصیة « فرول سیرین » التی تصف حیاة تاجر یتحلی بالفضیلة ۰ حیاة تاجر یتحلی بالفضیلة ۰
- ۱۵۹ پر « الناسخ » : هو الاسم الأدبى المستعار الذى كان الكاتب ن ٠ كو كولنيك يمهر به كتاباته ٠
- ۱۷۰ \* « ایملیان بوجاتشیف » ، قوازقی من الدون ، هو قائد التمرد الکبیر الذی قام به القوازق والفلاحون بین سنتی ۱۷۷۲ و ۱۷۷۲ ۰
- ۲۰۲ \* « مكيافيللي و مركادانتي » : جمع ساخر بين الكاتب والمؤرخ الشــهير مـكيافيلي ( ١٤٦٩ ــ ١٥٢٧ ) وبين الملحن الايطــالي الصغير سافريو مركادانتي ( ١٧٩٧ ــ ١٨٧٠ ) ٠
  - . ٢٠٧ \* « فيدو بلياسوف » راجع حاشية الصفحة ٦٣
- ۲۱۶ \* « جرتنا ـ جرين » قرية بايتوسيا اشتهرت بما يتم فيها من عقود قران لا تتطلب توافر شرطى المسكن والاعلان •
- ۲۱۵ \* « بورتسوف » هو آ ۰ ب ۰ بورتسوف ( ۱۷۸۶ ــ ۱۸۳۹ ) ، الضابط في سلاح الفرسان الذي اشتهر ببسالته وقصفه معا د وقد تغني به الشاعر الفارس دينيس دافيدوف ۰

- ٢٣٤ ﴾ ان اسم « فيرنى » ومعناه المخلص يجانس فى النص الروسى كلمة سكفرنى ومعناها الحبيث ؛ كما ان اسم أولانوف ( المستق من كلمة من كلمة « أولان » ) يذكر بكلمة بالفانوف ( المستقة من كلمة « بولفان » ، ومعنساها الأبله ) وقد تصرف المترجم العربى بهذين الاسمين التصرف الذي يراه القارى، ، تحقيقا للجناس اللفظى على نحو يسوغ التهكم عليهما واسم « دانستيف » مشتق من كلمة « دانس » الفرنسية ومعناها الرقص •
- ۲۹۳ \* « حصار بامبا » : قصیدة نظمها الکونت الکسی ك تولستوی بالتعاون مع أقربائه الاخوة جمتشوینیکوف ، ونشرها فی مجلة « المعاصر » عدد آذار مارس ۱۸۵۶ ، باسم مستعار هو كوزما بروتكوف والقصیدة معارضة هزلیة للأسلوب الرومانسی وقد تولی الشاعر أحمد عبد المعطی حجازی صیاغتها للترجمة العربیة شعرا •
- ۳۰۰ ★ « آنا راد کلیف » ( ۱۷٦٤ ۱۸۲۳ ) روائیة انجلیزیة ألفت قصصا یسودها السر والرعب ؛ وقد حظیت احـــدی هـــنه
   القصص وهی « أسرار أودولف » بشهرة موقتة ٠
  - ۳۰۷ ★ « كوزما بروتكوف » : راجع حاشية الصفحة ۲۹۲ ·
- ۳۰۳ \* كانت مجلنا « المعاصر » و « حوليات الوطن « أشهر المجـلات الروسية بين ۱۸۶۰ و ۱۸۲۰ ۰
- ۳۰٤ \* نشرت مجلة « حولیات الوطن » فی عدد شده تموز یولیو ۱۸۵۱ مقالا طویلا وضعه الکاتب الروسی المعروف ، المهتم بوصف عادات الأقوام ، وهو آ · ن · آفانازیف ، بعنوان : « المنزل الروسی وما یتصف به من طابع دینی ووثنی » · وقد تذکر دوستویفسکی هذا المقال فی احدی رسائله التی کتبها سنة دوستویفسکی هذا المقال فی احدی رسائله التی کتبها سنة والمعزقة والمجرفة وما من خطیر الشأن فی الأساطیر الروسیة القدیمة »

- ٣١٤ \* " من الخرافات التي كانت شائعة في الشعب الروسي أن الرعود والصواعق انا يرسلها النبي ايليا ( وتصغيره ايليوشا ) الذي يتجول في السماوات على عربته ، وأنه لا بد أن تهب زوبعة في كل عام يوم عيده ، وهو اليوم العشرين من شهر تموز يوليو
- ٣٤٣ \* « ١٠٠٠لشقاء أبو الفضيلة » : كتب نيكولا جوجول في احدى رسائله يقول : « ان الشعقاء يرقق قلب الانسان ويرهف طبيعته » ( « رسائل جوجول الى أصدقائه » ، ١٨٤٧ ) ، ومن الملاحظ أن دوستويفسكي كثيرا ما يتهكم على جوجول في هذه الرواية ، من خلال شخصية فوما فومتش ، راجع التقديم الذي صدرنا به هذا المجلد الثالث من أعمال دوستويفسكي ، وفيه نتعرض لهذه المسألة ،
- ٣٤٦ \* « اشمه اى » اسم يرجع فى أغلب الظن الى أصل فارسى ، وبه يسمى شيطان الشهوانية والحب الفاسق •
- ٣٥٧ ★ من المعروف أن الاسكندر الكبير قتل صديقه كلتيوس أثناء سورة غضب ٠
- ٣٩٠ ★ « المدرسة الطبيعية » المقصودة هنا هي المدرسة الواقعية في الأدب الروسي في الأربعينات من القرن التاسع عشر ؛ وكان الناقد بيلنسكي يرى طلائعها وبداياتها في أعمال جوجول ٠ والقصيدة هنا للشاعر ن نكراسوف، ؛ وقد نشرت سنة ١٨٦٠، وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد أن يبعثها بحبه بعثا جديدا ٠
- ٣٦٨ ★ نسبة الى ليسينيوس لوقولوص السياسى الروماني الذي عرف بحب البذخ في الطعام والشراب •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### حلم العم

- سيد « بينتى » ، حاو ايطالى اشتهر في النصف الأول من القرن التاسيم عشر ٠
  - ٣٨١ \* « دعاة الشرعية » هم أنصار الملكية التي يعدونها شرعية ٠
    - ٣٨٤ \* « نحلة الشمال » : جريدة كان يصدرها ف · بولجارين
- ۳۹۷ یه مو « آنا ستازی فیت شنشین » ، شیاعر غنائی روسی ( ۱۸۲۰ ۱۸۹۳ ) ، بدأ حیاته الأدبیة سنة ۱۸۲۰ ۰
- ۱۱۳ \* دنیس فونفیزین ( ۱۷۶۶ ۱۷۹۲ ) ، والکسندر جریبویدوف ( ۱۸۰۹ ۱۸۰۹ ) ، ونیکولا جوجول ( ۱۸۰۹ ۱۸۵۲ ) ، ثلاثة من کبار کتاب المسرحیات الهزلیة فی روسیا ۰
  - ۱۸۱۶ 🙀 « مؤتمر فيينا » ۱۸۱۶ ۱۸۱۰ ·
- دروست بالكراكوفياك » أو الكراكوفية : رقصة بولندية كانت ترقص كثيرا في حفلات الرقص بروسيا •
- 271 \* « ساندریون » هی فی حکایة بیرو الفتاة التی أسسات امراة أبیها معاملتها واحتقرتها أخواتها ، وألزمت المطبخ ، وألبست ثیابا خلقة ، ثم استطاعت أن تحضر حفلة رقص أقامها ابن الملك، فأحبها وافتتن بها وقد أصبح اسم « ساندریون » یعنی فتاة مهملة رثة الملابس •
- Mouje v dver, a jéna v tver بخرج النواب المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة النوجة الى تغير النوط اللاحظ ال كلمتي dver و Ther و Ther تتجانسان قافية ، أما مدن تولا وياروسلان وكوستروما فان أسمامها لا تحقق هذا التجانس في القافية ، ولا تجعل العنوان مسجوعا
  - ۱۳۲ پ « حجرة القراءة » ، مجلة واسعة الانتشار كان يصدرها أو سنكوفسكى ٠

- ه و ه م بییر فلوریان ، هو ه م بییر فلوریان ( ۱۷۵۵ ــ ۱۷۹۶ ) ، مؤلف حکابات خرافیة وروایات ریفیة م
  - 133 ي كالستى ستانسلافتش طبيب بولندى الأصل ٠
- 200 \* « ماريا ومازيبا » ، الاشارة هنا الى غرام الفتاة ماريا كوتشوبى بعرابها الشيخ ، رئيس القوزاق ، مازيبا ، الذى ثار على بطرس الاكبر سنة ١٧٠٧ ؛ وذلك هو موضوع القصيدة الشهيرة التي نظمها بوشكين وعنوانها : بولتافا •
- دولا من السنونو ، أغنية عاطفية شهيرة للملحن الروسى اليابييف ، وقد وضعها سنة ١٨٣٤ ، فاقتبسها للبيانو فرانتس ليست
- ۵۰۵ \* « کونت مونت کریستو » ، روایة لألکسندر دوما ؛ و «مذکرات السیطان » ، روایة من تألیف ملتشیور فرانسوا سولییه ( ۱۸۰۰ ـ ۱۸٤۷ ) ۰
- ٠٣٥ \* « جيوفاني جياكومو كازانوفا » المغامر الابطالي الذي اشتهو بمذكراته •
- ۵۸٤ \* « حوليات الوطن » ، مجلة تحررية كان يصدرها ف بيلنسكي ٠
- مه « وأخسف يختلف الى جسزيرة فاسيلفسكى والى بحسيرة القوراب ٠٠٠ » : عبارة ساخرة ، لأن هذه الأماكن هى أحقر أحياء العاصمة ٠

# فهرسيس

| الموضوع الصفحة                                    |     |     |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| تقديم                                             |     | ٥   |  |  |  |  |  |  |
| قرية ستيبانتشيكوفو وسكانها                        |     |     |  |  |  |  |  |  |
| الجزء الأول :                                     |     |     |  |  |  |  |  |  |
| ١ مقدمة                                           | • • | 14  |  |  |  |  |  |  |
| ۲ السيد باختشايف۰ ۱۰ ۰۰ ۲۰۰۰ ۹                    |     | 29  |  |  |  |  |  |  |
| ٣ عبي ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٢٠            |     | Yź  |  |  |  |  |  |  |
| ٤ الشاي ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٢                       |     | 47  |  |  |  |  |  |  |
| ه ياجيفكين ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ••  | 112 |  |  |  |  |  |  |
| ٦ البقرة البيضاء و « فلاح كامارينو ، ٠٠ ٠٠ ٢٠ ٣٦  |     | 177 |  |  |  |  |  |  |
| ۷ فوما فومتش ۲۰ ۰۰ ۲۰ ۲۰ ۲۷                       |     | ١٤٧ |  |  |  |  |  |  |
| ۸ تصریح ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۶                      |     | ۱۷٤ |  |  |  |  |  |  |
| ۹ « صاحب السعادة » ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٥٠ ١٠ ٨٤           | ••  | ١٨٤ |  |  |  |  |  |  |
| ۱۰ میزنتشسیکوف ۱۰ میزنتشسیکو                      |     | ۲٠٦ |  |  |  |  |  |  |
| ۱۱ بلبلة قصوی ۱۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۲۷ ۲۷                | ••  | *** |  |  |  |  |  |  |
| ١٢ كـارثة ١٢                                      | ••  | 727 |  |  |  |  |  |  |
| الجزء الثاني والأخير:                             |     |     |  |  |  |  |  |  |
| ۱ المطاردة ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،  | - • | 771 |  |  |  |  |  |  |

| verted b | y Tiff | Combi | ne - (no | stam | os are a | pplie | ed b | y reg | istered | versio | 0) |
|----------|--------|-------|----------|------|----------|-------|------|-------|---------|--------|----|
|          |        |       |          |      |          |       |      |       |         |        |    |

| سفحة        | الم |     |     |    |    |     |       |      |      |     |      |       | سوع     | الموذ    |
|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-------|------|------|-----|------|-------|---------|----------|
| 440         |     |     |     |    |    | • • |       |      | ••   |     | • •  | جديد  | هناك    | ۲        |
| 797         |     |     | ••  |    | •• |     |       |      | ••   |     | • •  | ليوشا | عيد اا  | ٣        |
| ٣٠٧         |     |     | • • |    |    |     |       | ••   | • •  | • • | ••   | • •   | الطسرد  | ٤        |
| 440         |     |     |     |    |    | ح   | لجميا | U 3. | سعاد | ال  | بحقق | متش   | فوما فو | ٥        |
| 402         |     |     |     |    |    |     |       | ••   |      |     | ••   | ••    | خاتمة   | ٦        |
| <b>**</b> * | • • | • • | ••  | •• | •• | ••  |       | • •  |      |     | ••   |       |         | حلم العم |
| 047         |     |     |     |    |    |     |       | • •  |      |     |      |       |         | حواش     |

# الأعماك الأدبية الكاملة

المجاد الشامن الجربيمة والعقاب . ( ـ المجسلدا لأولسس الفقراء المشل قسلب ضعيف المجسلدالشاسع الحب سمة والعقباب ٢٠ ـ للجلدالشافي المجاد العاشر الأساله ١٠ نيتوتشكا نزف انوفت الليبالي البسيضاء بروخارتشين الجارة المجلدالحادي عشر الأسسله ءاء المهدرج السارق الشريف البطسل الصغيس المجلدالثاني عشر الشياطين دا. فصة في تستع رسائل شجرة عيد السلاد والزواج المجلدالثالث عشر زوجة آخر، ورَحِل تحت السرير لجلدالشالث المجلدالرابع عشر قرية ستيبانتشيكوفووسكانها حلم العب المسرامسق -١-المجلدا كخامس عشر المجاد الرابع مذلون مهانون المسرامسق -٢-قصيص المجسلدالحسامس المجلد السادس عشر الاخوة كارامازوف ١٠. ذكربيات من منزل الأموات المجالدالسادس في قد بوي قصة السمة ذكريات شتاء عن مشاعر صيف المجلدالسابع عشر الاخبوة كارامان وفي - ٢٠ المجيلدالشامن عشر الأخوة كارامانوف ٢٠٠ المجاد السابع المتامسر السزوج الابدي









# حوسنونسكب

الاحية الكاملة

إن معاصري دوستويفسكى قدأساء وافهمه ، فأكثرهم لم يشأ أن يرف فيه إلاكالبًا اجتماعيا يدافع عن "الفقراة وللذلين المبانين" فاذاعالج مشكلات ماتنفك تزداد عقا أخذ بعضهم يشهر به ويصفه بأنه موهبة مريضة "ومن النقاد من لعريد وك أن الواقعية الخيالية "التي يمكن أن توصف بها أعال دوستويفسكى إنما تسبراً عمق أغوار النفس الإنسانية ، وأن دوستويفسكى كان رائ يا النفس الإنسانية ، وأن دوستويفسكى كان رائ يا وآدلر، وأن وأن دوستويفسكى كان رائ يا وآدلر، وأن ورع هذه المشكلة المستافيزيقية ، وأدلر ، وأن ورع هذه المشكلة المستافيزيقية ، مشكلة المستافيزيقية ، مشكلة المستافيزيقية ، مستحلة الصراع بين الخير والشر، فيكلفس."